الطاب قد قام بالتصويبات التي طلبت منه بمعرفتي المسترف المسترف در معمولية العزيز تسليوء در مع والعزيز تسليوء در مع والعزيز

در خرافیت

المملكة العربية السعودية جامعة أم القرى مملكة المكومة مكة المكومة كلية الدعوة وأصول الدين وبسه المت به المست الدراسات العليا

# الأسماء لحسني ومناسبها للاسات فيمينها

من أوليسورة المائدة إلى آخوسورة المؤمنون

رسك لذمت دمة لِن يل درجة الماجسة في الكناب السنة

إعدَاد الطالبُ عيد مصرطفي آئيدين

إشراف فضيلة الدكنود ست عبد العزيز شليوة

P-31ه- 1919م

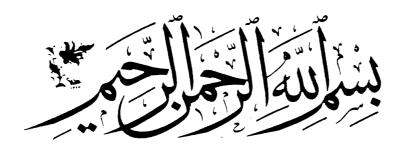

## بسم الله الرحمن الرحيم شكر وتقدير

أحمدك ربي وأشكرك، لاأحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم إني أقدّم جزيل شكري، وعظيم امتناني، وعميق تقديري، لكلّ مَن بذل جهده في تعليمي، وكان له فضل عليّ في توجيهي، وإرشادي، منأساتذتي الكرام، وأخصّ منهم بالذكر فضيلة الدكتور سمير عبد العزيز شليوه، المشرف على هذه الرسالة، فلقد أولاني منحسن رعايته، وجميل صبره، وسعة صدره، وأعطاني منعلمه ووقته الشيء الكثير، فقد قرأ هذه الرسالة كلمة كلمة، واستفدت كثيرا من ثاقب رأيه، وسديد توجيهاته، وحسسن درايته بتفسير القرآن الكريم، فجزاه الله عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

كما أتقدّم بالشكر الجزيل ، والتقدير الوافر لأستاذي السيد عثمان عبد السرحسيسم ، الأستاذ في معهد اللغة العربية ، على ما بذله معي منجهد موفّق ، وإصلاح صائب ممّا مكّنني أن أبرز رسالتي في هذه الصورة التي أرجو أن تكون كافية وافية .

كما أنّ مما لايسعني التغافل عنه الاعتراف بالجميل والتنويه بالأمر الواقع: أني نلت مساعدة علمية عالية، وتشجيعا كبيرا، فيسبيل تقدّمي علميّا، وفيكتابة هذا البحث، من أستاذي الجليل الدكتور الشريف منصور بن عون العبدلي، وأسأل الله - تعالى - أن يجزيه عني خيرا كثيرا، ويبارك في علمه، وينفع به الإسلام والمسلمين.

كما أتقدّم ببالغ شكري لجميع القائمين على إدارة هذه الجامعة الحبيبة ـ جامعة أم القرى بمكة المكرمة ـ، وعلى رأسها معالي مدير الجامعة الدكتور راشد الراجح ، وسعادة عميد كلية الدعوة وأصول الدين فضيلة الدكتور علي بن نفيع العلياني ، وسعادة وكيل الكلية الدكتور أحمد عطية الزهراني ، ورئيس قسم الكتاب والسنة سعادة الدكتور أسامة عبد الله خياط ، فقد يسروا لنا مواصلة الدراسة مع ما قدّموه لنا من حسن الضيافة ، وجميل الإكرام ، جزاهم الله عني وعن طلبة العلم خير الجزاء ، ووقق الله الجميع لما فيه رضاه ، إنه سميع الدعاء .

# بـــم الله الرحـمـن الرحـيـم الــمــقــدمــة

الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى، والشرف الأتمّ الأسنى، والدوام الذي لايبيد ولايفنى، الذي أنزل القرآن متناسِبةً سورهُ وآياتهُ ﴿ كِتَابُ أَخْكِمَتُ ءَا يُلْتُهُ ثُمَّ فُمِّلَتُ مِنْ لَدُنُ حَكِيم خَبِيرٍ ﴾ (١).

وأشهد أن لاإله إلّا اللّه وحده لاشريك له ، الواحدُ القهّار ، الغفورُ الرحيم، وأشهد أنّ سيّدنا محمّدا عبده ورسوله ، اصطفاه لرسالته ، واختاره لبريّته ، وأنزل عليه كتابه المبين الذي ﴿ لَا يَأْتِيهِ البُلُطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ خَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (٢)، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .

أمّا بعد:

فإنّ الدراساتِ القرآنية ذات أهمية كبيرة ، لكونها تخدم كتاب الله ـ عز وجل ـ ، وهي شغلت قدرا كبيرا من اهتمام الباحثين المتقدّمين منهم والمتأخّرين ، وأخذت منهم بحثا متواصلا ، ومن ذلك تفسير القرآن الكريم ، واستنباط أحكامه ، وبيان إعجازه ، وفضائله ،

ولكن هناك بعض الموضوعات لم تنل حُظّها من الدّرس والبحث ، كما نال غيرها ، ومن أبرز هذه الموضوعات التي تحتاج إلى جهد الباحثين علمُ مناسبات القرآن الحكيم . ويعد علمُ المناسبات أحدَ علوم القرآن ، وهو موضوع ذوأهمية ، يبحث عن سحسر ترتيب القرآن الكريم ، كما أنه جعل القرآن لا ينفَد كنزُه ، ولا تنقضي عجائبه ، وأسحرار إعجازه .

(ولم يكن القرآن معجِزا من جهة فصاحته ، وبلاغته فحسب ، أونظمه وأسلوبسه فقط ، ولامن جهة إخباره بالغيب ، بل هو آية بيّنة ، معجزة من وجوه متعدّدة ، من جهسة اللفظ ، ومن جهة النظم ، ومن جهة البلاغة في دلالة اللّفظ على المعنى ، ومن جهسسة معانيه التي أخبر بها عن الله ـ تعالى ـ ، وأسمائه الحسنى ، وصفاته العُلى، وغير ذلك ) (٦) لله ـ سبحانه وتعالى ـ أسماء حسنى كثيرة جدّا ، منها ما وردت في القرآن الكريم، والسنّة المطهّرة ، ومنها ما استأثر الله ـ تعالى ـ بها في علم الغيب .

<sup>(</sup>۱) سورة هود ، من الله : ۱ .

<sup>(</sup>٢) سورة فصّلت ، الآية: ٤٢.

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير لابن تيمية ، ١٥٤/٢ ، بتصرّف يسير ، (تحقيق الدكتور عبد الرحمسن عميرة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م ) .

وبعثُ الأسماء الحسنى تتكرّر في القرآن الكريم، حسب اختلاف المقام، وتنسوعً مقاصد الإرشاد والتبليغ، وخاصة في أواخر الآيات .

وراذا نظرنا في أواخر الآيات المنتهية بالأسماء الحسنى، نرى أنّ الآية تختم باسم من أسمائه ـ تعالى ـ ، أوباسمين يتزاوجان بلاحرف عطف بينهما، وتلك الأسماء لها علاقة قوية بمضامين الآيات .

يقول سيّد قطب (١) ومنها تلك النكت البلاغية التي تنبّه لها الكثيرون، من التعقيبات المتّفِقة مع السياق، كأنْ تجيه الفاصلة: ﴿ ... وُهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٢)، بعد كلام يُثبت القدرة، والفاصلة: ﴿ ... إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ (٣)، بعد كلام في وادي العلم المستور...) (٤).

ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي (٥) ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي التحكم المنكور، له تعلّق بذلك الاسم الكريم · الآيات بأسمائه الحسنى ، لِيدلّ على أن الحكم المنكور، له تعلّق بذلك الاسم الكريم ·

وهذه القاعدة لطيفة نافعة ، عليك بتتبّعها في جميع الآيات المختومة بها ، تجدها في غاية المناسبة ، وتدلّك على أنّ الشرع والأمر والخلق ، كلّه صادر عن أسمائه - تعالى - وصفاته العبّلى ، ومرتبط بها .

وهذا باب عظيم في معرفة الله ـ تعالى ـ ومعرفة أحكامه ، وهو أجلّ المـعــارف ، وأشرف العلوم) (٦) .

نعم، إنّ القرآن الكريم يُظهر نوعا من إعجازه البديع، في ذكره البليغ لأسماء الله-تعالى ـ الحسنى، حيث يضع كلّ اسم من الأسماء الحسنى، في مكانه اللائق به، حتى يكاد السامع يعلم أنّ هذا المكان لايتناسب معه إلّا هذا الاسم الكريم، وأنّ اسما آخَـــر لا يؤدّى المعنى الذي أفاده أخوه.

<sup>(1)</sup> هو سيّد قطب بن ابراهيم: مفكّر إسلامي مصريّ ، ومن أركان الأدب الاسلامي الحديث ومن أساتذة النقد الأدبي ، ولد في قرية " موشا " في مدينة " أسيوط "سنة ١٣٢٤ه ، واستشهد شنقا سنة ١٣٨٧ه . الأعلام للزركلي ، ١٤٧/٣ (دار العلم للملايين ، بيــروت ، الطبعة السادسة ، ١٩٨٤م ) ، ينظر: هامش الفاصلة في القرآن لمحمد الحسناوي ، ص ١٥٠ (المكتب الاسلامي ، بيروت ، دمشق ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦) .

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد ، من الآية : ٢٠

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، من الآية:١١٩٠

<sup>(</sup>٤) التصوير الفنّي في القرآن الكريم لسيد قطب ، ص: ٧٤ ـ ٧٥ ، ( دار المعرفة بمصر ، الطبعة

<sup>(</sup>٥) هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، التميمي : مفسّر ، من علما ، الحنابلة من أهل نجد ، ولـــد في عنيزة (بالقصيم) سنة ١٣٠٧هـ، وتوفّي فيها سنة ١٣٧٦هـ، وله نــحو ثـلاثـيـن كتابا ، (الأعلام: ٣٤٠/٣) .

<sup>(</sup>٦) القواعد الحسان لتفسير القرآن للسعدي، ص: ٥٩، (مكتبة المعارف، الرياض، ١٤٠٠هـ / ١٩٧٠م).

إِنَّ الأخبار تروي (1) أَنَّ زيد بن ثابت (٢) وضي الله تعالى عنه ـ كان يكتب ما يملي عليه الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فأملى عليه الآية التالية : ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسُلَسَنَ مِنْ سُلُلَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنُهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مُكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنا النَّطُفَة عَلَقَةً فَخَلَقُنا الْعَلَقَة مُنْ الْعَلَقَة مُنْ الْعَلَقَة مُنْ الْعُلَقَة مُنْ الْعُلَقَة مُنْ الْعُلَقَة مُنْ الْعُلْمُ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأَنْكُ خَلُقاً عَاخَرَ ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿ (٣) ... ﴿

وهنا نهض صحابي آخر ، هو معاذ بن جبل (٤) \_رضي الله عنه \_ فقال : ﴿ فَتَبَارُكُ اللَّهُ أَحْسَنُ ٱلخُلْقِينَ ﴾ (٣) ، فضحك رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فقال له معاذ ـ رضي الله تعالى عنه ـ : ممّ ضحكت يا رسول الله ؟ قال : " بها ختمت ".

وتروي كتب التفسير (٥) أنّ أعرابيّا سمع قارئا يقرأ : ﴿ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُكُمْ ٱلْبَيِّنَكُتُ ... ﴾ (١)، ثمّ قال : ﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه غَغُورُ رُحِيمٌ ﴾ (٧)، وكان الأعرابيّ لايعرف القرآن، ولكنّه عربيّ يدرك اللغة، وما يجب أن تكون عليه أساليبها، فقال :إن كان هذا كلام الله فلا ، إنّ الحكيم لايذكر الغفران عند الزلل ، لأنه إغراء عليه وعاد القارئ إلى القرآن لينظر أكان مصيبا أم مخطئا، فوجد نفسه على خطأ، فالآية انتهت بقوله ـ تعالى ـ : ﴿ ... فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (١).

و هكذا كانت العرب ، تدرك مكانة الألفاظ القرآنية ، وموقعها ، وتفهم مِن وضّع أسماء الله ـ تعالى ـ ، في الآيات بحسب المناسبة .

ويدل على ذلك فهم الأعرابي الأمي أن مقتضى العزة والحكمة غير مقتضى المغفرة والرحمة ، وأن الله ـ تعالى ـ يضع كل اسم موضعه من كتابه ، ليدل على متعلّقه في خلقه،

<sup>(</sup>۱) ينظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ، ٣٠٢-٣٠٣، وعزاه إلى ابن أبي حاتم (تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم) ، التعبير الفني في القرآن للدكتور بكري شيخ أمين ، ص : ٢٠٥، (دار الشروق ، بيروت ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م) ، الفاصلة القرآنيية للدكتور عبد الفتاح لاشين ، ص : ٤٤ ، (دار المريخ ، الرياض ، طبعة ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م) ، الفاصلة في القرآن للحسناوي ، ص : ٢٨٧ - ٢٨٨ ، (المكتب الإسلامي ، بيروت ، دمشق ، ط الثانية .

<sup>(</sup>٢) هو زيد ابن ثابت بن الضّحاك الأنصاري ،كنيته :أبو سعيد ، وقيل :غير ذلك ، وكان من كتاب الوحي ، و أعلم الصحابة بالفرائض، توفي سنة ٤٥ ه . ( أسد الغابة لابن الأثير الجزري ،٢/ ٢٧٨-٢٧٩، تحقيق محمدإبراهيم البنّا ورفقائه . دار الشعب ) .

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون ، الآيات : ١٢ ـ ١٤ .

<sup>(</sup>٤) هو معاذبن حبل بن عمرو الأنصاري ، وكان يكني أبا عبد الرحمن ، من أكابر الصاحبة ، شهد المشاهدكلّها مع الرسول صلى الله عليه وسلم - وتوفي - رضي الله عنه ـ فيطاعون "عمواس" سنة ١٨ه . ( أسد الغابة لابن الأثير ، ١٩٢٥ - ١٩٧ ) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكشاف للزمخشري ، ٣٥٣/١ ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، ٣٤/٣ ، والقرطبي ذكر نسبة مثل هذه القصة إلى كعب الأحبار نقلا عن تفسير النقاش ، البحر المحيط ،١٢٣/٣ الإتقان للسيوطي ، ٣٠٢/٣ - ٣٠٣ . التعبير الفني ، ص ٢٠٥٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ، من الآية: ٢٠٩٠

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة ، من الآية: ٣٤.

وذلك كما قال الأصمعي (1): كنت أقرأ : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيهُما جَزَاءً بِما كَسَبَا نَكُلُلًا مِنَ اللّهِ ... ﴾ (٢)، فقلت : ﴿ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٣) سهوا ، ومعي أعرابي فقال: كلام من هذا ؟ قلت : كلام الله ، قال: ليس هذا كلامَ الله ، فانتبهتُ فقــــرأتُ : ﴿ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢)، فقال: أصبتَ ، هذا كلام الله ، فقلت : كيف عرّفت؟ قال : ياهذا عزّ فحكم فأمر بالقطع ، فلو غفر ورحم لَما أمر بالقطع (٤).

كما أنّنا نلاحظ إذا أمعنّا النظر - في هذه الآية وغيرها من الآيات التي ورد فسيها اسمه - تعالى - " العزيز ": أنه في الغالب يقترن اسم العزيز باسم الحكيم، وذلسك لأن معنى العزيز يفيد الغلبة والقوة والامتناع، ولمّا كانت هذه الغلبة القوية تحتاج إلى أن يضبطها الحق والعدل والحكمة، ناسب أن يقترن الوصفُ بالعزّة بالوصف بالحكمسة بيانا لذلك.

كما أن الله ـ تعالى ـ (لمّا ذكر مواريث الورثة ، وقدَّرها في سورة النسا ، قال : ﴿ ... فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ (٥) ، فكونه ـ تعالى ـ عليما حكيما يعلم مسا لايعلم العباد ، ويضع الأشيا ، مواضعها . فاخضعوا لما قاله وفصّله ، وحكم به في توزيسع الأموال على مستحقيها الذين يستحقونها بعلم الله وحكمته . فلو وُكِل العبادُ إلى أنفسهم وقيل لهم: وزّعوها أنتم بحسب اجتهادكم لدخلها الجهل والهوى ، والغيّ والظلم وصارت المواريث فوضى ، وسببا في إراقة الدما ، وحصل من ذلك من الضرر ما الله به عليم ولكن تولّاها هو وقسّمها بأحكم قسمة ، وأوفقها للأحوال ، وأقربها للنفع .

ولهذا مَن قدح في شيء من أحكامه ، أو قال: لوكان كذا وكذا ، فهو كافر ، لأنه قادح في علم الله ، وفي حكمته .

ولهذا يذكر الله ـ تعالى ـ العلم والحكمة بعد ذكر الأحكام، كما يذكرها في آيات الوعيد، ليبيّن للعباد أنّ الشرع والجزاء مربوطان (1) بحكمته غير خارج عن علمه  $(\gamma)$ .

<sup>(</sup>۱) هو عبد الملك بن قُريب بن أصبع الباهلي ، أبو سعيد الأصمعي: راوية العرب ، و أحد أَمْة العلم باللغة والشعر والبلدان، ولد في البصرة سنة ١٢٢هـ ، و توفّي فيها سنة ٢١٦هـ ، (الأعلام ١٦٢/٤).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، من الآية : ٣٨٠

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، من الله: ٢١٨٠

<sup>(</sup>٤) ينظر: التفسير الكبير للرازي ، ٢٢٩/١١، البحر المحيط لأبي حيّان ، ٣٨٤/٣، تفسير القرآن الحكيم لرشيد رضا ، ٣٨٤/٦.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، من الآية: ١١٠

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: مربوط، لعلّ ما نكته صواب.

<sup>(</sup>٧) القواعد الجِسان للشيخ السعدى ، ص:١٥٠

هذا، وان في ورود هذه الأسماء الحسنى بهذه الكيفية المنتظِمة الخارقة في أواخر الآيات، وبذاك الانتظام اللطيف، وبذلك النظم الدقيق، والانسجام السرقييق، اشبسات أن البشر لا يستطيعون أن يصنعوا هذا، أمّا المصادفة فمن المحال أن تخالطه، قال-تعالى ولَّلُ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لاَيَأْتُونَ بِمِثْلِم وَلَوْكَانَ بَعْضَهُمْ لِبَعْنِي ظَهِيرًا لاللهِ اللهُ ال

#### سبب اختيار الموضوع:

ولقد كان موضوع البحث عن هذه الأسماء الحسنى الواردة في آخر الآيات ، ومناسبةِ تلك الأسماء لنها ، و ذلك من أول سورة المائدة إلى آخر سورة المؤمنون ، حيث إن هـــذا الجزءهوماوقع عليه اختياري لإعداد رسالة الماجستير ، إتماما لما بدئ (٢) ، ولأسباب تالية :

أولا : لا أعلم إلى الآن كتابا أوبحثا عالج موضوع مناسبة الأسماء الحسنى لأواخر الآيات مستقصيا ومستقلا، وإنها يذكر بعض المفسرين (٣) بعض المناسبات من هذا النوع عند بعض الآيات، أويكتفون بالإشارة إلى وجود المناسبة بين الأسماء الحسنى والآيسات التي ختمت بها، ويتركون المجال لغيرهم.

ثانيا : معرفة أسرار القرآن الكريم في تكرير بعض الجُمَل الختاميّة المشتملة على الأسماء الحسنى ، مثل قوله ـ تعالى ـ : ﴿ ... وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٤) وقوله ـ تعالى ـ : ﴿ ... وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ وقوله ـ تعالى ـ : ﴿ ... وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٥) ، فإنّ لهذه الأسماء الحسنى وغيرها من الأسماء الحسنى السواردة في أواخر الآيات مقاصد وأهدافا في نكرها . وذلك من خبير المباحث المتعلقة بكتاب الله عزوجل .

ثالثا: تعلّق الموضوع بالأسماء الحسنى التي لها أسرار وآثار، إذا عرّفها الإنسان تزيد عبوديّتُه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإنّ أشرف العلوم الشرعية هوالعلم بأسماء الله تعالى -، وصفاته العلى لتعلّقها بأشرف معلوم، وهو الله - سبحانه وتعالى - •

كلّ ذلك وغيره دفعني إلى اختيار هذا الموضوع ، فتوكّلت على الله وعزمت على نفسي أن أدرس هذا الموضوع ، وهدفي منه أن أساهم في خدمة كتاب الله ـعزوجل ـ، وأبـــرز للمشتغلين في التفسير ـمن خلال الآيات التي ترد في هذا البحث ـ أهمّية هذا النّوع من أنواع المناسبة في القرآن الكريم ، واللّه أسأل أن يوفقني ويلهمني رشدي ،إنه قريب مجيب .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٨٨٠

<sup>(</sup>٢) إنّ مناسبة الأسماء الحسنى لأواخر الآيات من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة النساء تُعدّها الأخت وداد عبد الجبار ، المعيدة في قسم الكتاب والسنة ، و أمّا السور التي بعد سيسورة المؤمنون إلى آخر القرآن الكريم يُعدّها الأخ عبد الودود مقبول حنيف ، المعيد في قسسم الكتاب والسنة .

<sup>(</sup>٣) كالإمام الفخر الرازي ، و أبي حيّان ، والنيسابوري ، والبقاعي ، و أبي السعود، و الآلوسي ٠

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ، من الآية: ٧٤.

<sup>(</sup>٥) سورة المائرة، من الآية: ٣٨٠

#### منهج البحث:

إنّي رأيت أنّه ينبغي قبل أن أدخل في صلب الموضوع - وهومناسبة الأسماء الحسنى لأ واخسر الآيات - أن أتعرّض لمسألتين متصلتين بالموضوع ، وهما : الأسماء الحسنى ، وعلم المناسبة في القرآن الكريم ، إذ لا بدّ من معرفة ما يتعلّق بهما في تفسير الآيات المنتهية بالأسماء الحسنى ، وأن أتعرّض أيضا لبيان ألفاظ النص ، حتى يتميّز المعنى المراد للفظ الغريب ، الذي جاء

وأن أتعرض أيضًا لبيان الفاظ النص ، حتى يتميز المعنى المراد للعط العريب ، الله عناسب في الآية ، عن سائر معانيه - إن وجدت - ، إذ أنّ فهم النص هو العُمدة في إخراج مناسب قلاً الحسنى للآيات التي خُتمت بها .

ومنهجى في كتابة هذا الموضوع يتلخُّص فيما يلي:

1- إيراد النص القرآني المنتهي باسم من الأسماء الحسنى ، على حسب ترتيب المصحف ، فأبدأ بسورة المائدة ، وأختم بسورة المؤمنون ، وقد رأيت من الخير أن أورد آية أو آيات قبـــــل المختومة باسم من الأسماء الحسنى ، إذا كان المقام يحتاج إلى ذلك للوقوف على المعنى والمناسبة.

٢- اتباع منهج السلف في العقائد و الأسماء والصفات •

٣- بيان غريب النص ، وذلك بالرجوع إلى كتب اللغة ، والكتب المؤلفة في غريب القرآن،
 والوجوهِ والنظائر .

٤ نكر سبب النزول إن كان ، وقد اعتمدت في نقل روايات أسباب النزول على ما جاء فـــي
 المحيحين ، إلّا أنني ذكرت مرة أو مرتين سبب النزول من غير المحيحين .

بيان معنى النص ، وقد اتبعت فيه ما يلي :

أ \_ محاولة ذكر المناسبة بين الآيات بقدرالإمكان •

ب- أحاول بيان معنى الآية بما يدلّ عليه ألفاظ الآية في اللغة ، مع ملاحظتي أسباب النزول - إن كانت هناك - ، و مع أني أعتمد على خير ما يفسّر به القرآن ، و ذلك تفسير القرآن بالقرآن ، شممّ السنة النبوية المحيحة ، ثمّ أقوالِ المفسرين السابقين للآية من المحابة والتابعين . كما أننسي لم أتعرّض لإثبات معنّى في الآية إلّا بعد أن رجعت إلى ما أمكنني الاطّلاع عليه : من التفاسير المؤلفة كبيرها و صغيرها ، قديمها و حديثها . ولم أكتب شيئا إلّا بعد أن يترجّح عندي محتُه ، من تلك الأقوال التي اعتمدها المفسرون في ثنايا كتبهم . و أشير إلى المراجع في الهامش ، فإذا قلت : في الهامش : يُنظَر ، معنى ذلك : أني اطلعت على تلك المراجع و أوردت ما قالوه بتصرف ، و في هذا لا أنسى فضل المتأخرين ، حيث التفدت من أسلوبهم و عباراتهم . و إذا ذكرت في الهامش المرجع و لم أقل: يُنظَر ، فمعنى ذلك : أني نقلت النص أو تقيدت به ، كما هو المثبّع في البحوث العلمية . ج و إذا جاءت الآية على قراءات مختلفة متواترة ، اكتفيت في التفسير بقراءة حفص كما فسي المصحف ، و لم أذكر و جوه القراءات الأخرى .

د ـ حرصت في بيان المناسبة أن أنظر في آيات أخرى بنفس موضوع الآية التي أقف أمامهـــا، وجعلت تلك الآيات أمامي بجانبها ، وكثيرا ما استخرجت المناسبة بالنظر إلى الآيات مجتمِعة ،

ولم أبحث عن مناسبة الأسماء المضافة الواردة في آخر الآيات ، مثل: أرحم الراحمين ، شديد العقاب ، سريع الحساب ، ربّ العالمين .

و الآياتُ التي تناولتها في هذا البحث، هي التي جاءت الأسماء الحسنى في أواخرها، على سبيل التذييل و التعقيب لمضامين الآيات .

وأدرجت مناسبة الأسماء الحسنى للآيات عقب معنى النص ، خوفا من التكرار و التطويل . هـ اعتمدت الرسم العثماني في كتابة الآيات القرآنية ، و التزمت بعزو الآيات التي دعا البحث إلى الاستشهاد بها حسب الموقف إلى مواضعها بذكر اسم السورة و رقم الآية .

 $\Gamma$  خرّجت الأحاديث النبوية التي مرّت في البحث، فإن كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بالعزو إليهما غالبا ، مع ذكر الكتاب و الباب و رقم الحديث ، و قد أزيد عليهما ، و قد أكتفي بأحدهما ، وقد اعتمدت في محيح البخاري (1) النسخة المطبوعة مع شرحه "فتح الباري" لابىن حجر (٢) ، الذي قام بضبطه و ترقيم كتبه و أبوابه المرحوم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي (7) وفق المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ، وفي محيح مسلم (3) اعتمدت النسخة التي قام بضبطه و تحقيقها و ترقيمها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ، لمطابقتها أيضا للمعجم المفهرس .

و إذا كان الحديث في غير الصحيحين عزوته إلى مظانَّه ما أمكن ، مع ذكر مَن حكم عليسه بصحة ، أو ضعف ، أو حُسن ما استطعت .

٧- ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة ، وذلك بالترجمة في المحلّ الذي مرّ فيسه العلّمُ أول مرّة .

٨ - قمت بعمل فهارس شاملة للآيات الكريمة التي استشهدت بها أثناء البحث ، والأحاديب النبوية ، و الأعلام المترجّم لهم ، و فهرس للمراجع ، إضافة إلى فهرس الموضوعات .

وقد ربّبت البحث على مقدمة ، وتمهيد ، و فصلين ، و خاتمة .

المقدمة : تشتمل على أهمية الموضوع ، وبيان الداعي لاختيار الموضوع ، وبيان منهج الرسالة، وقد سدق نكر ذلك كله .

#### التمييد : في مبحثين ، وهما :

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري ، أبو عبد الله : چبر الاسلام ، والحافظ لحديث رسول الله ـ ملى الله عليه وسلم ـ ، ولد سنة ١٩٤ه ، و توفي سنة ٢٥٦ه ، في حرنتك (من قسرى سموقند) ، ينظر: تهذيب التهذيب لابن حجر، ٤٧/٩ (نشردار صادر، بيروت ) ، الأعلام ٣٤/٦.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن علي الكناني العسقلاني ، أبو الفضل ، شهاب الدين ، ابن حجر: من أئمة العلم والتاريخ، ثم أقبل على الحديث، و أصبح حافظ الإسلام في عصره، مولده ووفاته بالقاهـــرة ( ٧٧٣ ـ ٨٥٢ هـ ) . الأعلام: ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٣) محمد بن فؤاد عبد الباقي: عالم بتنسيق الأحاديث النبوية و وضع الفهارس لها، ولآيـــات القرآنالكريم، ولد في القاهرة سنة ١٣٩٩ هـ، وتوفي فيها سنة ١٣٨٨هـ الأعلام: ٣٣٣/٦٠

<sup>(</sup>٤) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، أبوالحسن: حافظ من أئمة المحدثين، ولد في نيسابور سنة ٣٠١ه، و توفي فيها سنة ٣٦١ ه. ينظر: تهذيب التهذيب: ١٢٦/١٠، الأعلام: ٣٢١/٧٠.

المبحث الأول: في الأسماء الحسنى، وفيه عشرة مطالب:

المطلب الأول: في بيان معنى الاسم في كلام العرب .

المطلب الثاني: في بيان معنى قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وُلِلُّهِ ۚ الْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا . . ♦

المطلب الثالث: الأسماء الحسنى في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم - ٠

المطلب الرابع: في معنى قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " من أحماها دخل الجنة " .

المطلب الخامس: في بيان عدد أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ٠

المطلب السادس: في بيان معاني الأسماء الحسني الواردة في الرسالة •

المطلب السابع: في تحقيق صِيغ الأسماء الحسنى .

المطلب الثامن : بيان هل الأسماء الحسنى توقيفية أو اجتهادية ؟

المطلب التاسع: دلالة الأسماء الحسنى على صفات الله - عزوجل - ٠

المطلب العاشر: توحيد الأسماء و الصفات ،

المبحث الثاني: في المناسبة في القرآن الكريم، وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: في تعريف المناسبة لغة واصطلاحا.

العطلب الثاني: في التعريف بالمناسبة في القرآن الكريم •

المطلب الثالث: أهمية علم المناسبات في القرآن الكريم •

المطلب الرابع: أنواع المناسبات في القرآن الكريم •

المطلب الخامس: قاعدة علم المناسبة .

المطلب السادس: الفاصلة في القرآن الكريم، وعلاقتها بما قبلها.

المطلب السابع: العلاقة بين الفاصلة القرآنية والتذييل.

الغصل الأول: في فوائد منتثرة في تفسير الآيات المختومة بالأسماء الحسنى ٠

الغصل الثاني: في بيان المناسبة بين أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، والآيات التي خُتمـت

بها . وذلك من أول سورة المائدة إلى آخرسورة المؤمنون .

الخاتمة : وفيها أهم النتائج التي توصّلت إليها من خلال البحث .

و على الرغم من الجهد الذي بذلته في كتابة هذا الموضوع ، فإني لا أدّعي الكمال لعملي هذا فالكمال لله وحده ، ولكني أرجو أن أكون قد وُفّقت فيأداء ما يجب عليّ ، كما أرجو أنأكون قد قدّمت شيئا للمكتبة القرآنية بصورة خاصة ، وللمكتبة الإسلامية بصورة عامة .

و ليس لي من كلمة إلا أن أحمدَ الله ـ تعالى ـ كما حمدته في البدء دائماً و أبداً على تيسيره و معونته في إكمال هذا الموضوع بجوار بيته العتيق ، الذي جعله مثابة للناس و أمنا .

و الله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم ، وأن ينفع به المسلمين ، و الحسد لله أولا و آخرا .

18۰۹/8/10هـ مكة المكرمة

#### التمهيد

فیه مبحثان:

المبحث الأول: الأسماء الحسني،

الـمبيحيث الثاني: المنيا سبية في التقيرآن البكيريم،

#### المسبحث الأوّل

#### الأ ــــاء الــحـــنــى

#### وفيه عشرة مطالب:

المطلب الأوّل: بيان معنى الاسم فيكلام العرب،

المطلب الثاني : بيان معنى قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَلِلَّهُ الْأَسَمَا ۚ الْحَسْنَى

فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسملته سيجسزون

ماكانوا يعملون ﴾، سورة الأعراف ، الآية: ١٨٠٠

المطلب الثالث: الأسماء الحسنى في حديث النّبيّ صلى الله عليه وسلم،

المطلب الرابع : معنى قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : "من أحماها دخل الحنة "

المطلب الخامس: بيان عدد أسمناء الله تعالى الحسنني،

المطلب السادس : بيان معاني الأسماء الحسنى الواردة في الرسالة ،

المطلب السابع : تحقيق صِيغ الأسماء الحسنسي،

المطلب الشامن : بيان هل الأسماء الحسنى توقيفية أو اجتهادية ؟

المطلب التاسع: دلالة الأسماء الحسنى على صفات الله عز وجل - ،

المطلب العاشر: توحيد الأستمناء والصفات ،



## المطلب الأوّل: بيان معنى الاسم فيكلام العرب:

قال أبو إسحاق (1) في اشتقاق الاسم: (معنى قولنا:اسم:هـــو مشتق من السمو، وهو الرِّفعة ،والأصل فيه حِمُو بالواو،وجمعة "أسماء" مثل قِنو وأُقنا،،وإنّما جُعل الاسم تنويها على الدّلالة على المعنى، لأنّ المعنى تحت الاسم.

ومَن قال:إنّ اسما مأخوذ من "وَسَمْتُ ،فهو غلط:لأنّه لوكان اسم من "وصمته" لكان تصغيره "ورم ع") (٢) اه.

والصحيح: أنّ أصله من "السموّ" لأنّ الاسم شعار للمسمّى ورِفعةً

قال الآلوسي (٤): (اشتقاق الاسم من السمو كالعلو، لأنه لدلالته على مسمّاه يُعلِيه من حضيض (٥) الخفاء إلى ذروة الظهور والجلاء) (١) اه. وقال الجوهري (٧): (الاسم: كلّ شي، سمّيته بثي، فهو اسم له) (٨) اه.

(۱) هو إبراهيم بن السببل ،أبوإسحاق الزجّاج : عالم بالنحو واللغسة ، ولد في بغداد سنة ٢٤١ ه ، توفي فيها سنة ٣١١ه • الأعلام للزركلي ، ٢٠/١ • (دار العلم للملايين ،بيروت ، ط • السادسة ، ١٩٨٤م) •

(٢) لسان العرب الابن منظور ، ٢٠١/١٤ ، مادة ( سمو ) ، ( دار صدر ، بيروت )٠

(٣) مقدّمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني ، ص:١١٢ • (تحقيق د/أحمد حسن فرحات ، دار الدعوة ، الكويت ، ط • الأولى ، ١٤٠٥هـ ١٩٨٤م ) •

(٤) هو محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي ، شهاب الدين ، أبو الثناء : مفسر محدّث، أد يب ، من أهل بغداد ، مولده و وفاته فيها ، ولد سنة ١٢١٧ هـ ، و توفي سنة ١٢٧٠ هـ الأُعلام للزركلي ، ١٧٦/٧ ٠

(٥) الحضيف : ما سفل من الأرض ، ونهاية سفح الجبل ، (المعجم الوسيط ، ص ١٨١: ) · (مطابع دار المعارف ، ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م ) ·

(٦) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، ٥٢/١ • (نشر دار الفكر مبيروت سنة ١٩٣٨هـ - ١٩٩٨م ) •

(٧) هوإسماعيل بن حمّاد الجوهري، أبونصر، لغويّ من الأنعة، لا يعرّف تاريخ ميلاده، توفسي سنة ٣٩٣ه، الأعلام للزركلي، ٣١٣/١٠

(٨) المحاح ، ٢٣٨٣/٦ · مادة ( بسمو ) · (تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ،ط الثانية، ١٤٠٢ه )

وقال الراغب (١): (الاسم ما يُعرَف به ذاتُ الشيء) (٢).

وقال أبن تيميّة (٣): (ما ليس له اسم فإنّه لايُذكّر ولايظهرولايعلو ذكره، بل هو كالشي، الخفيّ الذي لا يعرف، ولهذا يقال: الاسم دليلعلى المسمّى (٤)، وعلمُ على المسمّى المسمّى (٥).

وأمّا بالنسبة للاسم والمسمّى، هل هو هو، أو غيره؟

هذه قضية قليلة الفائدة،ولاتستحقّ البحث عنها بالإطناب، حيث إنّ علماء أهل السنة والجماعة الذين قالوا بأنّ الاسم هو المسكّ، لاينازِعون في أنّ الاسم غير المسمّى مِن جهة أنّ الأسماء أقوال وأنّها ليست هي المسمّيات، فهذا لاينازع فيه أحد من العقلاء ٠

لكنّهم قالوا ذلك -أى أنّ الاسم هو المسمّى - ردّا على الجهمِيّة والمعتزلة (٢) الذين قالوا:إنّ الاسم غير المعمّى ، ويقصدون أنّ أسماء

<sup>(1)</sup>هو الحسين بن محمد بن المفضل ، أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني): أديب من الحكماء العلماء من أهل أصبهان ، لا يعرف تاريخ ميلاده ، توفي سنة ٥٠٢ه الأعلام، ٢٥٥٥/٢٠

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن ،ص: ٢٤٤، (نشر دار المعرفة ،بيروت ) ٠

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرّاني الدّمشقي،أبو العباس، تقي الدين:الإمام، شيخ الإسلام، و له مصنفات كثيرة، و شهرته تغني عن الإطناب في ذكره • ولد سنة ١٦٦هـ، و توني سنة ٢٦٨هـ بقلعة دمشق • البداية و النهاية لابن كثير ، ١٣٥/١٤ ، (مكتبة المعارف بيروت، ط • الثانية ١٩٧٧م )، والأعلام، ١٤٤/١ •

<sup>(</sup>٤) قال ابن قيم الجوزية مثالا على ذلك : (واللّفظُ المؤلّف من الزاى واليا، والدال عبارةُ عن الشخص الموجود في الأعيان والأذهان ، وهو المسمّى، واللفظ الدال عليه - هو الزاى واليا، والدال - هو الاسم، بدائع الفوائد، ١٦/١ ، (دار الفكر، بيروت )،

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى لابن تيمية ، ٢٠٩/٦ ، (توزيع إدارات البحوث العلمية، والإفتاء و الدعوة والإرشاد، تصوير الطبعة الأولى ، ١٣٩٨هـ) •

<sup>(</sup>٢) هم أتباع المبتدع الفال جهم بن صفوان، و الذي نادى بنفي صفات الله ـ تعالى ـ • ومن قوله : لا يجوز أن يوصف البارئ - تعالى ـ بصفة يوصف بها خلقه ، وغير ذلك من المعتقدات الفاسدة كالقول بفنا • الجنة و النار و القول بخلق القرآن • ينظر : المِلل والنصوصال للشهرستاني ، ص : ٨٦ ـ ٨٨ . (دار الفكر ، بيروت ) .

<sup>(</sup>٧) هم أتباع واصل بن عطاء ، فمعتقدهم : نفي الصفات عن الله عز وجل وأن كلامه مخلوق، ونفوا رؤية الله عز وجل في الآخرة ، وقالوا بقدرة العبد على خلق أفعاله دون خلق الله - تعالى لعمله وينظر :الملل والنحل للشهر ستانى ، ص : ٤٥ - ٤٥ .

الله -تعالى - غيرُه، وماكان غيرُه فهو مخلوق ، وأنّ الله كان ولا اسم له حتى خلق لِنفسه أسما، ، وهذا كلّه من الباطل المعلوم شرعا وعقلاً .
قال ابن تيميّة: (فإنّ الناس قد تنازّعوا في ذلك ، والنِزاعُ اشتهر في ذلك بعد الأَنمّة ، بعد أحمدُ وغيره ) .

والذي كان معروفا عند أَنْمَة السّنّة ،أحمد وغيره :الإنكارُ علمى الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة ،ويقولون :الاسم غير المسمّى، وأسماء الله غيرُه ،وما كان غيرَه فهو مخلوق ٠

وهوًلا، هم الذين ذمّهم الصلف و عُلّظوا فيهم القولَ، لأنّ أسماء اللّه من كلامه، وكلامُ اللّه غيرُ مخلوقٍ ، بل هو المتكلّم به، وهوالمسمّي لنفسه بما فيه من الأسماء) (٣).

والرأى الأصحّ الذي يميل إليه القلب في هذه المسألة هو ذلك التفصيل الذي ذكره شارح العقيدة الطحاويّة (٤) فقال: (طَالَما غَلِيط كثير من الناس في ذلك، وجملوا الصوابّ فيه، فالاسم يراد به المسمّى تارّة، ويراد به اللّفظ الدّال عليه أخرى ٠

<sup>(</sup>۱) راجع: للتفصيل في مسألة الاسم والمسمّى: مجموع الفتاوى لابن تيمية، ١٨٦/٦-١٨٩٠ ومعنى لا إله إلّا الله للزركشي، ص: ١٢٧-١٤٠٠ حيث ذكر ورحمه الله والأقوال الموجودة في ذلك وناقشها مناقشة علمية دقيقة ( تحقيق علي محي الدين علي القرة راغي ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، ط الثالثة ، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م) و البيهقي و موقفه من الإلهيات ، لأحمد بن عطية الغامدي، ص: ١٣١- ١٣٣٠، (من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، ط الثانية ، ١٤٠٢ه م ١٩٨٢م) .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن محمد بن حنبــــل:إمام أهل السنة ،قال عنه الشافعي-رحمه الله-: (أحمد إمام في ثمان خصال :إمام في الحديث، إمام في الفقه ،إمام في اللغة ،إمام في القرآن، إمام في الفقر ،إمام في الزهد،إمام في الورع ،إمام في السنة ) • توفي سنة ٢٤١ه • ينظر :البداية و النهاية لابن كثير ، ٣٢٥/١ • والأعلام للزركلي ، ٣٠٣/١ •

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى لابن تيمية ، ١٨٥/ - ١٨٦ •

<sup>(</sup>٤) هو علي بن علي بن محمد بن أبي العزّ الحنفي الدمشقي: فقيه ، كان قاضي القضاة ، بدمشق، ثمّ بالديار المصرية، توفي سنة ٧٩٢هـ • الأعلام ، ٤/ ٣١٣ •

فإذا قلتَ :قال اللّه كذا، أو سمع اللّه لمن حمده،ونحو ذلك، فهو المراد به المسمّى نفسه ·

وإذا قلت: الله: اسم عربيّ، والرحمن: اسم عربيّ، والرحمن من أسماء الله -تعالى- ونحو ذلك، فالاسم هاهنا للمسمّى • ولا يقال غيره، لما في لفظ الغير من الإجمال •

فإن أُرِيد بالصغايرة أنّ اللّفظ غيرُ المعنى فحقّ، وإن أريد أنّ اللّه -سبحانه - كان ولا اسمٌ له، حتّى خُلق لِنفسه أسما، أو حتّى سمّاه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا مِن أعظم الضلال والإلحاد في أسما، اللـــه -تعالى -) (1) اه.

فهذا تفصيل بعيد عن التعقيد، ووَصَفَ القرطبي (٢)أصحابهذا الرأي بأنهم أهل الحقّ فقال: ( والذي ينذهب إليه أهل الحقّ أنّ الاسم هو المسمّى، أو صفة له تتعلّق به، وأنّه غير التّسمية) (٣) اه ٠

والله المستعان و عليه التكلان، ولاحول ولاقوة إلّا باللـــه، وحسبنا الله ونعم الوكيل ·

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الطحاوية لأبي العزّ، ١٠٢/١ ، (تحقيق د/عبد الله بن عبد المحسسن التّركي وشعيب الأرناووط ومؤسسة الرسالة ،ط والأولى ، ١٤٠٨هـ ١٩٨٧م) و

<sup>(</sup>٢)هـومحمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبوعبد الله، القرطبيي، من كبار المفسرين، ومن الزّهاد، والورعين، توفي سنة ١٧١هـ الأعلام، ٥٣٢٢/٥٠

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي المسمّى " الجامع لأحكام القرآن ، ٣٣٦/٧، (نشر دار الكتاب العربي، مصر ، ط • الثالثة )•

# المطلب الثاني: بيان معنى قوله تعالى -: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِ ﴾ المطلب الثاني : وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَلُئِهِ سَيُجْزُوْنَ مَاكَانُوا يَعْمَلُون ﴾ (١) :

إنّ هذا النصّ الكريم أبان الحقائق التالية :

الأولى: إنّ الأسماء الحسنى ليست إلّا للّه ـ سبحانه وتعالى ـ، وهي وُصفت بالحسنى لأنها تدلّ على أحسن مسمّى ، وأشرف مدلول (٢).

والله عز وجل - وصف أسماءه بالحسنى في أربع آيات من القرآن العظيم ، وهي:

أولا: قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَانْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمُنِئِهِ سَيُحْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١).

ثانيا:قوله ـ تعالى ـ : ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أُوادْعُوا الرَّخْصُٰنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ . . . ﴾ (٣).

ثالثا: قوله ـ تعالى ـ : ﴿ اللَّهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ◄ (٤).

رابعا: قوله ـ تعالى ـ : ﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَلْلِقُ ٱلْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ... ﴿

إن أسماء الله سبحانه وتعالى ألفاظ دالّة على المعاني، وهي (حسنة في الأسماع والقلوب، فإنها تدلّ على توحيده، وكرمه، وجوده، ورحمته وافضاله) (١) و (كلّها مدح وثناء وتمجيد، ولذلك كانت حسنى، وصفاتُه كلّها صفات كمال، ونعوته كلّها نعوت جــــلال، وأفعاله كلّها حكمة ورحمة ...) (٧).

الثانية: إنّ الله ـ تعالى ـ يأمر عباده أن يدعوه بأسمائه الحسنى ، وفي ذلك دلالة على مشروعية الدعاء بالأسماء الحسنى .

أمّا كيفية دعاء الله - سبحانه وتعالى - بأسمائه ، فهي أن تقول: يا الله ، يا رحمن ، يا رحيم ، ياعظيم ، ياحيّ ، يا قيّوم ، وهكذا .

وما دام أُمِرنا بالدعاء ، علينا أن نعرف ماهو الدعاء وماحقيقته؟

قال الخطابي (٨) رحمه الله تعالى ـ: (معنى الدعاء: استدعاء العبد ربَّه ـعز وجـــل ـ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٨٠٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: فتح القدير للشوكاني ، ٢٦٨/٢ ، (دار الفكر، بيروت ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، من اللهية: ١١٠٠

<sup>(</sup>٤) سورة طه، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر، من الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٦) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، ٣٢٦/٧٠

<sup>(</sup>٧) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ، لابن القيّم ، ١٤٠/١ ، ( دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ ) .

<sup>(</sup>A) هو حَمَد بن محمد البستي ، أبو سليمان : فقيه محدّث ، من أهل بست (من بلاد كابل)، وله مؤلفات كثيرة ، ( ٣١٩هـ - ٣٨٨هـ ) ، الأعلام للزركلي ، ٣٧٣/٢٠

العناية ، واستمداده إيّاه المعونة ٠

وحقيقته: إظهار الافتقار إليه ، والتبرؤ من الحول والقوة ، وهو سِمة العبوديــــة، واستشعار الذلة البشرية ، وفيه معنى الثناء على الله ـعز وجل ـ، وإضافة الجود والكسرم إليه ، ولذلك قال رسول الله ـصلى الله عليه وسلم ـ: " الدُّعَاء هُوَ الْعِبَادَةُ " (1) . معناه: أنه معظم العبادة ، أو أفضل العبادة ) (٢) .

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى - : (وهو - أى الدعاء - مرتبتان : إحداهما : دعاء ثناء وعبادة ، والثاني : دعاء طلب ومسألة ، فلا يثنى عليه إلّا بأسمائه الحسنى ، وصفاته العلى، وكذلك لايُسأَل إلّا بها ...) (٤).

وقال القاضي ابن العربي عند قوله ـ تعالى ـ : ﴿ فَادْعُوه بِهَا ﴾ : (أى: اطلبوا منه بأسمائه ، فيطلَب بكلّ اسم ما يليق به ، تقول : يا رحيم ارحمني ، يا حكيم احكم لي ، يا رزّاق ارزقني ، يا هادى اهدني ، وإن دعوت باسم عامّ قلت : يا مالك ارحمني ، يا عزيز احكُم لي ، يالطيف ارزقني ، وإن دعوت بالاسم الأعظم قلت : يا الله ، فهو متضمن لكلّ اسم حسبسا بيّنّاه في كتاب الأمد (1) ، ولاتقل يا رزّاق اهدني إلّا أن تريد يا رزّاق ارزقني الهدى ، وهكذا رتّب دعاءك على اعتقادك تكن من المحسنين إن شاء الله ) (٧).

وهناك أدعية كثيرة مأثورة عن النبي -صلى الله عليه وسلم - ، تؤيّد ما ذهب إليه ابن العربي ، من أنّ العبد يلتجئ إلى الله - تعالى - في كلّ وقت ، في الرخاء والبلاء ، في اليسر والعسر ، فيختار في دعائه من الأسماء الحسنى ما يناسب حاجته .

و من ذلك : أنّ أبا بكر المديق (٨) رضي الله عنه - سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاء يدعو به في صلاته ، فقال له - صلى الله عليه وسلم - : " قُلِ اللَّهُمَ إِنِّي ظُلَمْتُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده ، (٢/٧/٤ و ٢٧١ و ٢٧٦ )، وأبو داود في سننه ، كتاب الصلاة ، باب الدعاء ، رقم (١٤٧٩) ، والترمذي في سننه ، كتاب تفسير القرآن ، (٢١١/٥ رقسـ ٢٩١٣ و ٢٩٢٥ رقم ٢٣٧٢) ، والحاكم في المستدرك و ٣٧٤/٥ رقم ٣٣٧٢) ، والحاكم في المستدرك (٤٩١/١) ، وصحّحه و أقرّه الذهبي . وقال ابن حجر في الفتح ، (٤٩١/١) في أول كتساب الدعوات : أخرجه الأربعة ، وصحّحه الترمذي والحاكم .

<sup>(</sup>٢) شأن الدعاء للخطابي ، ص: (٣ ـ ٥) بتصرّف يسير. (تحقيق أحمد يوسف الدقاق ، دار المأمون للتراث ، دمشق ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤ م ) .

<sup>(</sup>٣) هومحمد بن أبي بكر الدمشقي ، أبو عبدالله ، شمس الدين : من أركان الإصلاح الإسلامي ، مولده و وفاته في دمشق ( ٦٩١ ـ ٧٥١ هـ) . الأعلام:٥٦/٦٠

<sup>(</sup>٤) بدائع الفوائد ، لابن القيم ، ١٦٤/١ ، (دار الفكر ، بيروت ) ٠

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن عبد الله المعافري الاشبيلي المالكي، أبو بكر ابن العربي: قاض ، صنّف كتبا في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ ، ولد في "اشبيلية "سنة ١٨٤ه، وتوفّي بقرب فاس سنة ٥٤٣ه . الأعلام: ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>٦) اسم الكتاب كاملا: "الأمد الأقصى في معرفة أسماء الله الحسنى " مخطوط منه نسخة في مركز البحث العلمي، تحت رقم (١٦٣ و ١٦٤) العقيدة، بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ٠

<sup>(</sup>٧) أحكام القرأن لابن العربي، ١٥/٢-٨١٦. (دار المعرفة ،بيروت) .

<sup>(</sup>٨) هو عبدالله بن أبي قحافة التيمي القرشي ، أبو بكر: أول الخلفاء الراشدين ، وأول من آمن من الرجال . أسد الغابة لابن الأثير، ٣٠٩/٣ (دار الشعب) .

نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً ، وَلاَ يَغْفِرُ النُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِيمُ " (1).

على العبد أن يستمّر على الدعاء ، وهو مطلوب منه على الدوام ، لأن حاجته باقيسة أبدا، وقائمة دائما، واللهُ ـ تعالى ـ قريب سميع مجيب : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قُريبٌ أُجِيبُ كَعُوَةَ الدَّاعِ إِذَا نَعَانِ .... (٢).

والدعاء المأمور به في قوله ـ تعالى ـ : ◄ فادعوه بها ◄ يوجب للعبد المزيد مــن معرفة الله ـ تعالى ـ وأسمائه ، ومعانيها ، والتعلّق بها ، والله الموفّق للصواب ،

الثالثة: إن الله - سبحانه وتعالى - أمر عباده أيضا أن يَّدَعوا أهل الزيغ والضلال الذين يُلحدون في أسمائه ، ويتركوهم له ليجزيهم الجزاء العادل على ما كانوا يقولون ويعملون . والإلحاد ـ في اللغة ـ : الميل والعدول عن الشيء $^{(\pi)}$  .

والإلحاد في أسماء الله ـ تعالى ـ وصفاته ، هو الميل بها عمّا جُعلتُ له ، وهو ثلاثــة أنواع:

الأوّل: إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله -تعالى - عمّا هي عليه وسمّوا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا فاشتقّوا اللات من الإله، والعزّى من العزيز، والمناة من المنّان.

الثاني: إلحاد الذين يسمون الله تعالى بما لا تجوز تسميته به ، كتسمية النصارى له أيا .

الثالث: إلحاد الذين عطِّلوا أسماء الله - تعالى - عن معانيها ، وجعلوها مجرّد أعلام فقط، مع أن أسمائه ـ تعالى ـ أوصاف مدح وكمال $^{(2)}$  .

ونفي معانى أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى من أعظم الإلحاد فيها ، قال ـ تعالــــى ـ: ◄... وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمُلِئِهِ سَيُجْزَونٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ ◄ (٥).

والإلحاد في أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، لايقتصر على ما ذكرناه فقط ، وينسحــب أيضًا على كل ألوان الإلحاد في شتّى صوره، ينسحب على الذين ينحرفون عن توحيد الله-عز وجل ـ ، كالذين يدّعون لله ـ سبحانه ـ ولدا ، والذين يدّعون أنه ـ سبحانه ـ إله في السماء و في تصريف نظام الكون ، ولكنَّه ليس بإله في الأرض ، وليس له ـ في زعمهم ـ أن يشــــرع لحياة الناس، إنّما الناس هم الذين يشرعون لأنفسهم ... وكلّه إلحاد في الله ـ سبحانــهـ وأسمائه وصفاته (٦) ، والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب •

<sup>(</sup>١) محيح البخاري مع شرحه فتح الباري ،كتاب صفة الصلاة ، باب الدعاء قبل السلام ٣١٧/٣، رقم ٨٣٤ . صحيح مسلم ،كتاب الذكروالدعاء ،باب استحباب خفضالصوت ، ٢٠٧٨/٤ ، رقــم:

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، من الآية:١٨٦ .

<sup>(</sup>٣) النهاية لابن الأثير ، ٢٣٦/٤، (طبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ) ٠

<sup>(</sup>٤) ينظر لموضوع الإلحاد في الأسماء الحسنى: أحكام القرآن لابن العربي (٨١٦/٣) ، تفسير القرطبي (٣٢٨/٧) ، تفسير ابن القيّم (ص: ٢٩ ـ ٣٠) ، فتح القدير للشوكاني (٢٦٨/٢) ، الكواشف الجلية عن معاني الواسطية ، لعبد العزيز السلمان (ص : ٩٥). (٥) سورة الأعراف ، من الآية : ١٨٠ . (٦) رحلة القلب السليم من آثار رحمة الله للشيخ محمد صفوك العلي ، ص : ١٨٧٠ ، بتصرّف .

### المطلب الثالث: الأسماء الحسنى في حديث النبي ـ ملى الله عليه وسلم ـ:

أخرج البخاري و مسلم بسنكيتهما ـ واللفظ لِلبِخاري ـ عن أبي هريرة (1) ـ رضي الله عنـــهـ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إنّ لِلَّهِ تَرْسَعُتُ وَتَرْعِينَ اسْماً - مِائَةً لِلّا وَأَحِداً - مَسَنْ أَخْصَاهَا دَخَلَ ٱلْكُنَّةَ " (٢).

وفي رواية للبخاري: " لاَيحَفَظُهَا أَحَدُ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَهُوَ وِتَر يُحِبُ ٱلْوِتَر (٣) بَدَلاً مسن قوله - صلى الله عليه وسلم - : " مُنْ أَخْصَاهَا دُخُلَ ٱلكُّنَّةُ "٠

وفي رواية لمسلم " مَنْ حَفِظُهَا دَخَلُ الْجُنَّةَ ، وَ إِنَّ اللَّهَ وِتْرُ يُحِبُ ٱلْوِتْرُ (٤).

و أما سرد الأسماء الحسني فلم يرد في خبر صحيح ، بلورد في روايات تُكُلِّمَ فيها ، ومنها: الله عنه عنا الله عنا ال

عليه وسلم - : " إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتَسِعِينَ أَسْمًا مَن أَخْصَاهًا دُخُلُ ٱلْجُنَّة : هو الله الذي الإله إلَّا هو، الرحمن ، الرحيم ، الملك ، القدّوس ، السّلام ، المؤمن ،المهيمِـن العزيز ، الجبّار ، المتكبّر ، الخالق ، البارئ ، المصوّر ، الغفّـار، القهّار ، الوهّاب ، الرّزّاق ، الفتّاح ، العليم ، القابض ، البا سـط، الخافض ، الرافع ، المعرِّ ، المذلِّ ، السميع ، البصير ، الحَــكَم، العدل ، اللطيف ، الخبير ، الحليم ، العظيم ، الغفور ، الشكور،

العلى ، الكبير ، الحفيظ ، المُقيت ، الحسيب ، الجليل ، الكريم،

الرقيب ، المجيب ، الواسع ، الحكيم ، الودود ، المجيد ، الساعـــث،

الشهيد ، الحقّ ، الوكيل ، القويّ ، المتين ، الوليّ ، الحميد، الحيّ ، القيّـوم ، المحصى ، المبدى ، المعيد ، المحى ، المميت ،

المقتدِر ، المقدِّم ، الواجد ، الماجد ، الواحد ، الصمد ، القادر ،

المؤخِر ، الأوّل ، الآخِر ، الظاهِر ، الباطِن ، الوالي ، المتعالي ،

مالك الملك، البُرّ ، التّوّاب ، المنتقِم ، العفوّ ، الرؤوف ،

ذو الجلال والإكـرام ، المقسِط ، الجامع ، الغنيّ ، المغني ، المانـع ،

الطّار ، النّافع ، النور ، الهادي ، البديع ، الباقي ، الصوارث ، الصدر (٦). الرشيد ، الصبور ′

محيح البخاري، مع شرحه "فتح الباري"، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا والإقرار، ٥٥٤/٥ رقم ٢٧٣٦ . محيح مسلم ، كتاب الذكر والدعا والتوبة ... ، باب في أسماء الله ـتعالى ـ، ٢٠١٣/٤ رقم ٢٠١٧ .  $(\tau)$ 

الله ـ تعالى ـ ، ٢٠/١٠ روم ١٧١ . صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، كتاب التوحيد، باب لله مائة اسم غير واحدة ، ٢١٤/١٠ . صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء ...، باب في أسماء الله ـ تعالى ـ ، ٢٠١٢، رقم ٢٠٢٧ . هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الترمذي ، أبو عيسى : من أئمة الحديث وحفاظه ولد سنة ٢٠٩ه ، وتوفي سنة ٢٧٩ه (تهذيب التهذيب ، ٢٨٧، الأعلام ، ٢٢٢/٦) . سنن الترمذي، كتاب الدعوات ، (٥٠/٥ ـ ٥٣١ رقم ٢٠٥٧) ، وأخرجه إبن حبّان في صحيحه (موارد الظمان لزرائد ابن حبان ، للهيشمي : كتاب الأدعية ، باب الدعاء بأسماء الله ـ تعالى ي ص : ٥٩٢ رقم ٢٣٨٤) ، وهو ساق الأسماء بتمامها مطابقة لما في رواية الترمذي ، و أخرجه الحاكم في المستدد ك ، كتاب الايمان ، باب إن لله تبعة وتسعيد اسماء ، ١٦/١ ، وسد دالاسماء (7)الحاكم في المستدرك، كتاب الإيمان، باب إن لله تسعة وتسعين اسما ١٠٠٠ / ١٦١، وسردالاسماء مطابقة لما جاء في رواية الترمذي إلا اسم" المقيت " وقع بلفظ "المغيث " و البيه قسي في السنن الكبرى، ٢٨/١٠، وفي الأسماء والصفات ، ص : ٢٨ - ٢٩٠ 

<sup>(</sup>۱) هو الصحابي الجليل ، حافظ الصحابة ، واختلف في اسمه ، واسم أبيه على نحو من ثلاثينن قولا . قيل : عبد الرحمن بن صخر ، والبه ذهب الأكثرون ، وذهب جمع من النسابين إلى أنه عمرو بن عامر ، وذكر الحافظ ابن حجر أ قوالا كثيرة في ذلك ، وتوفّي سنة ٥٩ هـ بالمدينة فسي أخر خلافة معاوية . ( ينظر : أسد الغابة لابن الأثير، ٣١٨/١، تهذيب التهذيب لابن حجر ٢٦٢/١٢ ) .

قال الترمذي عَقِب الحديث: (هذا حديث غريب ،حدّثنا به غير واحد عن صفوان بن مالح  $\binom{(1)}{}$ ، ولا نعرفه  $\frac{1}{4}$  مِن حديث صفوان بن صالح ، وهو ثقة عند أهل الحديدث وقد رُوى من غير وجه ، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه و سلم ولا نعلم في كثير شي، من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء  $\frac{1}{4}$  في هذا الحديث .

وقد رُوى آدمُ بن أبي إياس  $\binom{7}{8}$ هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - و ذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح  $\binom{7}{9}$  اه  $\binom{7}{9}$ 

قال الحافظ ابن حجر: (وعليها -أي على رواية الترمذي -عوّل غالِب مَن شـــرح الأسماء الحسنى ) (٤) .

 $^{(7)}$ مع اختلاف من طریق عبد الملِك بن محمد الصنعاني  $^{(7)}$ مع اختلاف في سرد الأسماء ونقص و تقديم وتأخير  $^{(Y)}$ .

وإذا نظرنا إلى رواية ابن ماجه نرى أنها مخالِفة لما جاءت في رواية الترص**ذي،** في خمسة وعشرين اسما ، وهي:

القدّوس ، الغفّار ، القهّار ، الفتّاح ، الحكم ، العدّل ، الكبير ، الحفيظ المُويت الحسيب ، الرّقيب ، الواسع ، الحميد ، المحصى ، المقتدر ، المقدّم ، الموخرّ ، البّر، المنتقِم ، مالك الملك ، ذوالجلال والإكرام ، المغني ، البديع ، الرشيد ، الصبور •

والأسماء التي جاءت في رواية ابن ماجه بدل هذا العدد المنكور:

البارّ ، الجميل ، القاهر ، القريب ، الرّاشد ، الربّ ، المبين ، البرهان ، الشديد، الوافي ، ذوالقوة ، القائم ، الدّائم ، الحافظ ، النّاظر ، السّامع ، المعطي ، الكافي، الأُبّد ، العالِم ، الصادف ، المنير ، النّام ، القديم ، الوتر .

<sup>(</sup>۱) هوأبو عبدالملك الدمشقي، ثقة، وكان يدلّب تدليس التسويققاله أبو زرعة الدمشقي، توني سنة ٣٣٧ه، تقريب التهذيب لابن حجر، ١/ ٣٦٨٠

<sup>(</sup>٢) آدم بين أبي إياس:هوعبدالرحمن العسقلاني،أصله خراباني، نشأ ببغداد ،ثقة عابد، توفي سنة ٢٠١١ه • تقريب التهذيب لابن حجر، ٣٠/١ •

<sup>(</sup>٣)سنن الترمذي ، ٥٣١/٥ - ٥٣٢ •

<sup>(</sup>٤)فتح الباري شـــرح صحيح البخاري، ٢١٦/١١٠

<sup>(</sup>٥)هو محمد بن يزيد الربعي القزويني ،أبو عبد الله، ابن ماجه:أحد الأنمة في علم الحديث توفي سنة ٢٧٣ه • تهذيب التهذيب ، ٥٣٠/٩ ، والأعلام ، ١٤٤/٧ •

<sup>(</sup>٦)هو عبد الملك بن محمد الحميري، من أهل صَنعا، اليّن الحديث وينظر: تقريب بالتهذيب لابن حجر، ٥٢٢/١، وميزان الاعتدال للذهبي ، ٢/ ٦٦٣ ٠

<sup>(</sup>٧)ينظر: سنن ابن ماجه ،كتاب الدعاء ،باب أسماء الله ـعزوجل - ١٢٦٩/٢ - ١٢٢٠ ،

رقم ۳۸۷۱ -

قال البوصيري  $\binom{1}{1}$  بعد سياقه لحديث الأسماء عند ابن ماجه: (لم يخرّج أحد مسن الأئمة الستة عدد أسماء الله الحسنى من حديث أبي هريرة ، ولا من غيره ،سوى ابن ماجه والترمذي وابن حبان  $\binom{7}{1}$ كن طريق الترمذي بغير هذا السياق، وبزيادة ونقص وتقديم وتأخير ، وطريق الترمذي أصح شيء في هذا الباب  $\binom{7}{1}$  وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد المنعاني  $\binom{5}{1}$  اه .

 $^{(7)}$  ما أخرجه الحاكم  $^{(0)}$  في المستدرك  $^{(7)}$  والبيهقي  $^{(V)}$  في الاعتقاد من طريق عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان  $^{(9)}$  ، مع سرد الأسماء ، وفيها اختلاف في الألفاظ و الترتيب  $^{(9)}$ 

<sup>(</sup>١)هو أحمد بن أبي بكر (عبدالرحمن؟) البوصيري الكناني الشافعي، أبو العباس، شهاب الدين: من حفاظ الحديث، مصريّ، ولد سنة ٧٦٢ه وتوفّي سنة ٨٤٠ه ه ١ الأعلام، ١٠٤/١٠

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن حبان التميمي، أبو حاتم البستي، ويقال له: ابن حبّان: موّرّخ علّامة، جغرافي، محدث ولد في بست (منبلاد سجستان)، ولا يعرف تاريخ ميلاده، وتوفي في بلده سنة ٣٥٤هـ الأعلام ٧٨/٦

<sup>(</sup>٣) يشير بقوله (أصح شي، في هذا الباب )إلى أن ما ذكره الترمذي أرجح الأحاديث التي ذكرت فيها الأسما،،ولا يقصد بذلك الصحة بعينها والله -تعالى- أعلم ٠

<sup>(</sup>٤) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ، ٢٧٣/٢ ، (دراسة وتحقيق كمال يوسف الحوث ، دار الجنان ، بيروت ، ط الأولى ، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م) •

<sup>(</sup>٥)هومحمد بن عبد الله النيسابوري،الشهير بالحاكم،أبوعبد الله:من أكابرحفاظالحديث والمصنفين فيه ولد بنيسابور سنة ٣٢٧٨، وتوفي فيها سنة ٤٠٥هاالأعلام، ٢٢٧/٦ ٠

<sup>(</sup>٦)المستدرك على الصحيحين، ١٧/١، قلت :أراد الحاكم بذكره هذا الحديث بهذا السند أن يجعله شاهدا لحديث الوليد بن مسلم، وأن ينفي به عن الوليد تفرُّدُه بسرد الأسماء •

وقال الحاكم:عبدالعزيز بن الحصين بن الترجمان ثقة وإن لم يخرجاه ٠

فتعقّبه الذهبي بقوله: بل ضعّفوه ، وتعقبه أيضا ابن حجر في التلخيص، ١٧٢/٤، بقوله: بل هو متفق على ضعفه، وهاه البخاري وابن ماجه ١ه كلامه ٠

<sup>(</sup>٧)هوأحمد بن الحسين،أبو بكر،من أئمة الحديث،فقيه،شافعي من الكبار،ولدو توفي . في بيهق ، ٣٨٤ - ٤٥٨ ه ٠ الأعلام ، ١١٦/١ ٠

<sup>(</sup>٨)الاعتقاد على مذهب السلف،أهل السنة والجماعة للبيهقي ،ص:١٩٠

<sup>(</sup>٩)هو عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان ، أبو سهل ، قال البخاري :ليس بالقوى ، وقال ابن معين :ضعيف • وقال مسلم : ذاهب الحديث • ميزان الاعتدال للذهبي ، ٢٢٧/٢ •

وهذه بعض الروايات التي جاء فيها ذكر الأسماء الحسنى مسرودة ٠

قال البيهةي: (ويحتمل أن يكون التفسير (1) وقع من بعض الرواة ، وكذلك فسي حديث الوليد بن مسلم، ولهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد في الصحيح ) (٢) • اه •

وقال ابن العربي: (ويحتمل أن يكون ذلك تفسير النبي ـ صلى الله عليه وسلـم ـ ويحتمل أن يكون ذلك عن غيره، وهو الظاهر عندي ) (٣) اه ٠

وقال ابن حزم (٤): (وقد جاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين اسما مضطربة، لايصح منها شيء أصلا، فإنما تؤخذ من نص القرآن، ومما صح عن النبي حملى الله عليه وسلم (٥) اه ٠

وقال ابن عطية (7): (ومن أسماء الله - تعالى - ما ورد في القرآن، ومنها ما ورد في الحديث و تواتر (7)، وهذا هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه، وقد ورد في الترمذي حديث أبي هريرة، ونصّ فيه تسعة و تسعين اسما، وفي بعضها شذوذ، وذلك الحديث ليس بالمتواتر (7) وإنما المتواتر منه قول النبي - صلى الله عليه و سلم - " إن لله تسعة و تسعين اسما، مائة إلّا واحدا من أحصاها دخل الجنة " (8)) (9).

قال الغزالي (١٠): (والغرض أن نبيّن أن الأسامي ليست هي التسعة والتسعين التي عددناها وشرحناها، ولكن جرينا على العادة في شرح تلك الأسامي، فإنها هي

<sup>(</sup>١)المراد بالتفسير: بيان أسماء الله الحسنى، أو سردها •

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات للبيهقي ، ٣٢/١٠

<sup>(</sup>٣)عارضة الأحوذي، بشرح صحيح الترمذي، ٣٤/١٣، (دار الوحي المحمدي، القاهرة)٠

<sup>(</sup>٤)هو على بن أحمد بن حزم الظاهري ، أبو محمد:عالم الأندلس في عصره ، وأحد أئسة الإسلام ، ولد بقرطبة سنة ٣٨٤ها، و توفي في بادية لَبلة (من بلاد الأندلس)سنة ٥٦٩ها لأعلام، ٢٥٤٠٠ .

<sup>(</sup>٥)المحلى لابن حزم ، ٣١/٨، (مكتبة دار التراث ، القاهرة ، بتحقيق أحمد محمد شاكر ) •

<sup>(</sup>٦)هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي الغرناطي، أبو محمد:مفسر فقيه أندلسي، عارف بالأحكام و الحديث ولد سنة ٤٨١هـ، و توفي سنة ٤٢هـ ١٠ الأعلام ، ٣٨٢/٣ ٠

<sup>(</sup>٧) لا يريد ـ والله أعلم بالتواتر التواتر الاصطلاحي ، و إنما يريد به هنا الصحة ، و بالمتوات ر يريد الصحيح ، وقال أبوحيان في تفسيره ، ٤٢٩/٤: (تسميتُه هذا الحديث متواترا ليس على اصطلاح المحدثين في المتواتر، إنما هو خبر آحاد) • اه كلامه •

<sup>(</sup>٨)تقدم تخريج هذا الحديث،ص:١٩٠

<sup>(</sup>٩) نفسير ابن عطية ، ١٥٥/٦ - ١٥١ - ونقل ابن حجر كلامه في فتح الباري، ٢١٥/١١ •

<sup>(</sup>١٠) هو محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام من أشهر علميا، المسلمين، وله مصنفات كثيرة ، مولده و وفاته في قصبة طوس بخراسان ، ٤٥٠-٥٠٠٠ الأعلام ، ٢٢/٧ ٠

الرواية المشهورة، وليست هذه التعديدات، والتفصيلات المروية عن أبي هريرة في المحيحين، إنما الذي تشتمل عليه المِحاح قوله صلى الله عليه وسلم:"إنّ لله عليه المِحاح والمدين الله عليه المِحاح والمدين الله والمعاد المحتدد والمحتدد والمحتدد المحتدد المحتدد المحتد والمحتدد المحتدد المحت

وقال ابن تيمية: (إنّ التسعة والتسعين اسما لميرد في تعيينها حديث محيح عن النبي - على الله عليه و سلم - • وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي  $^{(7)}$ الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة  $^{(3)}$ .

وحفّاظ أهل الحديث يقولون:هذه الزيادة ممّا جعله الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث ، و فيها حديث ثان  $\binom{(\pi)}{1}$  أضعف من هذا ، رواه ابن ماجه  $\binom{(\mathfrak{o})}{1}$  اه  $\mathfrak{o}$ 

وقال ابن كثير $\binom{7}{1}$ : (والذي عوّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث \_أى حديث الترمذي ـ مدرج فيه  $\binom{(Y)}{1}$  اه  $\binom{Y}{1}$ 

وقال ابن حجر: (واختلف العلماء في سرد الأسماء، هل هو مرفوع أو مدرج في الخبر من بعض الرواة، فمشى كثير منهم على الأول، واستدلوا به على جواز تسمية الله عتمالي عمال لم يرد في القرآن بصيغة الاسم، لأنّ كثيرا من هذه الأسماء كذلك، وذهب آخرون إلى أن التعيين مدرج لخلو أكثر الروايات عنه ) (٨) اه ٠

وأجاب ابن حجر لمن قال إنّ العلة في الحديث عند الشيخين تفرّد الوليد بن مسلم فقط فقال: (وليست العلة عند الشيخين تفرّد الوليد فقط ،بل الاختلاف فيسلم

<sup>(</sup>١)تقدّم تخريج هذا الحديث ، ص: ١٩.

<sup>(</sup>٢) المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ، للغزالي ، ص: ١٦٥ ، (بعناية بسام عبد الوهاب الجابى، نشر وطبع الجفان والجابى، القبرس )٠

<sup>(</sup>٣) الحديث الذي جاء فيه سرد الأسماء الحسنى ٠

<sup>(</sup>٤) هو شعيب بن أبي حمزة الأموي ، مولاهم ، أبو بشر الحمصي، ثقة عابد ، قال ابن صعين: من أثبت الناس في الزهري ،توفي سنة ١٦٤هـ تقريب التهذيب لابن حجر، ٣٥٢/١ .

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ،لابن تيمية ، ٤٨٢/٢٢ ينظر في نفس المرجع ،٣٧٩/٦، ٩٧ - ٩٠

<sup>(</sup>٦) هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، أبو الفداء عماد الدين: حافظ، مؤرخ، مفسر، فقيه، ولد سنة ٧٠١ه، وتوفى سنة ٧٧٤ه ، الأعلام، ٣٢٠/١ .

<sup>(</sup>٧) تفسير ابن كثير ، ٢٨٠/٢، (دار المعرفة، بيروت ، ط الأولى، ١٤٠٦هـ -١٩٨٦م)

<sup>(</sup>٨) فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ٢١٥/١١ .

والاضطراب ، وتدليسه واحتمال الإدراج ) (١) و الد

من كلّ ما سبق يتأكد لنا أن الأحاديث التي جا، فيها صرد الأسماء الحسنى، لا يصحّ رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ـ ، وأن تلك الزيادة مدرجة في الحديث، قد جمعها بعض الرواة ، إلّا أن أكثر هذه الأسماء منكورة في القرآن الكريم . واللــه ـ تعالى ـ أعلم بالصواب •

<sup>(</sup>١)فتح الباري لابن حجر، ٢١٥/١١٠ •

#### المطلب الرابع: معنى قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "من أحماها دخل الجنة " :

وأما معنى إحصاء أسماء الله تعالى الوارد في الحديث فهو: معرفته الوجفظها وفهمها، والإيمان بها، وحسن المراعاة لها، والمحافظة على حدودها في معاملة الله عز وجل وعاء الله تعالى بها، فإذا قال: يا رحمن، يا رحيم، تنكّر بقلبه الرحمة واعتقد أنها صفة من صفات الله عز وجل، فيرجو رحمته، ولا ييأس منها وإذا قال: السميع البصير، علم أنه يراه ويسمعه، وأنّه تعالى لا تخفى عليه خافية، فيخافه في سره وعلنه، ويراقبه في كافه أحواله وإذا قال: "الرزّاق" اعتقد أنّه تعالى المتكفّل برزقه، يسوقه إليه في وقته، فيثق بوعده ويعلم أنّه لا رازق له غيره، ولا كافي لـــه سواه (۱) و الخ

ومعنى الإحصاء يحتمل هذا كله كما قال الخطابي (٢)٠

فيكون المعنى في الحديث: مَن حفظ (٣) الأسماء الحسنى، وفهمها، وعمل بمقتفاها، ودعا ربّه عزوجل بها، وأثنى عليه بها معظِّما مقدِّسا دخل الجنة •

<sup>(</sup>۱)ينظر: لمعنى الإحصاء: شأن الدعاء للخطابي، ص: ٢١- ٢٧، وغريب الحديث له، ٢٠/١٠ الله ١٩٦٧ ، والأسماء والصفات للبيهةي، ٣٠/١ ، وتفسير ابن عطيه، ١٥٦/٦ ، وشرح أسماء الله الحسنى للرازي، ص: ٨٥، وتفسير القرطبي، ٣٢٥/٧ ، وبدائع الفوائد لابن القيم، ١٦٤/١ و ٣٢٨/٣ ، وتحفة الذاكرين للشوكاني، ص: ٥٣ وأسماء الله الحسنى للشيخ حسنين مخلوف ، ص: ٢١ ٠

<sup>(</sup>٢) غريب الحديث للخطابي ، ٧٣١/١ · (تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي ، من منشورات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ، ١٤٠٢هـ -١٩٨٣م ) •

<sup>(</sup>٣)معنى الحِفظ جاء في رواية صريحة عند مسلم: "مَن حفظها دخل الجنة" • وهو جـز٠ من الحديث الذي تقدّم تخريجه ، ص: ١٩٠

# المطلب الخامس: بيان عدد أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى:

وأما أسماء الله -تعالى- الحسنى فلم يأت حصرُها ولا عدّها في آية من كتاب الله عز وجل -، والذي ورد النص عليه مِن أق أسماء الله-تعالى - تسعة وتسعون اسما كما جاء في صحيحي البخاري و مسلم: "إنّ لِلّه تسعة وتسعين اسما مائة إلاّ واحداً - مَن أحماها دخل الجنة "(1) فلا يفيد أنّها تنحصر بهذا العدد ، ولو كان المراد الحصر لكانت العبـــارة: إنّ أسماء الله تسعة وتسعون اسما ، مَن أحماها دخل الجنة ، أو نحو ذلك .

وذكر الإمام النووي (٢) اتفاق العلماء على أنّ قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم الايفيد الحصر فقال: (إنّ هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى -، وليسسس معناه أنّه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين، وإنّما مقصود الحديث: أنّ هذه التسعة والتسعين، من أحصاها دخل الجنة ، فالمراد: الإخبار عن دخول الجنة بإحمائها الالإخبار بحصر الأسماء) (٣).

وقد بوّب البيهقي في كتابه "الأسماء والصفات"، فقال: (باب البيان أنّ لِلّه - جل شأنه ـأسماءً أُخرَ .) (٤).

ولمّا كان كتاب الله ـ تعالى ـ يشتمل على الأسماء الحسنى أكثر من العدد المذكور في الحديث ، يكون معنى الحديث ـ والله أعلم ـ: أنّ هذا العدد من شأنه أنّ مَن أحصاه دخل الجنة .

وعلى هذا فيكون قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ "من أحصاها دخل الجنة" جملسةً مكمِلة لما قبلها ، وليست مستقلة ، ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم أعددتها للصدقة ، فإنه لاينافي أن يكون عندك دراهم أخرى ، لم تعدها للصدقة ، أو أعددتها لغير الصدقة (٥) وقد استدل ابن حزم بظاهر الحديث على منع زيادة الأسماء الحسنى على التسعة والتسعين اسما ، فقال: (وأنّ له ـ عز وجل ـ تسعة وتسعين اسما ـ مائة غير واحد ـ وهي أسماؤه الحسنى ، مَن زاد شيئا من عند نفسه ، فقد ألحد في أسمائه ، وهي الأسماء المنكورة في القرآن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج هذا الحديث ، ص١٩٠.

<sup>(</sup>٢)هو يحيى بن شرف الحزامي الحوراني، النووي ، الشافعي ، أبو زكريا، محيي الدين :علامة بالفقه والحديث ، ولد في "نوا "من قرى حوران بسورية ، سنة ١٣١هـ، وتوفي فيها سنة ١٧١هـ، الأعلام ، ١٤٩/٨ .

<sup>(</sup>٣)شرح النووي على صحيح مسلم ، ١٥/١٧.

<sup>(</sup>٤) الأسماء والصفات ، ٣٠/١، وانظر كتاب الاعتقاد له ، ص: ٢٠.

<sup>(</sup>٥)ينظر:المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للتزالي، (ص: ١٦٨ ـ ١٦٩)، وشسرح أسماء الله الحسنى للرازي، (ص: ٧٨)، وشأن الدعاء للخطابي، (ص: ٢٤)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية، (٣٨١/٦)، والقواعد المشسلى في صفات الله وأسمائه، للشيخ محمد الصالح العثيمين، (ص: ١٤).

والسنة .. وقد صحّ أنها تسعة وتسعون اسما فقط، ولا يحلّ لأحد أن يجيز أن يكون له اسم زائد، لأنه عليه السلام قال: "مائة غير واحد" (1)، فلو جاز أن يكون له تعالى اسم زائد لكانت مائة اسم، ولو كان هذا لَكان قوله عليه السلام :مائة غير واحد، كذبا، ومَن أجاز هذا فهو كافر،) (1)

وقد ردّ عليه ابن حجر فقال: (وهذا الذي قاله ليس بحجة على ما تقدّم، لأنالحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاها، فمن ادعى على أنّ الوعد وقع لمنأحصى زائدا على ذلك أخطأ، ولا يلزم مِن ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد،) (٣) اه.

إذاً ، فما استُدِلَ بظاهر الحديث على أن أسماء الله-تعالى-تسعة وتسعون فقط وما رآه ابن حزم مِن أنّ الزيادة إلحاد فيها ، غير مسلّم ، كما تبيّن آنفا .

والذي يدل على ما تقرّر من أنّ هناك أسما، لله عزوجل - أخرى، لم يخبرنا بها الخالق وابّما استأثر بها في علم الغيب، ما ورد عن رسول الله على الله عليه وسلم - أنه قال: "ما أَصابَ أَحَداً قَطُّ هُمُّ وَلاَحَزَنُ، فَقَالَ: اَللّهُمُ إِنِي عَبْدُك ، ابْنُ عَبْدِك ، ابْنُ أَمْتِك ، ناصِيتِي بِيدِك ، مَانِي فِي حُكُمك ، عَدْلَ فِي قَضَاؤُك ، أَتْأَلُك بِكُلِّ الله هُوَ لَك ، سَمّيْت بِه نَفْسَك ، أَوْأَنزُلْتهُ فِي كِتَابِك ، أَوْ عَلَمْته أَحَداً مِنْ خَلْقِك ، أَو اسْتَأْثَرَت بِه فِي عِلْم الْغَيْبِ عِنْدَك أَنْ تَجْعَل الْقُرآن ربيع كَلِّ الله هُو يَعْم الله هُو يَا الله هُو يَا الله هُمّه وَحَزَنه ، وَأَبْدَلُه مُرَع ، وَخَلاء خُرْنِي ، وَذَها بَ هُمّي إِلاَّ أَذْهَبَ اللّه هُمّه وَحَزَنه ، وَأَبْدَلَه مُكَانَة فَرَحًا ". قال (٤) : فقيل : يارسول الله ألا نتعلمها ؟ فقال : "بَلَى ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَها أَدْ نَتَعَلّمَها " (٥) .

وقوله - صلى الله عليه وسلم - "استأثرتَ به في علم الغيب عندك "يدلّ على أنّ الأسماء غير محصورة فيما وردت به الروايات المشهورة . (٦)

والعلماء الذين بحثوا في الأسماء الحسنى ومعانيها قد تبيّنوا من هذه الحقيقة الحتميّة ، ومن هؤلاء:

الخطّابي الذي قال بعدأن ذكر الحديث السابق: (فهويدلّك على أنّلِلّه أسـماءً لم ينزّلها فيكتابه،حجبها عن خلقه،ولميظهرها لهم،) (٧)

<sup>(1)</sup> جزء من الحديث الذي تقدم تخريجه ، ص:١٩.

<sup>(</sup>٢) المحلِّي لابن حزم ، ١/ ٣٠٠

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ، لابن حجر ، ٢٢١/١١ ، وانظر للردّ على ابن حزم في هذه المسألة : ابن حسزم وموقفه من الإلهيات ، للنكتور أحمدبن ناصر ، ص: ٢٠٩ ـ ٢١٣ ، (منمنشورات مركز البحث العلمي ، بجامعة أمّ القرى ، طالأولى ١٤٠٦ه ) .

<sup>(</sup>٤) القائل هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، راوي هذا الحديث ،

<sup>(</sup>٥) الحديث ، أخرجه أحمد في المسند ، (١/ ٣٩١ و ٤٥٢ ) ، وابن حبان (٢٣٧٢) موارد ، والحاكم في المستدرك (٥/ ٢٦٦ ـ ٢٦٨ و ١٥٣/٦ ) ، وقال الشيخ أحمد شاكر في شرح المسند (٣/٦٥ ـ ٢٦٨ و١٥٣/٦) اسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى ،للغزالي ، ص:١٦٦٠ .

<sup>(</sup>٧) شأن الدعاء للخطابي ، ص:٢٥٠ .

ويقول ابن العربي: (حلّق العلما، عليها-أىالأسما، الحسنى-، وساروا إليها منجائر وقامد ... والذي أدلّكم عليه أن تطلبوها في القرآن والسنة ، فإنها مخبوءة فيهما ، كماخبئت ساعة الجمعة في اليوم، وليلة القدر في الشهر رغبة ...) (١).

ويقول رحمه الله ـ في موضع آخر: ( وقد شرحنا كلّ اسم في الأمد ـ وهو الكتاب الذي شرح في الأسماء الحسنى ـ على الاستيفاء ... فانتهت إلى ستة وأربعين ومائة ) (٢).

وقال ابن المرتضى  $\binom{\pi}{}$  رحمه الله تعالى ـ: ( .. و الذي عرفت منها ـ أى الأسمــاء الحسنى ـ إلى الآن بالنص صريحا دون الاشتقاق في القرآن مائة وخمسة وخمسون  $\binom{(3)}{}$ .

وقال ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ : ( والصواب الذي عليه جمهور العلماء أنّ قول النبي ـ ملى الله عليه وسلم ـ : "إنّ للّه تسعة وتسعين اسماً مَن أحصاها دخل الجنّة" (  $^{(0)}$  معناه : أنّ مَن أحصى التسعة والسعين مِن أسمائه دخل الجنة اليس مراده أنه ليس لـه إلّا تسعة وتسعون اسما  $^{(7)}$ ، ثم ساق الحديث السابق في دعاء الكرب .

وثبت ممّا سبق أن أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى التي مَن أحصاها دخل الجنـة، ليست شيئا معيّنا، بل مَن أحصى تسعة وتسعين اسما من أسمائه ـ تعالى ـ الكثيـــرة، دخل الجنة.

ولمّا كانت أسماء الله تعالى ـ كثيرة اشتمل على بعضها كتابُ الله ـ سبحانيه والأحاديث الصحيحة ودلّ العقل على ثبوت مدلولاتها بأسرها في حق الله ـ تعالى ـ كان الأولى قبول عدم التعيين في الأسماء الحسنى، وعدم حصرها على التسعة والتسعيسين والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن ، ٨٠٥/٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ٨٠٨/٢.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن إبراهيم بن المرتضى الحسني القاسمي ، أبو عبد الله ، عزّ الدين ، مسن آل الوزير : مجتهد ، باحث ، من أعيان اليمن ، ولد في هجرة الظهران ( أحد جبال اليمن ) سنة ٧٧٥ ه ، و توفى سنة ٨٤٠ ه بصنعا ، . ( الأعلام: ٣٠٠/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) إيثار الحق على الخلق لابن المرتضى اليمني ، ص:١٥٩، (دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدّم تخريحه، ص: ١٩.

# المطلب السادس: بيان معاني الأسماء الحسنى الواردة في الرسالة:

كما تبيّن ممّا سبق أنّ للّه ـ تعالى ـ أسماء كثيرة ، ولهذه الأسماء الحسنى معـانٍ لا تقف عند حدّ ، ولا يعلم بكنهها إلّا المسمّى بها ، وقد شرح العلماء (١) الأسماء الحسنى المرويّة أو المستخرجة من كتاب الله ـ تعالى ـ ، وسنة نبيّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ،

ولمّاكان بحثي في مناسبة الأسماء الحسنى للآيات التي خُتمت بها ابتداء من سورة المائدة إلى آخر سورة المؤمنون، رأيت توفية للغرض، وإتماما للفائدة قدر استطاعــتي، أن أبيّن معاني الأسماء الحسنى التي ذُكرت في ميدان البحث، وعددُها: سبعة وثلاثون اسما، ولم أذكر الأسماء الحسنى الأخرى لكثرتها، وكثرة المؤلفات فيها، ويسر وسهولة العثور على هذه المؤلفات، وعدم خفاء معناها على القارئ لهذه المؤلفات.

وإليك معاني سبعة وثلاثين اسما من الأسماء الحسنى:

1- الله :اسم لم يسم به غيره -تبارك وتعالى -، ولهذا لا يعرُف له في كلم العرب اشتقاق ، فهو اسم جامد عند كثير من أهل العلم ، وقيل : مشتق من : أله يأله إلاهة أي : عَبد عبادة ، فالله ـ عزوجل ـ المعبود بحق ، وقيل : مشتق من : ألهت إلى فلان أى : سكنت اليه ، فالعقول لا تسكن إلا بذكره ، والنفوس لا تطمئن إلا به ، والأرواح لاتفرح إلا بمعرفته ، لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره ـ تعالى ـ : ◄ ... ألا بِنِكْرِ الله تَطمَسؤنُ القلوب ﴾ (٢) ، وقيل : مشتق من : وله : إذا تحيّر ، لأنه تعالى ـ يتحيّر في الفكرفي صفاته وعظمته (٣)

<sup>(</sup>۱) إنّ العلماء الذين تناولوا شرح الأسماء الحسنى كثيرون، منهم من أفرده بالتأليف كأبي إسحاق الزجاج المتوفى سنة ١٣٥، في كتابه "تفسير أسماء الله الحسنى "مطبوع، و أبي القاسسم الزجاجي المتوفى سنة ١٤٥٠، في كتابه "اشتقاق أسماء الله "مطبوع، و أبي بكر البيهة المتوفى سنة ٢٥٨ ه، في كتابه "الأسماء والصفات " مطبوع، و أبي حامد الغزالي المتوفى سنة ٥٠٥ ه، في كتابه "الأسماء والصفات " مطبوع، و أبي مطبوع، و أبي بكر بن العربي المتوفى سنة ٣٤٣ ه، في كتابه "الأمد الأقصى في معرفة أسماء الله الحسنى" مطبوع، و أبي مخطوط، منه نسخة مصورة بالميكروفيلم في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، تحست رقم ١٦٢ و ١٦٤، و أبي عبد الله فخرالدين الرازي المتوفى سنة ٢٠١ه، في كتابه "لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات "مطبوع، و أبي عبد الله القرطبي المتوفى سنسة ١٧١د، في كتابه "الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله تعالى الحسنى "مخطوط، منه نسخة مصورة بالميكرو فيلم في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، تحت رقم ٢٠٤، العقيدة و ومن العلماء كثيرون ذكروا معاني الأسماء الحسنى في ثنايا كتبهم كأبي سليمان الخطابي المتوفى سنة ١٨٣ه، في كتابه " فأن الدعاء "مطبوع، و ابن الأثير المتوفى سنة ٢٠١ه، في كتابه " النهاية في غريب الحديث و الأثر " مطبوع، و من هؤلاء المفسرون كالإمام الطبسري المتوفى سنة ٢٠١ه، و الشوكاني المتوفى سنة ١٠٥ه،

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد، من الآية: ٢٨٠

<sup>(</sup>٣) في رحاب أسماء الله الحسنى للدكتور محمد عجّاج الخطيب، ص: ٣٠ ( مؤسسة الرسالــــة الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م ). يراجع: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج، ص: ٢٥- ٢٦ تفسير القرطبي ، ١٠٢/١ - ١٠٣ ، تفسير ابن كثير، ٢٠/١ - ٢٠١

ولفظ الجلالة (الله) علم على المعبود بحق دلالة جامعة لجميع معاني الأسماء الحسني (١)، وهو أعظم أسمائه - تعالى -، حيث إن الأسماء الحسني الأخرى تعرّف بالإضافة إليه ، فيقال: الصبور والشكور والعزيز والجبار من أسماء الله -عز وجل - ، ولا يقال: الله من من أسماء الشكور والصبور، لأنّ "الله" (أدلّ على كنه المعانى الإلهية وأخص بها، فكان أشهر وأظهر، فاستغني عن التعريف بغيره، وعرّف غيرهُ بالاضافة إليه) (٢).

٢ - البصير: قال - تعالى - : حسر وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما يُعَمِّلُونَ ◄ (٣)، والبصير: المدرك لكلِّ ميكُ والله الشيخ عبد الرحمن السعدى: ( البصير: الذي يبصر كل شيء، وإن رقَّ وصغُر الكلِّ ميكُ والم فيبصر دبيبً النملة السوداء في الليلة الظلماء على المخرة الصماء) (٥).

٣\_ التواب: قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ : ﴿ ... إِنَّ اللَّهُ هُوَ النَّوَّابُ الرُّحِيمُ ﴾ (٦). ( ٧) التواب : فعّال من تاب يتوب ، ومعناه : الذي لم يزل يتوب على التائبين، ويغفر ذنوب المنيبين، قال القرطبي: (تقول: آب وتاب وثاب وناب، كلُّ ذلك: رجع، والتوبة: الرجوع عن الذنسب، والتوبة الشرعية: الندم على ما وقع التفريط فيه ، لرعاية حقوق الله ـ تعالى ـ ، ويظهر صدق الندم على الجوارح بالإقلاع والانفكاك في كل ما يتمكّن منه ، فيصل الرحِمُ التي قَطَعَها ، ويعيد الصلاة التي كان تركها ، ويردّ الأموال التي كان آخِذَها ، إلى غير ذلك ممّا كــان اقترفه ، وخالف فيه أمر ربه واجترحه ، فهذا تفسير توبة العبد من الذنب )  $^{(\Lambda)}$ 

وأمَّا توبة الله ـ تعالى ـ على عبده فنوعان: (أحدهما: أنه يوقع في قلب عبده التوبــة إليه والإنابة إليه، فيقوم بالتوبة وشروطها من الإقلاع من المعاصي، والندم على فعلها، والعزم على أن لا يعود إليها واستبدالها بعمل صالح ، والثاني: توبتُه على عبده بقبولها وإجابتها ومحو الذنوب بها ) (٩).

٤\_ الحفيظ : قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ ... وُرُبُّكُ عُلَى كُلُّ شَيْرٍ حَفِيظًا ﴾ (١٠) وهو فعيل (١١) . بمعنى فاعل ، والحفظ في اللغة: الحِراسة والرعاية . والحفيظ له معنيان في أسماء الله ـ تعالى الحسنى : أنّه ـ تعالى ـ لايعزب عنه شي، في السموات و لافي الأرض (١٢)، يحفظ على عباده أعمالهم ، من خير و شر ، وطاعة ومعصية ، وعلى هذا يرجع معناه إلى العلم ، فإنّ علمه وسبحانه وتعالى ومحيط بجميع أعمالهم ظاهرها وباطنها ويجازيهم عليها بفضله

ينظر: تحفة الذاكرين للشوكاني ، ص: ٥٥ ( مكتبة المثنى ، القاهرة ) . المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى للغزالي، ص: ٦١ ( عناية بسّام عبدالوهاب الجابى ، الجفان والجابي للطباعة ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م ) .

<sup>(2)</sup> 

فسيركلامالمنان للسعدي، ١٢٢/٥، (طبعة ١٤٠٤هـ، الرياض) -(o)

<sup>7)</sup> 

لَّلقرطبي، لوحة : ٣٧٧ أ .

الحق الواضح المبينُ للشيخُ السعدي، ص: ٧٤، (دار ابن القيم، الطبعة الأولى) • سورة سبأ، من الآية: ٢١٠ •

ير غريب القرآن لابن قتيبة، ص:١٦ ( تحقيق السيد أحمد صقر ) ٠

<sup>(</sup>١٢) القاموس المحيط ، مادة (حفظ) ، ص : ٨٩٧٠

وثانيهما: أنّه - تعالى - الحافظ لأوليائه من جميع ما يكرهون، ويحفظهم عن المهالك ويعصمهم عن مكائد الشياطان، وعلى هذا يرجع صعناه إلى الحراسة، وهي ضدّ التضييع (١).

 ٥ الحقي : قال الله ـ تعالى ـ : ◄ ... إنَّهُ كَانَ بِي حَفِياً ◄ (٢)، يقال : أحفى فــلان بماحبه ، وحفي به ، وتحفّى ، أي : بالغ في برّه ، والسؤال عن حاله  $\binom{\pi}{}$  . و الحفّى اسم من الأسماء الحسنى (٤)، قال الراغب: ( الحقيّ: البَرّ اللطيف ) (٥). قال القرطبي: ( الحسفي: المبالغ في البرّ و الألطاف) (٦)، وقال ـ رحمه الله تعالى ـ في الكتاب الأسنى : ( فهذا الاسـم مشترك يقع على معانٍ متعدّدة ، وأكثر رجوعه إلى اسم" البرّ" ، إلّا أن فيه مبالغة في البرّ والألطاف والإكرام والإسعاف) (٢).

٦ - الحكيم : قال الله - تعالى - : ﴿ ... وَاللَّهُ عُلِيمٌ خُكِيمٌ ﴾ (٨)، قال الزجاج : (وأصل: حكم، في الكلام: المنع، وسمّي الحاكم حاكما الأنه يمنع الخصمين من التظالم) <sup>( 9 )</sup>، قال ابسن الأثم (١٠):(الحَكَم والحكيم بمعنى الحاكم، وهوالقاضي، والحكيم: فعيل بمعنى فاعل، أو هو الذي يُحكم الأشياء ويتقنها ، فهو فعيل بمعنى مُفعل ، وقيل: الحكيم: ذو الحكسة، والحكمةُ عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، ويقال لمن يحسن دقسائسة الصناعات ويتقنها: حكيم) (١١).

٧- الحليم :قال الله ـ تعالى ـ : ◄ ...والله غفور حليم ◄ (١٢)، والحلم ـ في اللغة ـ الأناة والعقل (١٣). قال ابن جرير (١٤) في معنى اسمه -تعالى -: " الحليم ": (أنه ذوأناة ، لا يعجل لايستفزّه غضب ولايستخفه جهل جاهل، ولاعصيان عاص، ولايستحق الصافح مع العجز اسم الحليم، إنّما الحليم هو الصفوح مع القدرة، والمتأني الذي لا يعجل بالعقوبة ) (١٦) .

<sup>(</sup>١) ينظر: شأن الدعاء للخطابي، ص:٦٧ ، كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، ١٢٦/١ ، تفسيرابن الجوزي، ١٢٠/٤ ، الحق الواضح المبين للسعدي، ص٥٩: ٥٠ -

<sup>(</sup>٢) سورة مريم ، من الله : ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) النهاية لابن لأثير، ٠٤٠٩/١

<sup>(</sup>٤) ينظر:الكتاب الأسنى للقرطبي، لوحة ٣٤٦ب، فتح البارى لابن حجر، ٢١٩/١١٠.

<sup>(</sup>٥) المفردات في غريب القرآن، ص:١٢٥٠.

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي، ١١٣/١١٠

<sup>(</sup>٧) الكتاب الأسنى للقرطبي ، لوحة ٣٤٧ب ٠

<sup>(</sup>٨) سورة النساء ، من الآية: ٢٦ .

<sup>(</sup>٩) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ، ص ٤٣٠ .

<sup>(</sup>١٠) هو المبارك بن محمد الجزري، أبو السعادات، مجدالدين: المحدث اللغوي الأصولي، ولسد .. فيجزيرة سنة ٤٤٥ه، و توفي في الموصل سنة ١٠٦ه . ( الأعلام: ٢٧٢/٥) .

<sup>(11)</sup> النهاية لابن الأثير ، (/818 ـ 199 ) (17) سورة البقرة ،منالاية : ٢٢٥ . (١٣) القاموس المحيط ، ص: ١٤١٦ ، لسان العرب ، ١٤٦/١٣ ، مادة (حلم ) .

<sup>(</sup>١٢) العاموس المحيط ، ص ١٦٢٠ تسان العرب ١١٠١ ، ١٥٠١ ولد في أمال طبرستان سنة ٢٢٤هـ و (١٤) هو محمد بن جرير الطبري، أبو جعفر: المؤرخ المفسرالإمام، ولد في أمال طبرستان سنة ٢٢٤هـ و توفي في بغداد سنة ١٣٠٠هـ ( الأعلام: ١٩/٦ ) . (١٥) تفسير الطبري ، ٢٨/٢٠ . (١٥) شأن الدعاء للخطابي ، ص : ١٣٠ . (١٦) شأن الدعاء للخطابي ، ص : ١٣٠ .

٨ ـ الخبير : قال الله ـ تعالى ـ : ◄ ... وَ اللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١)، والخبـــير : ( العليم ببواطن الأمور ، وخفيتها ، من الخبرة ، وهي العلم بالخفايا الباطنة ) (٢).

قال الغزالي: ( الخبير هو الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة ، فلا يجرى في الملك ، والملكوت شيء، ولاتتحرّك ذرّة، ولاتسكن ولاتضطرب نفس ولاتطمئن إلّا ويكون عنده خبرُها ، وهو بمعنى العليم ، ولكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمّى خبرة ، وسمّى صاحبها **خبیرا**)<sup>(۳)</sup>.

٩ - الخللَّق : قال الله - سبحانه وتعالى -: ﴿ ... إِنَّ رَبُّكَ هُوَ ٱلخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ۗ ﴿ الْحَلَّاقِ الخلَّاق: فعَّال للمبالغة (٥)، ومعناه: الخالق خلقا بعد خلق (٦)، وهو اسم من مادة الخلق، والخلق: (أصله: التقدير المستقيم، ويستعمل في إبداع الشي، من غير أصل و لا احتــذا،، وليس الخلق الذي هو الإبداع إلّا لله ـ تعالى ـ (Y).

١٠ ـ الرحيم : قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ ... إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رُحِيمًا ﴾ (٨) ، والرحيم اسم مسن أسمائه -تعالى -، مشتق من الرحمة على وجه المبالغة ، وهذا الاسم قديطلق على غير الله، فيقال: رجل رحيم، بخلاف الرحمن، فهو مختص بالله ـ عزوجل ـ (٩). والرحيم اسمه ـ تعالى ـ والرحمة صفته، تليق بعظمته وحلاله.

11 ـ الرؤوف : قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ : ﴿ ... إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَ وَفُ رُحِيمٌ ﴾ (١٠) و الرؤوف: ذو رأفة (١١)، وهي أشدّ الرحمة وأبلغها (١٢). قال الخطابي: ( هو الرحيم العاطف برأفته على عباده ) <sup>(١٣)</sup>.

١٢ ـ السميع : قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ ... إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ (١٤)، والسميع : المدرك لكلّ مسموع (١٥)، وسمعُ الله ـ تعالى ـ نوعان: (أحدهما عام، وهو سمعُه لجمسيسم الأصوات الظاهرة والباطنة الخفية والجلية، وإحاطته التامة بها، والثانيخاص، وهو سمع الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين ، فيجيبهم ويثيبهم) (١٦).

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران ، من الآية : ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) أسماء الله الحسنى للشيخ حسنين مخلوف، ص:٥١، (دار المعارف بمصر).

<sup>(</sup>٣) المقصد الأسنى للغزالي، ص:١٠٣٠

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر، من الآية:٨٦٠

<sup>(</sup>٥) اشتقاق أسماء الله للزجاجي، ص:١٦٦ (تحقيق النكتور عبدالحسين المبارك، الطبعة الأولى)

<sup>(</sup>٦) كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ، ٥٩/١ .

<sup>(</sup>٧) المفردات للراغب ، ص: ١٥٧ .

<sup>(</sup>۸) سورة الإسراء ، من الآية: ٦٦ . (٩) ينظر: المقصد الأسنى للغزالي، ص: ٦٢ ـ ٣٣ ، تفسير ابن كثير، ٢٢/١ ، أسماء الله الحسنى لرجائي محمد المصري المكي، ص: ٨، (مكتبة التوعية الإسلامية ، الطبعة الثانية) . (١٠) سورة البقرة ، من الآية : ١٤٣ .

<sup>(</sup>١١) تفسير الطبري ، ١٨/٢ . (١٢) ينظِر: الفروق اللغوية، ص: ١٦١، ( دار الكتب العلمية، ١٤٠١هـ)، لسان العرب، ١١٢/٩ .

<sup>(</sup>١٣) شأن الدعاء للخطابي ، ص: ٩١.

<sup>(</sup>١٥) تحفَّة الذاكرين للشوكاني ، ص:٥٥ ، نزل الأبرار للسيد محمد صديق خان ، ص:١٣٤ .

<sup>(</sup>١٦) شرح القصيدة النونية لابّن القيم، ١٨/٢، (شرّح و تحقيق النكتور محمد خليل هراس).

١٣ ـ الشهيد : قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ ... و كَفَى بِاللَّهِ شَبِيداً ﴾ (١) ، قال الخطابــــي : (هو الذي لايغيب عنه شيء ، يقال: شاهد و شهيد ، كعالم وعليم ، أي : كأنه الحاضر الشاهد الذي لايغزب عنه شيء ) (٢) .

وقال الغزالى: (فإذا اعتبر العلم مطلقا فهو العليم، وإذا أضيف إلى الغيب والأمور الباطنة فهو الخبير، وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد، وقد يعتبر مع هذا أن يشهد على الخلق يوم القيامة بما علم وشاهد منهم) (٣).

18\_العزيز: قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٤)، قال ابن الأثير: (هو الغالب القويّ الذي لا يغلب، والعزةُ في الأصل: القوة والشدة والغلبة، تقول: عـزّ يعِـزّ ـ بالكسر ـ: إذا صار عزيزا، وعزّ يعَزّ ـ بالفتح ـ: إذا اشتدّ ) (٥). وقيل: هو الذي لا مشيل لـه ولانظير (٦).

10 ـ العفو : قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ : ﴿ ... إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً عَفُوراً ﴾ (٧)، قال في المصباح المنبر: (عفا الله عنك ، أى: محا ذنوبك ) (٨)، والعفو : (هو الذي يسمحو السيّئات ، ويتجاوز عن المعاصي، وهو قريب من الغفور ، ولكنه أبلغ منه ، فإنّ الغفوران ينبئ عن المحو ، والمحو أبلغ من الستر ) (٩).

17 ـ العليم: قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ ... وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ (١٠) ، والعليم أي: العالمُ ، المحيطُ علمُه بجميع الأشياء ، ظاهرها وباطنها ، ودقيقها وجليلها ، على أتمّ العلم وكماله ، والفعيلُ من أبنية المبالغة (١١).

العلام: قال الله - تعالى - على لسان عيسى - عليه الصلاة والسلام -: ﴿... تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّكُمُ الْغَيُوبِ ﴾ (١٢)، والعلام بمعنى العليم وبناء الفعّال بناء التكثير، والعلمُ لله صفة قائمة بذاته (١٣).

<sup>(</sup>١) سورة النساء، من الآية: ٧٩٠

<sup>(</sup>٢) شأن الدعاء للخطابي ، ص: ٧٥ ، ذكر مثله ابن الأثير في جامع الأصول ، ١٧٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) المقصد الأسنى ، للغزالي ، ص:١٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل ، من الآية:٦٠٠

<sup>(</sup>٥) النهاية لابن الأثير، ٢٢٨/٣٠

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير القرطبي ، ١٣١/٢، البحر المحيط ، ٥٠٥/٥ ، لسان العرب ، ٣٧٤/٥ .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء، من الآية: ٤٣٠

<sup>(</sup>٨) المصباح المنير للفيّومي ، ١٨/٢ ( المكتبة العلمية ، بيروت ) ٠

<sup>(</sup>٩) المقصد الأسنى للغزالي ، ص:١٤٠٠

<sup>(</sup>١٠) سورة آل عمران ، من الآية : ١٥٤ .

ر (١١) ينظر: شأن الدعاء للخطابي، ص: ٥٧ ، موسوعة "له الأسماء الحسنى" للشرباصي، ١٣٤/١٠ مع الله في أسمائه وصفاته ، لعليّ أحمد عثمان ، ص: ٤٣٠ (الدار السعودية، الطبعة الأولى ) .

<sup>(</sup>١٢) سورة المائدة ، من الآية :١١٦٠

<sup>(</sup>١٣) ينظر: شأن الدعاء للخطابي، ص:١٠٣، الاعتقاد للبيهقي، ص: ٢٩، (دارالكتب العلميسة الأولى ). الطبعة الأولى ).

قال الحليمي (1): (معناه: العالم بأصناف المعلومات على تفاوتها، فهو يعلم الموجود ويعلم ما هو كائن، وأنه إذا كان كيف يكون، ويعلم ما ليس بكائن، وأنه لو كان كيف كان) (1)

14 - الغفور: قال الله - تعالى -: ﴿ ... إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رُحِيمٌ ﴾ (٣)، قال الزجـــــاج: أمل الغفر - بسكون الفاء - : الستر و التغطية ... ومعنى الغفر في الله - سبحانه وتعالى - هو الذي يستر ذنوب عباده ويغطيهم بستره) (٤)، والغفور: (هو الذي تكثر منه المغفرة وبناء فعول: بناء المبالغة في الكثرة) (٥).

القدير والمقتدر: ودر اسمه تعالى ـ "القدير" في خمسة وأربعين موضعا من كتاب الله ـ عز وجل ـ ، منها قوله ـ تعالى ـ : ﴿ ... إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ (١٤) وأمّا المقتدر فورد في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم، منها قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْءٍ مُقْتَدِرًا ﴾ (١٥).

<sup>(</sup>۱) هو الحسين بن الحسن البخاري الجرجاني ، أبو عبد الله: فقيه شافعي ، قاض ، كان رئيسس أهل الحديث في ما وراء النهر ، مولده بجرجان و وفاته في بخارى، (٣٣٨ـ ٣٠٣هـ) الأعلام ٢٣٥/٢

<sup>(</sup>٢) المنهاج في شعب الإيمان للحَليمي، ١٩٩/١، (دارالفكر، الطبعة الأولى) ٠

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، من الآية:١٧٣ -

<sup>(</sup>٤) تفسير أسماء الله الحسنى ، ص: ٣٦ ـ ٣٧٠

<sup>(</sup>٥) شأن الدعاء للخطابي ، ص:٦٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة محمد ، من الآية : ٣٨ .

<sup>(</sup>٧) القاموس المحيط، مادة (غنى)، ص:١٧٠٠٠

<sup>(</sup>٨) النهاية لابن الأثير، ٣٩٠/٣٠

<sup>(</sup>٩) سورة هود ، من الله: ١٠٧٠

<sup>(</sup>١٠) اشتقاق أسماء الله للزجاجي، ص:١٥٢.

<sup>(</sup>١١) تفسير الشوكاني ، ١١٤/٥ ، أثناء تفسير الآية (١٦) من سورة البروج ٠

<sup>(</sup>١٢) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ، ١٩٨/١ ، الأسماء والصفات للبيهقي ، ١٩٨/١ .

<sup>(</sup>١٣) تفسير ابن كثير ، ٥٣٠/٤ ، أثناء تفسير الآية (١٦) من سورة البروج ٠

<sup>(</sup>١٤) سورة البقرة ، من الآية: ٢٠٠

<sup>(</sup>١٥) سورة الكهف ، من الآية : ٤٥ .

قال ابن الأثير: (في أسماء الله ـ تعالى ـ: القادر والمقتدر والقدير، فالقادر اسم فاعـل من قدر يقدر، والقدير فعيل منه، وهو للمبالغة، والمقتدر مفتعِل من اقتدر، وهو أبلغ (١)

قال السعدي: (القدير: كامل القدرة، بقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبّرها، وبقدرته سوّاها وأحكمها، وبقدرته يحي ويميت، ويبعث العباد للجزاء، ويجازي المحسن بإحسانه، والمسيُّ بإساءته، الذي إذا أراد شيئا قال له "كن فيكون ")(٢).

٣٦ ـ القريب : والقريب: نقيض البعيد (٣)، وهو "فعيل "لايكون منه غير لفظه (٤) قال الخطابي: (القريب: معناه: أنه قريب بعلمه من خلقه، وقريب ممّن يدعوه بالإجابة كقوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَى فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ٠) (٥). وعلى هذا فالقُرب في حق الله ـ تعالى ـ نوعان (٦):

أحدهما : قُرُب عام: وهو إحاطة علمه بجميع الأشياء ، وهو أقرب إلى الانسان من حبل الوريد ، قال ـ تعالى ـ : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسُلَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِمِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْلَرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلوَرِيدِ ﴾ (٧)

ثانيهما: قُرب خاص: وهو قرب بالداعين، وهوقرب يقتضي الإجابة للداعسين، والقبولُ والإثابة للعابدين.

٢٤ ـ القبار : هذا الاسم الكريم مشتق من القهر ، و القهر ً - في اللغة ـ : الغلبة (٨) قال في المصباح المنير: (قهره قهرا :غلبه ، فهو قاهر ، وقبار :مبالغة) (٩) ، فالله ـ عز وجل هو القهار ، قال الله ـ تعالى ـ : ◄ ... وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَرُرُ ◄ (١٠) .

قال الشيخ السعدي: (القبّار: هو الذي قهر جميع الكائنات، وذلّت له جميع المخلوتات ودانت لقدرته ومثيئته مواد وعناصر العالم العُلوي والسُفلي، فلا يحدث حسسادث، ولا يسكن ساكن إلّا بإذنه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وجميع الخلق فقراء إلى الله تعالى ـ ...) (11).

<sup>(</sup>١) النهاية لابن الأثير، ٢٢/٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير السعدي ، ٦٢٥ - ٦٢٥ .

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، مادة (قرب)، ٢٦٢/١٠

<sup>(</sup>٤) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، ص:١٧ - ١٨ ، اشتقاق أسماء الله للزجاجي ، ص:١٤٦ -

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، من الآية:١٨٦ . شأن الدعاء للخطابي ،ص:١٠٣ ـ ١٠٣٠

<sup>(</sup>٦) تفسير السعدي ، ٦٣٠/٥، الحق الواضح المبين له ، ص : ٦٤٠

<sup>(</sup>٧) سورة ق، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٨) الصحاح للجوهري ، مادة (قهر) ، ٨٠١/٢، القاموس المحيط ، مادة (قهر)، ص:١٠١٠

<sup>(</sup>٩) المصباح المنير ، ١٨/٣٠.

<sup>(</sup>١٠) سورة الرعد، من الآية:١٦٠

<sup>(11)</sup> الحق الواضع المبين للسعدى ، ص:٧٦٠

70-القوي : قال الله ـ تعالى ـ : ﴿... إِنَّ رَبُكَ هُو الْقَوِيُ الْعَزِيزُ ﴾ (١)، والقوي : هو ذو القوة التامة البالغة إلى الكمال الذي لا يلحقه ضعف ، ولايستولي عليه العجز فيحال من الأحوال ، وقد يكون بمعنى القادر ، لأن مَن قوي على شي، فقد قدر عليه ، ولو وُصف المخلوق بالقوة أحيانا فهي قوة محدودة ، لها نهاية ، وعن بعض الأمور قاصرة ، أمّا قوته سبحانه وتعالى ـ فلا نهاية لها ، ولايحدّها حدّ ، ولا تقصر عن شي، ، ولا يعجزه شي، فهي قوة مطلقة (٢).

١٦ـ الكبير : قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ ... و هُو الْعَلِى الْكَبِيرِ ﴾ ( $^{(7)}$ ) و الكبير : (هـ و الموصوف بالجلال ، وكبر الشأن ، فصغُر دون جلاله كلُّ كبير ، ويقال : هو الذي كبرُ عـن شبه المخلوقين ) ( $^{(5)}$  ، قال القرطبي : ( الكبير : الذي كل شي، دونه ) ( $^{(0)}$  .

77 - اللطيف: قال الله ـ عز وجل ـ : ﴿ ... وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (٢)، قال الزجاج: (أصل اللطف في الكلام: خفاء المسلك، و دقّة المذهب، واستعماله في الكلام على وجهين يقال: فلان لطيف، إذا وُصف بصِغر الجُرم ...، و فلان لطيف في علمه: يراد به أنه دقيــق الفِطنة ...، وهو في وصف الله ـ تعالى ـ : يفيد أنه المحسن إلى عباده في خفاء، وسِتر مسن حيث لا يعلمون، ويسبّب لهم أسباب معيشتهم من حيث لا يحتسبون ) (٧).

قال في النهاية: (اللطيف: الذي اجتمع له الرِفق في الفعل، والعلم بدقائق المصالح وإيصالها إلى مَن قدّرها له من خلقه )(٨).

وقد أشار الشيخ السعدي إلى أن لِلَّطيف من أسمائه الحسني معنيين (٩):

أولا : اللطيف : الذي أحاط علمه بالسرائر و الخفايا ، و أدرك الخبايا و البواطن و الأمسور الدقيقة .

ثانيا: اللطيف: الذي يلطف بعباده المؤمنين ، الذين يريد أن يتمّ عليهم إحسانسسه ، ويشملهم بكرمه ، ويرقيهم إلى المنازل العالية ، ويُجري على بعضهم من أمناف المِحن الستي يكرهونها وتشقّ عليهم ، وهي عين صلاحهم ، و الطريق إلى سعادتهم ...

<sup>(</sup>١) سورة هود ، من اللية:٦٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: شأن الدعاء للخطابي ، ص: ٧٧ ، تحفة الذاكرين للشوكاني ، ص: ٥٦ ، في رحاب أسماء الله الحسنى ، للدكتور محمد الخطيب ، ص: ٨٣٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ ، من الآية : ٢٣٠

<sup>(</sup>٤) شأن الدعاء ، ص:٦٦ ، قال البيهقي مثلَه في الاعتقاد ، ص:٣٠ .

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي ، ٢٨٩/٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة الملك ، من الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٧) تفسير أسماء الله الحسني ، ص: ٤٤ ـ ٥٤ .

<sup>(</sup>٨) النهاية لابن الأثير، ٢٥١/٤.

<sup>(</sup>٩) تفسير الشيخ السعدى ، ١٢٥/٥ ، الحق الواضح المبين له ، ص : ١٦ - ١٦ ، بتصرف يسير ٠

٢٨ - المتعالى: قال الله - تعالى - : ﴿ عُلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَ لَكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴾ (١)، والمتعالى: (هو المتفاعل من العلوّ، والله - تعالى - عال ومتعال وعليّ) (٢)، ومعناه: هو الذي له العلوّ المطلق من جميع الوجوه، علوّ الذات، وعلوّ القدر والصفات، وعلوّ القهر (٣).

قال الرازي  $^{(A)}$ : ( والمجيد فعيل من الماجد ، كالعليم من العالم ، والقدير من القادر، وفي المجد قولان :

أحدهما : أنه الشرف التام الكامل ، قال ـ تعالى ـ : ◄ ق وَ الْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ◄ (٩) أى : الشريف ، فللّه الشرف والمجد والعلوّ والعظمة في ذاته وصفاته وأفعاله .

قال الخطابي: (المحيط: هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه ، وهو الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كلّ شيء عددا) (١٣).

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، الآية:٩٠

<sup>(</sup>٢) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ، ص: ٦١٠

<sup>(</sup>٣) تفسير الشيخ السعدى ، ١٢٣/٥ و ٩٣/٤.

<sup>(</sup>٤) سورة هود ، من الله : ٦١٠

<sup>(</sup>٥) ينظر: شأن الدعاء للخطابي ، ص:٧٢ ، تفسير الشيخ السعدي ، ١٣٠/٥٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة هود ، من الآية : ٧٣٠

<sup>(</sup>٧) لسان العرب، مادة (مجد)، ٣٩٥/٣٠

<sup>(</sup>A) هو محمد بن عمر التيمي البكري، أبو عبد الله ، فخر الدين الرازي: الإمام المفسر ، أوحـــد زمانه في المعقول و المنقول وعلوم الأوائل، ولد في الريّ سنة 350 هـ ، وتوفي في هراة سـنــة ٢٠٦ هـ . ( الأعلام: ٣١٣/٦ ) .

<sup>(</sup>٩) سورة ق ، اللهية: ١٠

<sup>(</sup>١٠) شرح أسماء الله الحسني، للرازي، ص: ٢٨٨ ـ ٢٨٩٠.

<sup>(</sup>١١) سورة الأنفال ، من الَّاية :٤٧ -

<sup>(</sup>١٢) اشتقاق أسماء الله ، للزجاحي ، ص:٤٦٠

<sup>(</sup>١٣) شأن الدعاء للخطابي، ص:١٠٢، نكر مِثلَّه البيهقي في الاعتقاد، ص:٢٩٠

٣٢ ـ المولى : قال ـ تعالى ـ : ◄ ... زِعْمَ ٱلْمُولَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ (١) قال الحليمــــى في معنى المولى: (إنه المأمول منه النصر والمعونة) (٢)، قال الخطابي: (والمولى: الـنـاصــر المعين) (٣).

٣٣ - النصير : قال الله - تعالى - : ﴿ ... نِعْمُ ٱلْمُولَى وَنِعْمُ النَّصِيرُ ﴾ (١) ، قــال الحليمي في معنى النصير: (إنه الموثوق منه بأن لايسُلم وليَّه ولايخذله) (٤)، قال الخطابي (النصير: فعيل بمعنى فاعل ،كما تقول: قدير وقادر ، وعليم وعالم )  $(^{\circ})$ 

**٣٤ الواحد :** قال الطبري في معنى الواحد: (الا مثيل له والا نظير ) (٥)، وقال الزجاجي: (الواحد: الفرد الذي لا ثاني له من العدد، فالله عزوجل - الواحد الأول الأحد الذي لاثاني لــه و لاشريك و لا مثل و لا نظير ) <sup>(٦)</sup>.

٣٥ ـ الواسع : قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ : ◄ ... إِنَّ اللَّهَ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴾ (٧)، والواسع هو الغنيّ ، و السعة : الغني (٨)، قال ابن الأثير : (هو الذي وسع غِناه كلِّ فقير و رحمتُه كلِّ شيء ) ( 9 )، و قيل: الذي لاحدود لمدلول أسمائه وصفاته: واسع العلم ، واسع الرحمة ، واسسع المغفرة ، واسع الجود و الكرم ... (١٠)

٣٦ ـ الودود : قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ ... وَهُوَ ٱلْغَفُورُ الْوُدُودُ ﴾ (١١)، والودود: فعول بمعنى مفعول ، من الودّ : المحّبة ، يقال: وددت الرجل أوده ودّا ، إذا أحببته ، فالله - تعالى مودود : أي : محبوب في قلوب أوليائه ، أو هو فعول بمعنى فاعل ، أي : أنه يحبُّ عبـــاده

٣٧ ـ الوكيل : قال الله ـ تعالى ـ : ◄ ... وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ (١٣) ،والوكيل فعيل بمعنى مفعول ، فالوكيل في أسمائه ـ تعالى ـ : ( أنه الكفيل بأرزاق العباد ، و القائـــم عليهم بمصالحهم ، وحقيقتُه : أنه الذي يستقلُّ بالأمر الموكول إليه ، و من هذا قول المسلمين : ◄... كَشَبُنا اللَّهُ وَنَعْمُ ٱلوكِيلُ ◄ (١٤)، أي: نعم الكفيل بأمورنا و القائم بها) (١٥). و الله -تعالى - أعلم بالصواب •

<sup>(1)</sup> سورة الأنفال ، من الآية : ٠٤٠

<sup>(</sup>٢) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ، ٢٠٤/١ ، الأسما ووالصفات للبيهقي ،١٢٥/١٠ .

<sup>(</sup>٣) شأن الدعاء للخطابي ، ص:١٠١ ، نكر مثله البيهقي في الاعتقاد ، ص:٢٩٠

<sup>(</sup>٤) الونهاج في شعب الإيمان ، ٢٠٥/١ ، الأسماء والصفات للبيهقي ، ١٢٨/١٠

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري ، ٢٠/٢ ، أثناء تفسير الآية (١٦٣) من سورة البقرة ٠

<sup>(</sup>٦) اشتقاق أسما الله للزجاجي ، ص ٠٩٠٠

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ، من اللية:١١٥ .

<sup>(</sup>٨) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، ص:١٥٠

<sup>(</sup>٩) النهاية لابن الأثير ، ١٨٤/٥ . (١٠) موسوعة " له الأسماع الحسني " للدكتور الشرباصي ، ٢٤٦/١ .

<sup>(11)</sup> سورة البروج ، من الآية : 18 . (17) النهاية لابن الأثير ، 170/0 . (17) م قصد الآسير (17)

<sup>(</sup>١٣) سورة هود ،من الآية : ١٢

<sup>(ُ18)</sup> سُورَة آلُ عمران ، من الآية: ١٧٣ . (10) شأن الدعاء للخطابي ، ص : ٧٧ ، ذكر مثله ابن الأثير في جامع الأصول ، ١٧٩/٤ .

# المطلب السابع: تحقيق صِينغ الأسماء الحسنى:

يلاحظ في الأسماء الحسنى التي وردت في القرآن الكريم أنّ معظمها قد جاء على صيغية المبالغة، مثل: غفور، وغفّار، وتوّاب، ورحيم، ورحمن، وجبّار، وعليم، وهكذا ..

والمبالغة في الاستعمال اللغوي تفيد تعدّد وقوع الحَدَث ، والمبالغة فيه، والخروج عن الحدّ المألوف ..

وأفعال الله ـ سبحانه وتعالى ـ واحدة · مغفرته ، ورحمته ، وعلمه ، وسمعه ، وبصره كلّها على واحدة من الكمال والتمام ، لاتدخل عليها زيادة أونقص ·

فكيف تُفهَم هذه المبالغة في أسماء الله ـ سبحانه ـ ، وهي في مفهومها صفات تنبيح عن أحداث وأفعال ؟ (١).

يقول الزركشي  $\binom{7}{1}$ رحمه الله تعالى ـ : (إنّ المبالغة وقعت بحسب تعدّد المفعولاته ولاشكّ أنّ تعدّدها لا يوجب للفعل زيادة  $\binom{7}{1}$  هذا تقع أسماء الله ـ تعالى ـ ، كالرحمن والغفور والتواب .. )

وقال الزمخشري (3) في سورة الحجرات (0): المبالغة في "التواب " للدلالة على كثـرة من يتوب عليه من عباده ، أو لأنه ما من ذنب يقترفه المقترف إلّا كان معفوّا عنه بالتوبة أو لأنه بليغ في قبول التوبة ، منزّل صاخبها منزلة من لم يذنب قط لسعة كرمه .

قال المفسرون: إن الرحمن أكثر مبالغة في الرحمة ، لأنه أكثر حروفا من الرحـيـــم، والقاعدة اللغوية تقرّر أن " زيادة المبنى تدلّ على زيادة المعنى"، ومرادهم من قولـــهم: أكثر مبالغة: هو أن اسم الرحمن أكثر دلالة على عظمة رحمته ـ سبحانه وتعالى ـ ، وليس المقصود من كلمة مبالغة: الزيادة على حقيقة الشيء (٦).

إذاً، لاتفيد المبالغة في الأسماء الحسنى تكثير الوصف، وإنّما تفيد تكثير المتعلّق، إذ يستحيل على سبيل المثال عود المبالغة في اسمه تعالى ـ "عليم" إلى نفس الوصف، لأنّ العلم بالشى، لايمح التفاوت فيه، فيجب صرف المبالغة فيه إلى المتعلّق.

<sup>(</sup>۱) إعجاز القرآن "الكتاب الثاني" لعبد الكريم الخطيب ، ص: ۲۰۱ (دارالمعرفة، بــــيروت الطبعة الثانية ، ۱۳۹٥هـ ١٩٧٥م) .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن بهادر الزركشي ، أبو عبد الله ، بدر الدين : عالم بالفقه والحديث و التفسير و أصول الدين، تركى الأصل،مصريّالمولدوالوفاة (٧٤٥ ـ ٧٤٥هـ). الأعلام: ٦٠/٦ .

<sup>(</sup>٣) البرهان في علوم القرآن للزركشي ، ٥٠٧/٢ ، بتصرف .

<sup>(</sup>٤) هو محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري ، جارالله ، أبو القاسم : من أَنَّمة العلم بالــــدين والتفسير واللغة والآداب ، كان من دعاة الاعتزال ، ولد في زمخشر سنة ٤٦٧ هـ ، و توفي سنـة ٥٣٨ هـ في الجرجانية ( من قرى خوارزم ) . الأعلام:١٧٨/٧ .

<sup>(</sup>٥) الكشاف للزمخشري، ١٩/٣٠٠٠

<sup>(</sup>٦) محاضرات في تفسير القرآن لنور الدين عتر ،ص:١٣، (دار المعارف ، ١٣٩٧ هـ ١٩٧٨م ) .

# المطلب الثامن: هل الأسماء الحسنسي توقيفية أو اجتهادية؟

إنّ أسماء الله ـ سبحانه وتعالى ـ توقيفية ، بمعنى أنها تعليمية يتوقّف جواز إطلاقها على إذن الشارع ، فلا تثبت بالعقل ، و لا مجال للاجتهاد فيها ، ولا يصحّ أن يُسمّى الله على وجل ـ إلّا بما سمّى به نفسَه في كتابه ، و بما وصفه به رسولُه ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

والله ـ تعالى ـ وصف نفسه بأنه عالم وعليم وعلام، ( وله ـ تعالى ـ أن يسمّي نفسه بما اختار، وليس لأحد أن يسمّيه بما يوهم النقص.) (١).

وثبت ممّا سبق أن مأخذ أسماء الله ـ تعالى ـ التوقيف ( ^ )، وقد ( أجمعت الأمّــة على أنه لايجوز أن يقال لِلّه ـ تعالى ـ : يا معلّم، وهذا من أقوى الدلائل على أن أسماء الله ـ تعالى ـ ليست قياسية ) (٩ ).

إذاً ، فالمنهج الصحيح لمعرفة توحيد الله ـ عز وجل ـ وأسمائه وصفاته هو الاعتصاد على الوحي الذي أوحاه الله ـ تعالى ـ إلى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وأمره باتباعه أن عقولنا عاجزة عن إدراك الكمال اللائق بجلال الله ـ سبحانه وتعالى ـ ، والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) التفسير الكبير للرازي ، ۲۹۹/۲۸ ، بتصرف يسير ٠

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات ، من الآية : ٤٨٠

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة ، من الله: ٦٤ -

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، من الله: ٩٥٠

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ، من الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الذاريات ، من الله: ٤٧٠ .

<sup>(</sup>٧) فتح الباري شرح صحيح البخاري ، لابن حجر ، ٢٢٣/١١ .

<sup>(</sup>A) ينظر لحسألة توقيفية الأسماء الحسنى: شأن الدعاء للخطابي، (ص:111)، تفسير ابــــن عطية، (١٥٤/٦ طبعة قطر)، التفسير الكبير للرازي (١٥٢/١ و ٧٠/١٥)، وشرح أسمــاء الله له (ص:٤٠)، تفسير القرطبي (٣٢٦/١)، والقواعد المثلى للشيخ محمدالعثيمين (ص١٣)

<sup>(</sup>٩) شرح أسماء الله ، المسمّى "لوامع البينات شرح أسماء الله والصفات "، ص ٢٣٨٠٠

<sup>(</sup>١٠) النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى لمحمد الحَمود، ص: ٣٩ (مكتبة المعلّا، الكويت الطبعة الأولى ، ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦م ) .

# المطلب التاسع: ولالة الأسماء الحسنى على صفات الله عز وجل:

إنّ أسماء الله ـ تعالى ـ فيها دلالة واضحة جلية على ما اتمف به ـ تعالى ـ من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والقدرة والمغفرة والرحمة وغير ذلك من نعوت جلاله .

و القرآن الكريم - من أوله إلى آخره - يدعو الناس إلى النظر في صفات الله - عز وجل و أفعاله و أسمائه دون الذات المجرّدة ، فإنّ الذات المجرّدة لا يُلحَظ معها وصفُ ولايشهد فيها نعت ، و لا تدلّ على كمال ولا جلال ، ولذا لاتفترق أسماء الله - تعالى - وصفاته عسن ذاته (1).

يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى -: (أسما، الرب -تعالى - هي أسما، ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية، فالرحمن اسمه - تعالى - ووصفه، لا تنافي اسميته وصفيته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله -تعالى - ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع ، بل ورد عَلَما ...، واسمه -تعالى - "الرحمن " السم وصفة، لاينافي أحدُهما الآخر، وجاء استعمال القرآن بالأمرين جميعا ) (٢).

إنّ الاسم من أسمائه - تبارك وتعالى - له دلالات ثلاثة ، يقول ابن تيمية: (إنّ كل اسم من أسمائه - تعالى - يدل على ذاته ، وعلى ما في الاسم من صفاته ، ويدل أيضا على الصفيحة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم) (٣). وتلك الدلالات :

- ١ ـ دلالة مطابقة : إذا فسّرنا الاسم بجميع مدلولاته .
  - ٣ ـ دلالة تضمّن : إذا فسّرناه ببعض مدلوله .

٣- دلالة التزام : إذا استدللنا به على غيره من الأسماء التي يتوقّف عليها هذا الاسم. ومثال ذلك : "العليم" يدل على العلم والذات دلالة مطابقة ، وعلى أحدهما دلالة تضمّن ، لأنها داخلة في الضمن ، ويدل على الأسماء التي لا يوجد العلم إلا بثبوتها كالحياة دلالة التزام ، وكذلك الأسماء الأخرى كالرحمن والقدير (3).

وأمّا اسم" الله" فهو دال على جميع الأسماءالحسنى والصفات العُلى بالدلالات الثلاث فإنّه دالّ على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية ، مع نفي أضدادها عنه (٥). والله تعالى ـ أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) ينظر: مدارج السالكين لابن القيم ، ١/٥١٥ ( دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى )

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد لابن القيم ، ٢٤/١ ، (دار الفكر ، بيروت ) • بتصرف يسير •

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي لابن تيمية ، ٣٣٤/٣ ( تصوير الطبعة الأولى ١٣٩٨ه، توزيع دارالافتاء )

<sup>(</sup>٤) ينظ لمسألة دلالة الأسماء الحسنى على الصفات: مدارج السالكين لابن القيم، ٣٩/١، بدائع الفوائد له، ١٦٨/١، لوامع الأنوار البهية للسفاريني، ص ١٣٤٠.

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين لابن القيم ، ١١/١ .

### المطلب العاشر: توحيد الأسماء والصفات:

هو أحد أقسام التوحيد (1) التي يجب على الإنسان أن يعتقدها، ومعنى توحيد أسماء الله ـ تعالى ـ وصفاته العلى : اعتقاد العبد اعتقادا جازما بأن الله ـ عز وجل ـ متصف بجميع صفات النقص، وأنّ له الأسماء الحسنى والصفسات العلى، وذلك بإثبات كل ما وصف الله ـ تعالى ـ به نفسه في القرآن الكريم، ووصفه بسه رسولُه ـ صلى الله عليه وسلم ـ فى السنة المطهرة.

ومنهج السلف في توحيد الأسماء والصفات ينحصر فيما يلي:

1 ـ إثبات كل الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة ، وعدم التهجم على الله ـ تعالى ـ بنفى ما أثبته لنفسه .

 $\Upsilon$  ـ تنزيه الله ـ عز وجل ـ عن مشابهة الخلق ، و اعتقاد مخالفة صفات الله ـ تعالى ـ لخلقه .  $\Upsilon$  ـ قطع الطمع عن إدراك الكيفية ، و عدم تحكيم العقل في ذلك  $(\Upsilon)$  .

و هذا هو المنهج الذي سار عليه السلف ، والذي يجب على المسلم أن يتبعه ، و يعتقد أن الله ـ تعالى ـ ◄ ... لَيْسَ كُمِثْلِمِ مُكْءُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلبَصِيرُ ◄ (٣)، ولا ينفي عن الله ـ تعالى ـ ما وصف به نفسه ، ولا يكين ، ولا يمثّل صفاته ـ تعالى ـ بصفات خلقه (٤).

<sup>(</sup>١) ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام:

ثانيا :توحيد الألوهية : وهو الاعتقاد الجازم بأن الله ـ تعالى ـ هو الإله الحق المختص وحده بجميع أنواع العبادات من صلاة و دعاء و استغاثة و غير ذلك . وهذا النوع هو المقصود الأول من دعوة الرسل، قال تعالى ـ في سورة الأنبياء، الآية : ٢٥ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكُ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي اللّهِ لا إِلهُ إِلاّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ .

ثالثا: توحيد الأسماء والصفات ، الذي هو مدار البحث ، ينظر لأقسام التوحيد: أضواء البيان للشنقيطي ، ١٤٠٣ ، الأجوبة المفيدة لمهمّات العقيدة للشيخ عبد الرحمن الدوسري، ص١٤

<sup>(</sup>٢) ينظر: منهج و دراسات لآيات الأسماء والصفات للشيخ الشنقيطي ، ص٤٤ (الدار السلفيسة الكويت ، الطبعة الرابعة ، ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤م ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى ، من الله: ١١٠

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس ، ص: ٢٦- ٢٦ ، دليل المسلم في الاعتقاد للشيخ عبد الله خياط ، ص: ٦٦ .

#### السبيحيث التاني

#### المناسبة فيالقرآن الكريم

#### وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف المناسبة لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: التعريف بالمناسبة في القرآن الكريم،

المطلب الثالث: أهمية علم المناسبات في القرآن الكريم،

المطلب الرابع: أنواع المناسبات في القرآن الكريم،

المطلب الخامس: قاعدة علم المناسبة،

المطلب السادس: الفاصلة في القرآن الكريم وعلاقتها بما قبلها ٠

المطلب السابع: العلاقة بين الفاصلة القرآنية والتذييل.

# المطلب الأول: تعريف المناسبة لغة واصطلاحا:

المناسبة في اللغة هي المشاكلة والمقاربة، وفلان يناسب فلانا، فمهو نسيبه،أي: يقرب منه ويشاكله (١).

والمناسبة في الاصطلاح : علم تعرَف منه عِلَل الترتيب  $\binom{(7)}{}$  ، وهو أعمّ من مناسبات القرآن وغيره  $\binom{(7)}{}$ 

وموضوعه : أجزاء الشيء المطلوب علم مناسبته من حيث الترتيب (٢)

## المطلب الثاني: التعريف بالمناسبة في القرآن الكريم:

أمّا المناسبة في القرآن الكريم فهي: (عِلم تعرَف منه علل ترتيب أجزائه، وهـو سرّ البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقته المعاني لِما اقتضاه من الحال، وتتوقّف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيها، ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميـــع حُمُلها، فلذلك كان هذا العلمُ في غاية النفاسة، وكانت نسبتُه من علم التفسير عِلْــمَ البيان من النحو) (٤).

وقد يسميها بعضهم " الرباط" ، أو " النظام" ، وهذا خلاف في اللفظ، و الكل يبدل على معنى متقارب ، فإن الرباط: ما رُبط به (٥)، كما أن النظام: ما ينظم به (٦)، وكنذلبك المناسبة تعني المقاربة و المشاكلة ، كما بيّناها آنفا .

يقصد بالمناسبة في القرآن الكريم :أن تكون سورُه وآياتُه وكلماتُه وحدة متكاملة ، ذات ترتيب من الأول إلى الآخر .

إنّ من يُمعن النظر في القرآن الكريم ويتدبّره يرى أنه جاءبأفصح الألفاظ، في أحسن نظوم التأليف، وأنّ في مجموعه سلاسةً فائقةً، وتساندا متينا، وتناسبا محكّما، وبين جُمَله، وبين أوله و آخره تعاونا قويا، وتجاوبا رفيعا، مع أن نزوله كان منجّما مفرّقا، وأجسزاءً متفرّقة، باعتبار تجدّد الحوادث والحاجات، ولكنه حافظ على كمال تناسبه بين أجزائه، كأنه نزل دفعة واحدة، وبسبب واحد، ولبيان حادثة واحدة مع أن هناك حوادث كشيرة متعدّدة، وحالات متنوّعة.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الصحاح للجوهري ، ٢٢٤/١ ، لسان العرب ، ٢٥٦/١ ، مادة (نسب) ، البرهان في علوم القرآن ، ٣٥/١ .

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر ، للبقاعي ، ٥/١ ( طبعة الهند ، الطبعة الأولى ، ١٣٩٦ هـ-١٩٧٦ م ) ٠

<sup>(</sup>٣) الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره ، للدكتور محمد يوسف القاسم ، ص : ٣١٠ (الطبعة الأولى ، ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ ) .

<sup>(</sup>٤) نظم الدرر للبقاعي ، ١/١٠

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط، مادة (ربط) . ص: ١٨٦١

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع، مادة (نظم)، ص:١٥٠٠٠

### المطلب الثالث : أهمية علم المناسبات في القرآن الكريم:

إن في التناسب و الترابط سرّا عجيبا ، و من هذا السر و الحكمة ترى أنّ كل صاحب جمال يرى من نفسه ميلا إلى أن ينضمّ إلى مثيله ، ويأخذ بيد نظيره ، ليزداد حسنا إلى حسنه ، حتى إن الحجر مع حجريته ، إذا خرج من الباني العادي يميل ويخضع رأسه ليماسّ رأس أخيه ليتماسكا عن السقوط ، فالإنسان الذي لا يدرك سرّ التناسق و التناسبِ القسرآني لهو أكثر قساوة من الحجر ، إذ من الحجر ما يتقوسّ لمعاونة أخيه .

إنّ معرفتنا بمناسبة السور والآيات وأجزاء كلّ منهما ، ورباط المعاني في كتاب الله عز وجل - تؤدّي بنا إلى الفهم الصحيح للمراد ، ومَن يغفل عن هذا العلم فقد يتعذّر عليه العثور على ما ترمي إليه تلك السور والآيات ، إذ أن من أساس هذا العلم الذي يظهر به حسن الكلام تجاوب الأجزاء والهيئات والجُمَل (1).

وقد قالوا: إن المناسبة علم شريف (٢)، يدل عليه ماقاله علما، هذا البحر الزاخسر، ومَن أراد تصديق وجود المناسبات في القرآن الكريم بأسره فليتأمل شيئا من الآيات قبل أن ينظر ما كُتب فيها، ثمّ لينظر إلى ماكتب فيها، يظهر له مقدار ما بذله الباحثون، وما حصل لهم من قبل الله ـ تعالى ـ من العون، سوا، كان ظهر لهم وجه من ذلك عنسد تأمله، أو لا .

يقول الزركشي ـ رحمه الله تعالى ـ : (وقد قلّ اعتناء المفسرين بهذا النوع لِدقــتــه، وممّن أكثر منه الإمامُ فخر الدين الرازي، وقال في تفسيره: أكثر لطائف القرآن صودّعــة في الترتيبات والروابط ... وهذا النوع يهمله بعض المفسرين، أوكثير منهم، وفوائــده غزيرة.) (٣).

إن فكرة النظام أو المناسبة في القرآن الكريم ليست فكرة غريبة ، و لا شاذة ، وإنما هي فكرة أملية وقضية مسلمة بين العلما ، إلّا أنّ الشيخ العِزبن عبد السلام (٤) يرى أن المناسبة تكلّف ، لأن القرآن الكريم نزل في نيّف وعشرين سنة في أحكام مختلفة ، ولأسباب كشــــيرة ، (وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض ) (٥).

<sup>(</sup>۱) هناك رسالة مقدمة من الأخ محمد عناية الله لنيل الماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (۱۶۱ هـ ۱۹۸۱ م)، عنوانها: "إمعان النظر في نظام الآيوالسور "وهي تمتازيبيان أهمية علم المناسبة من نواح مختلفة، وتمتاز أيضا بإدحاض الشُبه حول هذا العلم،

<sup>(</sup>٢) البرها في علوم القرآن للزركشي ، ٥٥/١، الإتقان في علوم القرآن للسيطي ، ٣٢٣/٣.

<sup>(</sup>٣) البرهان في علوم القرآن ، ٣٦/١.

<sup>(</sup>٤) هو عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي ، عز الدين الملقب بسلطان العلما • : فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد ، ولد سنة ٧٦٠ هـ ، و توفى سنة ٦٦٠ هـ بالقاهرة . ( الأعلام: ٣١/٤) .

<sup>(</sup>٥) كلام العزبن عبد السلام في البرهان، ٣٧/١، وفي الإتقان، ٣٢٣- ٣٢٣.

هذا من العز ـ رحمه الله تعالى ـ أمر يقتضي النظر و البحث .

يقول الشيخ وليّ الله الملّوي (١): (قد وهم من قال: لايطلب للّاي الكريمة مناسبة ٠٠٠) (٢) وهناك أمران يكفيان ردًّا على ماقاله العز ـ رحمه الله تعالى ـ ، لأنَّ كلًّا منَّا يؤخذ من قوله ويردّ إلّا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، (أولبهما: ما نراه من حسن التناسب وقوة الارتباط حقا بين الآي بعضها وبعض ، وثانيهما: هو ترتيب الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ للقبرآن على غير الترتيب الزمني للنزول ، فقد كانت تنزل عليه الآيات ، فيأمر كَتَبَة السوحسى أن يضعوها في موضعها بين ما نزل من القرآن في هذه السورة أو تلك ، فلولا أن رابطا يحمسع بين هذه الآيات ببعضها وبعض ماكان ثمة سبب يدفع إلى هذا الوضع و لايقتضيه)(٣).

و تبع الشيخ عز الدين بن عبد السلام في رأيه الامامُ الشوكاني (٤) حيث قال: (اعلسم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم متكلُّف وخاضوا في بحر لم يكلُّفوا سباحته ، و استغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة ، بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمسور المتعلقة بكتاب الله ـ سبحانه ـ ، و ذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنسيسة المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف ، فجاءوا بتكلُّفات و تعسُّفات يتبرُّأ منها الانصاف ويتنزّه عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام الرب ـ سبحانه ـ ٠٠) (٥).

إني أرى أن الشوكاني ـ رحمه الله تعالى ـ ليس معارضا للمناسبة حيث إن كتابه "فتح القديــر" حافل بالمناسبات الكثيرة .

وإليك مثالين من تفسيره ليدل على ما أقول:

يقول - رحمه الله - في تفسير قوله - تعالى - : ﴿ وَ اتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَى عَادَمَ بِالْحَقِّ إِذَّ قَرَّباً قُرْبَاناً فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ يُتَقَبِّلْ مِنَ ٱلْأَخَر ··· ﴾ (٦)

(وجه اتصال هذا بما قبله: التنبيه من الله -تعالى -على أن ظلم اليهود ونقضهم المواثيق والعهود هو كظُّم ابن آدم لأخيه ، فالداء قديم والشر أصيل ) (٧).

و يقول - رحمه الله - في تفسير قوله - تعالى - : ﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَ لَاعَلَى الْمُرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرُسُولِهِ ...) – (٨ ).

( لمَّا ذكر \_ سبحانه \_ المعذورين ذكر بعدهم أهل الأعذار الصحيحة السقطة للغزو ، و بدأ بالعذر في أصل الخلقة فقال: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ ... ﴾ (٩) (٩).

هو العارف وليّ الله محمد بن أحمد الملوي المنفلوطي الشافعي ، ذكر ذلك البقاعي فــي نظم الدرر، (٨/١) ، والسيوطي في الإتقان (٣٣٣/٣) ، البرهان في علوم القرآن، ٣٧/١، نظم الدرر، ٨/١ ، الإتقان ، ٣٢٣/٣ ، الموضوعية للذكتور رفعت فوزي عبد المطلب ، ص : ٢٨ (دار السلام ، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦م ) .

<sup>(</sup>٤)

<sup>(0)</sup> 

<sup>(7)</sup> (y)

سورة التوبة ، من الآية : ٩١ . فتح القدير ، للشوكاني ، ٣٩٢/٢ .

وهناك أمثلة كثيرة في تفسيره تشهد لِما أقول ، وإنّما الذي ألجأ الشوكاني إلى هـــذا الموقف بعضُ التكلّفات التي ذكرها بعض مَن تبنّى فكرة المناسبة ولم يتعاطها على وجهها ولم يراع طبيعتها ، والاشك أن المناسبة إن كانت عبارة عن تكلّفات ، فهو لا يخدم القرآن في قليل والكثير ، والنجد له مبرّرا من كتاب منير أو فكر بصير .

إن الأمر واضح غاية الوضوح ، بيّن غاية البيان ، فالقرآن الكريم (كلّه متناسبب الا تنافر فيه و لا تباين )  $\binom{(1)}{1}$  , ولا أساس للشبه  $\binom{(1)}{1}$  التي تثار حول هذا العلم الذي يكشف للناظر في القرآن آفاقا وراء آفاق ، من التناسق و الاتساق : (فمن نظم فصيح إلى سرد عذب ، إلى معنى مترابط ، إلى نسق متسلسل  $\binom{(7)}{1}$  و الله - تعالى - أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن لابن القيم ، ص : ٨٧ ـ ٨٨ (دار الكتب العلمية ، بيروت )٠

<sup>(</sup>٢) ذكر الأخ محمد عناية الله في رسالته "إمعان النظر في نظام الآي والسور" ثلاث شبهات رئيسية ، قد تثور أو تثار حول موضوع المناسبة ، وهو درس هذه الشبهات بإمعان و دقسة ورد عليها بردود واضحة، ينظر لتلك الشبهات والردود عليها في نفس الرسالة ، ص :٥٣-

<sup>(</sup>٣) التصوير الفني في القرآن لسيد قطب ، ص:١١٨٠

# الطلب الرابع: أنواع المناسبات في القرآن الكريم:

إن استخراج المناسبات في القرآن الكريم يتبع العقل، وهو يكون بإعمال العقل والفكر والنظر إلى السابق واللاحق، ومن هنا حدثت اختلافات في استخراجها، وجودتها، ولكن ترتيب القرآن وتنسيقه بالشكل الموجود في المصحف ليس متوقَّفا على هذا الاستخراج، لأن المحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - جمعوا القرآن-كما هو.عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير تقديم ولاتأخير ولازيادة ولانقص ، بل هو على الترتيب الإلهي .

وللمناسبة في القرآن الكريم أنواع كثيرة ، يشير الإمام السيوطي (١) \_ رحمه الله تعالى ـ في مقدمة كتابه" تناسق الدرر في تناسب السور" إلى أنه ألَّف كتابا في تعلّقات القرآن ، وسماه "أسرار التنزيل" وهو يقول: إن كتابه هذا يشمل على بضع عشرة نوعا ، و ذكر من هذه الأنسواع: مناسبة مطلع السورة للمقصد الذي سيقت له ، و مناسبة أوائل السور لأواخرها ، و مناسبات الآيات وارتباطها وتلاحمها وتناسقها ،ومنها: بيان فواصل الآي ،ومناسبتها للَّاى التي ختمت بها ﴿ ٢

يرى الشيخ أبو الفضل عبد الله الغماري في كتابه" جواهر البيان في تناسب سور القرآن " أن المناسبة نوعان: أحدهما: مناسبة الآي بعضها لبعض ، ثانيهما: مناسبة السور بعضها المناسبة المار بعضها ليعض (٣).

و قد تحدَّث عن أنواع المناسبة الدكتور محمد يوسف القاسم في كتابه " الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم و سوره" وهو يرى أن أنواع المناسبة في القرآن الكريم خمسة :مناسبة أحزاء الآية الواحدة ، و مناسبة الآيات ، و مناسبة نجوم السور ، و مناسبة السور، و مناسبت الموضوعات ، وقد التزم ببيان هذه الأنواع بالأمثلة (٤).

وهذه الأنواع منها ما طبقه الباحثون، ومنها ما لم يمسسه أحد، ومنها ما اعتنى بسه العلماء وأفردوه بالتأليف، كالإمام أبى جعفر الغرناطي (٥) حيث ألّف كتابا في مناسبات السور و سمّاه "البرهان في ترتيب سور القرآن "ومنهؤلا الإمام البقاعي (٦) ماحبكتاب نظم الدرر" .

ولقد رأيت أن أتحدَّث في بحثي - بإذن الله تعالى - عن نوع واحد من هذه الأنواع ، وهــو مناسبة الفواصل التي تشتمل على بعض الأسماء الحسنى للَّايات ، وعندما اخترت هذا الجانسب من أنواع المناسبات ، وقعت في حيرة حيث إنني وجدت الأسماء الحسني الواقعة في أواخر الآيات أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بمضامين الآيات ، والله - تعالى - هو الموفّع ،

هو عبد الرحمن بن أبي بكر ، السيوطي ، جلال الدين : إمام حافظ مؤرخ أديب ، ولد سنة ٨٤٩ هـ ، بالقاهرة ، وتوفي فيها سنة ٩١١ هـ . ( الأعلام ٣٠١/٣٠ ) .

٣٨٤٦ هـ ، بالقاهره ، وتوقي قيها سنة ١١٦ هـ ، (١٩٤٢م) . تناسق الدرر في تناسب السور ، للسيوطي ، ص :٥٥ (تحقيق عبد القادر عطا ، دار الكتــــب العلمية، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م ) . جواهر البيان في تناسب سور القرآن للغماري ، ص :١٤ ـ ١٦ (مكتبة القاهرة ) . ينظر للأمثلة : الإعجاز البياني للدكتور يوسف القاسم ، ص : ٢٩٨ ـ ٢٥٢ . (T)

هو أحمد بن الزبير الثقفي الغرناطي ، أبو جعفر: محدث مؤرخ ، مولده و وفاته في جيان ( ١٣٧ ـ ٢٠٠٨ ه ) . ( الأعلام: ١٦/١ ) . هو إبراهيم بن عمر البقاعي ، أبو الحسن برهان الدين: مؤرخ أديب ، أصله من البقاع فسي سورية ( ١٠٨ ـ ٨٨٥ ه ) . ( الأعلام: ١/١٥ ) .

#### المطلب الخامس: قاعدة علم المناسبة:

إن في القرآن الكريم آيات كثيرة لايكفي في فهمها معرفة مفرداتها، وصورة أساليبها وإن في القرآن الكريم آياء كثيرة (١)، منها علوم اللغة العربية والناسخ والمنسسوخ وأسباب النزول... الخ .

إضافة الى ذلك يستحسن أن يكون المفسِّر عالما بالقواعد المتعلِّقة بعلم المناسبات إذ به يستطيع أن يدرك ارتباط أجزاء القرآن بعضها ببعض، حتى يفهم الوجه الصحيح،

(إن المناسبة مرجعها في الآيات ونحوها ، إلى معنى رابط بينها ، وهو إمّا أن يكون عاما أو خاما ، عقليا أوحسّيا أوخياليا ، ويكون تلازمه تلازما كالسبب والمسبّب ، والعلة والمعلول ، والنظيرين كأن تكون الجملة معطوفة على ما قبلها بحرف من حروف العطف للمشاركة في الحكم ، والضدين كمناسبة ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب ونحوذلك ) (٢).

قال الشيخ وليّ الله الملّوي: (والذي ينبغي في كل آية أن يُبحَث أوّلَ كلِّ شي عسن كونها مكمِلة لِما قبلها ، أومستقلّة ، ثمّ المستقلة ، ما وجه مناسبتها لِما قبلها ، وفي ذلسك علم جمّ ، وهكذا في السور ، يطلّب وجهُ اتمالها بما قبلها ، وما سيقت لِه ) (٣).

وقال البقاعي نقلا عن شيخه أبي الفضل المِشْطلي (٤): (الأمر الكلي المفيد لِعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن ، هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة ، وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات ، وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القُرب والبُعد من المطلوب ، وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفسس السامع ، إلى الأحكام واللوازم التابعة له ... ، فهذا هوالأمر الكلّي المهيمن على حكم الربط بين أجزاء القرآن ، وإذا فعلته تبيّن لك ـ إن شاء الله تعالى ـ وجهُ النظم مفصّلا بين كل بين محل سورة ) (٥).

( وباستعمال هذه القاعدة ، يتبين الكثير من أسرار القرآن ، في التقديم أو التأخــــير، والإيجاز أو الإطناب ...) (٦). والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب ،

<sup>(1)</sup> ذكر السيوطي في الإتقان (١٨٥/٤ ـ ١٨٨ ) العلوم التي يحتاج إليها المفسر و أُوصَلَها إلى خمسة عشر علما .

<sup>(</sup>٢) ينظر: البرهان في علوم القرآن، ٣٥/١ ، الإتقان في علوم القرآن، ٣٢٣/٣٠ بتصرف يسير٠

<sup>(</sup>٣) البرهان في علوم القرآن ، ٧/١١ ، نظم الدرر للبقاعي ٨/١ ، الإتقان ، ٣٢٣/٣٠

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن ابي القاسم بن محمد بن عبد الصمد المشدالي ، البجائي المغربي المالكــــي، فاضل ، ولد بعد سنة ٨٢٠ه ، و توفى سنة ٨٦٥ه بعينتاب . ( معجم المؤلفين ٢٥٩/١١).

<sup>(</sup>٥) نظم الدرر ، ١٨/١ ، ذكره السيوطي في الإتقان ، ٣٢٧/٣ ـ ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٦) الاعجاز البياني للنكتوريوسف القاسم، ص: ٢٩٩ ـ ٣٠٠.

## للطلب السادس: الفاصلة في القرآن الكريم وعلاقتها بماقبلها:

ليس في لغة العرب كلام يشبه القرآن الكريم في نظمه وأسلوبه ولافي معانيه وطريقة الأداء.

فهو يمتاز عن كلّ كلام سبقه أوجاء بعده ، وذلك بمجيئه على صورة آيات مفصّلة ، لها طابَعها الخاص في الاتصال والانفصال ، وفي الطول و القِصر ، وفيما يظهر من الائتلاف، والاختلاف ، قال ـ تعالى ـ : ﴿ كِتُلْبُ فُصِّلَتْ ءَايِلْتُهُ قُوْءَاناً عَرَبِيّاً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (١).

إنّ الآية القرآنية هي الوحدة التي بني منها القرآن ، وأمّا الفواصل فهي النهايات التي تذيّل بها الآيات القرآنية .

والفاصلة ظاهرة قرآنية واضحة المعالم في الصورة التي جا، بها القرآن ، جعلـــت القرآن نحوا جديدا من أنحاء الكلام العربي ، وهي في القرآن ألوان تكاد تتعدّد ألوانهـــا بعدد آي القرآن... فكل فاصلة مقطع من البيان ، ونغم من الألحان ، وآية من آيات الإعجاز في اتصالها بالآية ، وفي انفرادها عنها ، وفي توازنها ، أو استقلالها بذاتها (٢).

#### علاقة الفاصلة بما قبلها:

مناسبة الفاصلة لما سبقها من كلام أمرٌ لامعدّل منه ، و إلّا تزايل الكلام ، واختل نظامه قال الزركشي - رحمه الله - : (اعلم أن من المواضع التي يتأكد فيها إيقاع المناسبة مقاطـــع الكلام و أواخره ، و إيقاع الشي ، فيها بما يشاكله ، فلا بدأن تكون مناسِبة للمعنى المنكــور ، أولا و إلّا خرج بعنى الكلام عن بعض و فواصل القرآن لا تخرج عن ذلك ، لكن منه ما يظهر ، ومنــه ما يستخرج بالتأمل للبيب ) (٣).

و تلك العلاقة الوثيفة بين الفاصلة وما قبلها من النص القرآني تنحصر في أربعة أشياء: التمكين والتصدير والتوشيح والإيغال (٤).

التمكين : هو أن يمهد للفاصلة قبلها تمهيدا ، تأتي به الفاصلة ممكّنة في مكانهـا، مستقرة في قرارها ، مطمئنة في موضعها ، غير نافرة و لاقلقة ، متعلّقا معناها بمعنى الكلام كلّة تعلّقا تاما ، بحيث لوطرحت اختل المعنى و اضطرب الفهم .

<sup>(</sup>۱) سورة فصلت ، الآية: ٣٠

<sup>(</sup>٢) إعجاز القرآن "الكتاب الثاني "لعبدالكريم الخطيب ، ٢١٥/٣ ـ ٢١٦ ( دار الفكر، الطبعة الأولى ، ١٩٦٤م ) .

<sup>(</sup>٣) البرهان في علوم القرآن ، ٧٨/١٠

<sup>(</sup>٤) ينظر:البرهان في علوم القرآن ، (٧٨/١) ، الإتقان في علوم القرآن ، (٣٠٢/٣) ، معترك الأقران في إعجاز القرآن له ، (القسم الأول، ص:٣٩) ، الفناصلة القرآنيية للدكتور عبد الفتاح لاثين ، (ص:٣٩) ، الفاصلة في القرآن للشيخ محمد الحسناوي ، (ص:٣٥) .

و من أمثلة ذلك إخباره ـ تعالى ـ في غزوة الخندق عن إجلاء الأحزاب عن المدينة بما أرسل عليهم من الريح والجنود : ﴿ وَرُدُّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالُ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًا عَزِيزًا ﴾ (١).

فإن الآية لو انتهت عند قوله ـ تعالى ـ : ﴿ ... وَكُفَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ .. ﴾ لَظنّ أن الريح التي عصفت بالكفار والأحزاب ، في تلك الغزوة كانت هي سبب رجوعهم ، وأن ذلك أمر اتفاقي ، ليس من عند الله ـ تعالى ـ ، فأخبر ـ سبحانه ـ في فاصلة الآية عن نفسه بالقوة والعزة ، فقال : ﴿ .. وَكَانَ اللّهُ قُوياً عَزِيزاً ﴾ ، ليعلم المؤمنين أن تلك الريح التي هبّت ليست اتفاقا ، بل هي من إرساله ـ سبحانه ـ على أعدائه كعادته ، وأنه ينوع النصر للمؤمنين ، ليزيدهم إيمانا ، وينصرهم مرة بالقتال كيوم بدر ، وتارة بالريح كيوم الأحراب وتارة بالرعب كيوم بني النضير ، تعريفا لهم أن الكثرة لا تغني شيئا ، وأن النصر من عنده سبحانه ـ كيوم حنين . (٢) .

التصدير : وهو أن يتقدم لفظة الفاصلة بمادتها في أول صدر الآية ، أو في أثنائها ، أو في آخرها ، كقوله ـ تعالى ـ : ﴿ رُبِّناً لا تُزِغُ قُلُوبُنَا بَعْدَ إِذْ هَدُ يُتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمُةً إِنْ هَدُ يُتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمُةً إِنْكَ أَنْتَ ٱلوَهَابُ ﴾ (٣).

التوشيح : وهو أن يَرد في الآية معنى يشير إلى الفاصلة حتى تعرف منه قــــــــل قراءتها، كقوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَ اَلِهُ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظَّلِمُونَ ﴾ (٤).

فإن مَن كان حافظا لهذه السورة ، متيقظا إلى أنّ مقاطع فواصلها النون المردفسسة وسمع في صدر هذه الآية :﴿ وَ عَايَةٌ لَهُمُ النَّيْلُ نَسُلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ..)- ، عَلم أن الفاصلسة ﴿ مُظْلِمُونَ ﴾ ، فإنّ مَن انسلخ النهار عن ليله أظلم ما دامت تلك الحال (٥).

الإيغال : أن ترد الآية بمعنى تام و تأتي الفاصلة بزيادة في ذلك المعنى ، كقوله - تعالى ـ: ﴿ أَ فَحُكُمُ الْجَهُ لِلَّيْةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ (٦).

فإن الكلام تمّ بقوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُماً ﴾ ، ثمّ احتاج إلى فاصلة تناسب القرينة الأولى ، فلمّا أتى بها أفاد معنى زائدا (٧).

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية:٢٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البرهان في علوم القرآن ، ٧٩/١، الفاصلة القرآنيية للدكتور عبد الفتساح لاشين ، ص : ٣٩ - ٤٠ ، الفاصلة في القرآن للشيخ محمد الحسناوي ، ص : ٣٨٦٠

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، الآية : ٨. ينظر: الفاصلة القرآنية للاشين ، ص٠٤٠.

<sup>(</sup>٤) سورة يسن ، الآية : ٣٧٠

<sup>(</sup>٥) ينظر:البرهان في علوم القرآن ، ٩٥/١ ،

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ، الآية: ٥٠٠

<sup>(</sup>٧) ينظر: البرهان في علوم القرآن ، ٩٦/١ ، الفاصلة في القرآن ، ص:٢٩١٠

ومن الفواصل القرآنية ما يتضح كالأمثلة السابقة ، ومنها ما يدق ، فيحتاج إلى جهد وتلطّف في استخراجه ، كما في قوله ـ تعالى ـ حكاية عن عيسى ـ عليه و على نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم ـ في شأن قومه يوم القيامة : ﴿ إِنْ تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِنْ تَغُفِرُ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ وَإِنْ تَغُفِرْ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ وَإِنْ تَغُفِرْ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ وَإِنْ تَغُفِرْ لَهُمْ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فإن قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَإِنْ تُغْفِرُ لَهُمْ ﴾ يوهم أن الفاصلة ينبغى أن تكون ﴿ الغَفُورُ النَّغِيمُ ﴾.

ولكن إذا أنعِم النظرعلِم أنه يجب أن تكون عليه التلاوة ، إذ أن المحدَّث عنه هاهنا أولئك الذين ادعوا ألوهية عيسى عليه السلام فهم مستحقون لأشد العذاب ، فإذا نالهم الغفران فذلك لايكون إلّا من العزيز الذي ليس فوقه أحد ، يردّ عليه حكمه .. ثمّ جـــا التعقيب بوصف الحكمة إشارة إلى أنه ـ سبحانه ـ إذا غفر فغفرانه عن حكمة ... (٢).

وقد تقع فاصلتان مختلفتان في نهاتي آيتين متفقتين لفظا ومعنى ، كقوله ـ تعالى ـ ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةُ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومُ كُفَّارٌ ﴾ (٣) ، وقوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةُ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رُحِيمٌ ﴾ (٤) ، فلماذا اختلفت الفاصلتان ولفظُماً قبلَهما واحد ؟ وسيأتي بيان ذلك إِن شاء الله تعالى .

و هكذا تختلف صور الفواصل في القرآن ، وتشكّل ألوانا ، فلا تجد منهـــاالأذن إلّا حسنا مجدّدا ، ولا يطعم اللسان منها إلّا طيّباتٍ متنوّعة ، والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب ،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية:١١٨.

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن للزركشي ، ٨٩/١، بتصرف يسير ٠

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم، اللهية: ٣٤٠

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، الآية:١٨٠

# المطلب السابع: العلاقة بين الفاصلة القرآنية والتذييل:

لمّا تبين ممّا سبق أنّ الفاصلة القرآنية قد جاءت في أواخر الآيات ، وكأنّها تعقيب على الآية ، أو تلخيص لمضمونها ، أو تأكيد لمعناها ، كان من المناسب أن نتحدّث عــــن التذييل الذي وقف عليه علماء البلاغة وقفة تأمّل ، إذ أنهما يقعان في أواخر الكلام فــي غاية الدقة والتناسب للسابق ، بل هما في الأصل شيء واحد إنْ صحّ التعبير من ناحيية أداء الأغراض نفسها .

والتذييل مصدر "ذيّل "للمبالغة، وهو في اللغة: جعل الشي، ذيلا للآخر (١)، وفي السان العرب: (الذيل: آخر كل شي، )(٢).

و المعنى الاصطلاحي منبثق عن هذا المعنى، حيث قبال صاحب البرهان: (اصطلاحـــا أن يؤتى بعد تمام الكلام بكلام مستقِل في معنى الأول ، تحقيقا لدلالة منبطـــوق الأول أو مفهومه ، ليكون معه كالدليل ، ليظهر المعنى عند من لا يفهم ، ويكمُل عند من فهمه ) (٣) ومثّلوا له بقوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَلِكَ جُزُ يُنكُهُم مِما كَفَرُوا ﴾ ، ثم قال ـ تعالى : ﴿ وَهُلْ نُحُلِنَى إِلاَّ الْكُفُورُ ﴾ (٤).

ففي الآية الكريمة جملتان، الأولى: ﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَا لَهُمْ بِمَا كُفُرُوا ﴾، وقد جاء الحديث عن سبأ أصحاب سد مأرب حيث كان لهم جنتان، عن يمين وشمال، ولكنهم أعرضوا وجحدوا نعم الله فبدّلوا بجنتيهم ﴿ ... جَنّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَهُيْءٍ مِنْ سِدْدٍ وَجحدوا نعم الله فبدّلوا بجنتيهم ﴿ ... جَنّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَهُيْءٍ مِنْ سِدْدٍ وَلَمِيلٍ ﴾ (٥)، فعاقبهم الله ـ تعالى ـ : ﴿ ذَلِكَ كُرُوا ﴾، فعاءت الجملة الثانية، وهي قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَهُلْ نُجُلُونِي إِلّاً الْكُفُورَ ﴾ تأكيدا للجملة الأولى، فهي مشتملة على معناها.

ومِثله قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَ قُلْ جَا ﴾ الْحَقُ وَ زَهَقَ الْبُطِلُ ﴾ (٦) ثمّ أكّد هذه الجملة بقوله ـ تعالى ـ : ﴿ إِنَّ الْبُطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ . والجملة الأولى دلّت بمنطوقها على زهـــوق الباطل ، والجملة الأخيرة تأكيد وتقرير لذلك ، وهو كلام جار مجرى المثل . وذلك أنــنــا نجد أن جملة " إن الباطل كان زهوقا "تتردّد على ألسنة كثير من الناس حينما يرون مصرع الباطل، يسارعون إلى القول إن الباطل كان زهوقا ، وليس الأمر كذلك في قوله : ﴿ وَهَلُ نُجُلُزِي إِلّا الْكَفُورَ ﴾.

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن للزركشي ، ٦٨/٣٠

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، مادة (ذيل) ، ٢٦٠/١١٠

 <sup>(</sup>٣) البرهان في علوم القرآن ، ١٨/١ ، ينظر :الفوائد المشوق إلى علوم القرآن لابن القيم ص ١٣١

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ ، الآية : ١٧٠

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ ، الآية: ١٦١ ، معنى (أكل خمط) :كل نبات فيه مرارة و حموضة تعافه النفــــس، ومعنى (الأثل) : شجر طويل مستقيم الخشب كثير الأغصان ، والسدر: شجر النبق .

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء، اللهة: ٨١٠

و من هنا قسموا التذييل إلىقسمين (١):

١ ـ ضرب يخرج مخرج المثل السائر ، بأن يكون مستقلا بإفادة المراد ، فيكون جائزالاستعمال على الانفراد ـكما في المثال الثاني ـ " إن الباطل كان زهوقا " و يصلح مثلا للعبرة والتأسّي .

٢ ـ ضرب لا يخرج مخرج المثل لعدم استقلاله بافادة المراد ، و توقّفه على ما قبله ـ كمافــــي المثال الأول ـ وهوقوله ـ تعالى ـ : ◄ وَهَلْ نُجُلُزِى إِلّاً ٱلْكُفُورَ ﴾ .

إن العلماء مع كونهم يعرّفون الفاصلة بـ "كُلمة آخر الجملة " (٢) أوهي "كلمة آخر الآية " (٣)، فهم عند الاستشهاد للفاصلة يلحظون الجملة بكاملها وينظرون إلى المعنى كلّه ، وعلى هذا فإن الفاصلة لاتخرج عن كونها تستمد تحديد معناها من موقعها في الجملة الأخيرة ، و التي تكــــون تذييلا ، أو في حكم التذييل ، و الله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

(۱) ينظر لهذا التقسيم: جوهر الكنز لابن الأثير الحلبي المتوفى ۲۲۲ه، ص: ۲۶۶ (تحقيـــــق الدكتور محمد زعلول سلام، منشأة المعارف بالاسكندرية، أنوار الربيع في أنواع البديـــع للسيد علي صدر الدين المدنى، ص: ۳۹-۶۰ (تحقيق شاكر هادى شكر، مطبعة النعمان ـ النجف ۱۳۸۹هـ-۱۹۲۹م)، الفوائد المشوق لابن القيم، ص: ۱۲۱، معجم البلاغة العـربيـة

للكتور بدري طبانة ، ٢٨٢/١ - ٢٨٣ ( من منشورات جامعة طرابلس ، كلية التربية ). (٦) ذلك تعريف عمروالداني المتوفّى سنة ٤٤٤ه ، ينظر : البرهان للزركشي ، ٥٣/١ .

<sup>(</sup>٣) ذلك تعريف بدر الدين الزركشي المتوفي ٧٩٤، ينظر:المرجع السابق، ٥٣/١٠ (٣)

## المفحصل الأول

فوائد مُنتثِرة في تنفسير الآيات المختومة بالأسماء الحسنى:

## الفصل الأول: فوائد منتثرة في تفسير الآيات المختومة بالأسماء الحسنى:

من خصائص أواخر الآيات القرآنية تنويع ذكر الأسماء الحسنى ، بصورة تتناسب مع السياق ، و في ذلك فوائد جليلة ، و أذكر منها تسع فوائد اخترتها حسب توفيق الله لي .

الغائدة الأولى : في عدة آيات من القرآن الكريم إذا ذكر الله ـ تعالى ـ الحكم لـم يُنصّ على نفس الحكم عليه ، بل يذكر من أسمائه الحسنى ، ما إذا عُلم ذلك الاسم وعُلمت آثاره ، عُلِم أنّ ذلك الحكم من آثار ذلك الاسم ، وهذا حستٌ من الله ـ تعالى ـ لعباده أن يعرفوا أسماءه حقّ المعرفة ، وأن يعلموا أنها الأصل في الخلق والأمر ، وأن الخلسسة والأمر من آثار أسمائه الحسنى ، وذلك مثل قوله ـ تعالى ـ : ﴿ ... فَإِنْ فَا وَا فَإِنَ اللّه سَعِيعُ عُلِيمٌ ﴾ (١)

فيستفاد أن الفيئة يحبّها الله ـ تعالى ـ ، وأنه يغفر لمن فا ، ويرحمه ، وأن الطلاق بغيض إلى الله ـ تعالى ـ ، وأمّا المُولي إذا طلّق فإن اللّه ـ تعالى ـ سيجازيه على ما فعل مسن السبب ، وهو الإيلا ، ، والمسبّب ، وهو ما ترتب عليه ... وهذا كثير (>).

الفائدة الثانية : من أساليب القرآن الكريم في أواخر الآيات ، أن يأتي بلفظة "كان"، لمجرّد تحقيق مضمون ما تدخل عليه دون الدلالة على المُضيّ ، مثل قوله ـ تعالى ـ حلاماً وكان اللّهُ عَلِيماً حَكِيمًا ﴾ (٣).

الفائدة الثالثة: إنّ القرآن الكريسم يظهر أفعال الصانع ذي الجلال، ويبسط آثاره أمام النظر، ببياناته المعجزة، ثمّ يستخرج عن آثاره وأفعاله تلك، الأسماء الإلهية، ومن أمثلة ذلك قوله ـ تعالى ـ : ﴿ هُو الَّذِي خُلُقَ لَكُمْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى

السَّمَاءِ فَسَوَّ هُنَ سَبْعَ سَمُلُوْتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ◄ (٤)، فيبسط الآثار في هذه الآيسة ويسرد أعظم الآثار الشاهدة على العلم والقدرة، بغاياتها ونظاماتها، كمقدَّمات نتيجسةٍ ومقصودٍ مهمّ، فيستخرج اسم العليم.. (٥).

الفائدة الرابعة : من أساليب القرآن الكريم أنه يقرن الترغيب بالترهيب ، والإنسذار بالتبشير ، ونرى ذلك في ختام الآيات ، مثلقوله ـ تعالى ـ حرانً رَبُّكَ سَرِيعُ ٱلعِقَابِ وَإِنَّ سَهُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآيتان ، ٢٢٧ - ٢٢٦٠

<sup>(</sup>٢) فوائد قرآنية ، للثيخ عبد الرحمن السعدي ، ص:٤٩ ـ ٥٠ ، (تحقيق زهير الشاويسش المكتب الإسلامي ، بيروت ، دمشق ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، من الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>o) مجموعة المقالات من كلّيات رسائل النور ، للشيخ سعيد النورسي المتوفى سنة ١٣٧٩ه مسن علماء تركيا ، ص: ٤٩٢ ، ( ترجمها عن التركية الملا محمد زاهد زكردي، عالم الكتسبب، الطبعة الأولى ، ١٤٠٦ هـ ١٩٨٥م )

# لَغَفُوزُ رَحِيمٌ ﴾ (١).

الغائدة الخامسة: وقد تأتى الفواصل القرآنية مشتملة على الأسماء الحسنى للحمل على المقرَّرات السابقة ، والحرِّ على التمسك بها أمرا أونهيا ، كقوله - تعالى - نام وأعلمُوا أَنَّ اللَّهُ بِمَا تُعْمَلُونَ بُصِيرٌ ﴾ (٢).

الغائدة السادسة : قد يختمُ القرآن الكريم الآية بفاصلة تكون كالتأكيد والتقريسر لمضمون ما سبقها من المقاصد و الأغراض بطريقة التذكير بأسماء الله ـ تعالى ـ الحسنسي، مثل قوله ـ تعالى ـ : **﴿ ...والله غفور رحيم ﴾** (<sup>٣)</sup>.

الفائدة السابعة : من أساليب القرآن أن يختم بعض الآيات بالأسماء الحسنــــى للإشارة إلى ظهور تلك الأسماء في مضمون ما تقدمها من الكلام، مثل قوله ـ تعالى ـ حم، إنَّ رَبُكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (٤)، في بداية قصة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم-إذ أن النعم التي ذكرها الله - تعالى - في هذه الآية ، من الاجتباء و تأويل الأحاديث و إتمام النعمة على يوسف عليه السلام - كان تحقّقها بمقتضى اسمى "عليم حكيم" .

الفائدة الثامنة : إن في اقتران الاسمين الكريمين معنى دقيقا خفيًّا عن الأفهـام وهو حصول وصفٍ جديدٍ لله ـ تعالى ـ من اقترانهما (٥)، يقول ابن القيم ـ رحمه الله تعالى : ( صفةٌ تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر ، وذلك قدر زائد على مفركيُّهما نحو "الغني الحميد، العفو القدير، الحميد المجيد"، وهكذا عامة الصفات المقترنـــــة و الأسماءِ المزدوجة في القرآن ، فان الغِنى صفة كمال والحمد كذلك ، واجتماع الغِنى مسمع الحمد كمال آخر ، فله ثناء من غناه وثناء من حمده ، وثناء من اجتماعهما ، وكذلك العفو القدير، والحميد المجيد، والعزيز الحكيم، فتأمله، فإنه من أشرف المعارف).

الغائدة التاسعة: قد يأتي الاسمان المقترنان في نهاية الآية للتنبيه على أن الأحكام الواردة المتعلِّقة بشئون الحياة ، وتنظيمها ، كالزواج والطلاق والميراث ، ليست أمورا دنيوية بحتة ، كما يتبادر إلى الذهن ، بل هي أحكام إلهية ، تدخل في مفهوم العبادة ، حيث إنها تؤدي إلى الثواب والعقاب ، كما في الآية التي جاءت في بيان الوراثة بالمصاهرة <sup>(٧)</sup>، حيث قال ـ عــز وجل \_: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزُولَاكِكُمُ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَ وَلَدُ ... ﴾ (<sup>( ٨ )</sup>، و انتهت هذه الآية باسمين من أسمائه ـ تعالى ـ ، وهما "عليم حلّيم" في قوله ـ تعالى ـ : ◄ ... والله عليم حليم ◄ ( ^ ) ،

وذلك لأن لاينسى الشخص الذي أخذ حصّة الميراث بطريقة غير مشروعة من غفلة الطــــرف الآخر، أو عجزٍه ، أنه واقع في حدود علم الله ـ تعالى ـ بما فعل ، كما أنه واقع في حدود عقابـــهـ سبحانه عجزاً وما ارتكب من مخالفةٍ للحكم الإلهي ، ولكنه حليم ، لم يعاقبه مباشرة بل نبُّهه إلى ذلك لكى يرجع إلى الحق ويعطي ما اغتصبه من حقوق الآخرين ، وإن لم يفعل فالعقاب لــــه واقـــع (٩) و الله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

سورة الأنعام ، من الآية : ١٦٥ .

سورَّة البقرة ، من الاية: ٢٣٣٠

سورة المائدة ، من الآية : ٧٤ .

سورَّة يوسف ، من الآية : ٦ . الألوهية في القرآن ، للأستاذ الدكتور سعاد يلدريم ، ص : ٧٠ ( باللغة التركية ) . (0)

<sup>(7)</sup> 

<sup>(</sup>Y)

الربوهية في الغراق الكرساد المعطور مطاليت ربيم الفرائد ، لا بالمعطم المركبية ) ، و بدائع الغوائد ، لابن القيم ، ١٦١/١ . الوارثون بالمصاهرة : الزوج و الزوجات . سورة النساء ، من الاية : ١٢ . الألوهية في القرآن للأستاذ الدكتور سعاد يلدريم ، ص: ٧٤ ـ ٧٥ ـ بتصرف يسير .

### النفاميل النشاني

المناسبة بين أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، والآيات التي خُتمت بها :

صن ( سورة المائدة ) إلى آخر (سورة المؤمنون ) ٠

سورة السمائدة

النص:

قال الله تعالى:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِاللهِ

بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ

السَّبُعُ إِلَّا مَاذَكِنهُمْ وَمَاذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن تَسَنَقْسِمُواْ

بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقُ الْمَا الْمُعْمَ وَمَاذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن تَسَنَقْسِمُواْ

بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقُ الْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْوُلُ اللَّهُ عَنُولُ اللَّهُ عَنْولُ اللَّهُ عَنْولُ اللَّهُ عَنْولُ اللَّهُ عَنْولُ اللَّهُ عَنْولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْولُ اللهِ عَنْولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْولُ اللهُ عَنْولُ اللهُ الل

الميتة : قال في القاموس المحيط: ( الميتة : مالم تلحقه الذكاة ) (٢) أي :الذبح، وهي في عُرف الشرع : ما مات من بهيمة الأنعام ، حتف أنفه ، أو قتل على هيئة

غير مشروعة (٣). أهل لغير الله به: قال في المصباح المنير: (أهل المحرم: رفع صوته بالتلبية عند الإحرام، وكل مَن رفع صوته فقد أهل إهلالا..) (٤).

و المراد ممّا أهلّ لِغير الله به: ما نُكر على ذبحه غيرُ اسم الله - تعالى - صن صنم أو وثن أو بشر ، كقولهم : باسم اللات والعزّى .

المنخنقة : ما مات خنقا بأن عُصر حلقه بحبل أو نحوه (٥) ، قال في لسان العرب: (الانخناق المنخنقة ) (٦) .

<sup>(1)</sup> سورة المائدة ، الآية : ٣٠

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط، مادة (موت )، ص:٢٠٦ (تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسسة الرسالة، طالاً ولى ، ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م ) .

<sup>(</sup>٣) تفسير الشيخ القاسمي المسمى "محاسن التأويل" ، ٣٨/٣ ( دار الفكر ، ط ، الثانية ،١٣٩٧هـ

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير للفيومي ، ١٣٩/٢ ( المكتبة العلمية ، بيروت ) •

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية ، ٣٣٥/٤ (مؤسسة دار العلوم ، الدوحة ـ قطر ، ط • الأولسسي ١٣٩٨ هـ ١٩٧٧ م ) ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، ٢٨٨٦ •

<sup>(</sup>٦) لسان العرب ، مادة (خنق ) ، ٩٣/١٠ ، (دار صادر ، بيروت ، تصويرالمكتبةالفيصلية ) ٠

الصوقوذة : التي ضُربت بعصا أو حجر حتى ماتت ٠

قال في لسان العرب (الوقد: شدة النصرب، وشاة موقودة: قُتلت بالخشب)(١).

قال في المفردات: (الموقوذة:المقتولة بالضرب) (٢)٠

المتردِّية : التي تسقط من عال إلى أسفلَ مثل الجبلفتموث · (٣) من التردِّي: مأخوذ من الرَّدَى بمعنى المهلاك (٤) .

النّطيحة : المنطوحة ، فعيلة بمعنى مفعولة ،وهي التحدي الطحه كمنعه وضربه - ينطحه: -بفتح الطاء وكحرها -:أمابه بقرنه (٥)

السّبع : المفترس من الحيوان (٥) كالأحد والثّعلب والذّئبب والذّئب والذّبي والذّبي (٧) ونحوها والمراد مما أكل السّبع : ما أكل منه السّبع (٧) .

ذكيتم : ذبحتم، قال في النّهاية: (التذكية: الذبح والنحصر، يقال: ذكّيت الشاة تذكية، والاسم الذكاة، والصذبوح ذكيلًى ) (٨).

النّصب :قال في المِصباح المنير:(النّصب -بضمتين -حجر نُصب وعبد من دون الله، وجمعه أنصابٌ، وقبيل:
"النّصب جمعٌ واحِدها:"نِصاب ") (٩).

(١) لــان العبرب، مادة (وقذ) ،١٩/٣٠ ٠

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن اللراغب ، ص ٥٢٩، (دار المعرفة ، بيروت ، تحقيق محمد سيد كيلاني )٠

<sup>(</sup>٣) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ،ص ١٤٠ ، (تحقيق السيد أحمد صقر ،طبعة ١٣٩٨هـ-١٩٧٨ دار الكتب العلمية ، بيروت )٠

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط، مادة (ردى) ،ص ١٦٦١٠

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، مادة (نطح )،ص ٣١٣٠

<sup>(</sup>٦)المرجع السابق ممادة (سبع)، ص٩٣٨٠

<sup>(</sup>٧) تفسير القرطبي ، ٤٩/٦ ـ ٥٠ ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبيالسعود ٢/٣ ، ( دار إحياء التراث العربي ، بيروت ) .

<sup>(</sup>٨) النّهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير،١٦٤/٢ ، (تحقيق محمود محمد الطناحي، وطاهر أحمد الزاوي عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، ١٣٨٣هـ-١٩٦٣م) عينظر لسان العرب مادة (ذكي) ،١٨٨/١٤ ٠

<sup>(</sup>٩) المصباح المنير، ٢٠٧/٣٠

جا، في كتب معاني القرآن (١):أنها أحجار أو أصنام نصبوها حول الكعبة، كانوا يذبحون عندها ويعظّمونها بذلك،ويصبّون عليها دماء النبائح ٠

تستقسموا :تطلبوا صعرفة ما قسم لكم من أحد الأصريس، وفي اللغة :

القَسم - بفتح القاف و كسرها -:الحظ والنّصيب (٢).
قال القرطبي: (إنما قيل لهذا الفعل:استقسام لأنهسم
كانوا يستقسمون به الرّزق وما يريدون) (٣).

بالأزلام : جمع زلم-بفتح الزاي وضمتها- وتسمتى القداح، وهي سهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية (٤).

فسق : قال في اللسان: (الفسق: العصيان والترك لأمر الله -عزوجل-والخروج عن طريق الحق )(٥).

بئس : من البيأس، قال في القاموس: (البيأس والبيآسة: القنوط، ضد الرجاء أوقطع الأصل) (٦) -

اضطر : صن الاضطرار، وهو الاحتياج إلى الشيّ، وقد اضطره إليه أصر: أحوجه وألجأه إليه، وهو من الافتعال، فجعلت التا، طا،، لأن التا، لم يحسن لفظها مع الضاد (٧).

مخمصة :مجاعة (٨)، وفي لسان العرب: (الخمصُ -بسكون الميم وفتحها-

- (۱) ينظر: معاني القرآن ، للفرّاء، ٣٠١/١ (نشر عالم الكتب، بيروت ،ط الثالثة ، ٣٠٤هـ- ١٩٨٣م ) و تفسير غريب القرآن ، ص ١٤٠- ١٤١ و معاني القرآن و إعرابه، للزجّاج، ١٦٠/٢ (تحقيق د عبد الجليل عبده شلبي ، المكتبة العصرية صيد أ ، بيروت ) ، و مفردات الراغب ص ٤٩٤ و ينظر تفسير القرطبي ، ٥٧/٦
  - (٢) لسان العرب ، ٤٧٨/١٢ ٠
  - (٣) تفسير القرطبي ، ٥٨/٦ •
  - (٤) تفسير غريب القرآن ، ص ١٤١ ، والقاموس المحيط ، مادة (زلم) ، ص ١٤٤٤
    - (٥) لسان العرب،مادة (فسق)، ٣٠٨/١٠٠
    - (٢) القاموس المحيط، مادة (يئس)، ص ٧٥١٠
    - (٧) لسان العرب ، مادة (ضرر) ، ٤٨٣/٤ ٤٨٤
  - (A) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، ص ١٤١ ،والقاموس المحيط، مادة (خمص )، ص ٧٩٧ ·

والمخمصة : الجوع ، وهو خلاء البطن من الطعام جوعا، والمخمصة : المجاعة ، وهي مصدر مثل المغضبة ) (1) . متجانف لإثم : مائل إلى الإثم، من الجنف -بفتح النون-: الميل (٢) . وأما الإثم فهو الذنب (٣) . وهو ترك ما أمر الله بفعله ، وفعل ما أمر بتركه .

غفور :اسم من الأسماء الحسنى ،وقد تقدّم معناه (٤) . رحيم :اسم من الأسماء الحسنى ،وقد تقدّم معناه (٥) .

معنى النص ومناسبة اسميه تعالى " غفور رحيم " عُقبه :

هذه الآية الكريمة هي تفسير وتفصيل لقوله تعالى في الآية الأولى من هذه السورة وهو قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ مَا يُعْلَى عُلَيْكُمُ ﴾ (1) حيث ذكر في هذه الآية المحرمات الّتي استثناها مِن بهيمة الأنعام هناك ، فقال تعالى : ﴿ حُرِمَتُ عُلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ أي: البهيمة التي ماتت بدون تذكية مشروعة ، وقد خصص السنة المطهرة مِن ذلك السمك والجراد ، ويدل على ذلك حديث ابن أبي أوفي (٧) رضي الله عنهما وقال: غزونا مع النبي ملّي الله عليه وسلّم سبع غزوات أو ستا كنّا نأكل معه الجراد (١)

<sup>(</sup>١) لسان العرب سادة (خمص)، ٣٠/٧٠

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط، مادة (جنف)، ص ١٠٣١ •

<sup>(</sup>٣) الصحاح للجوهري ، ١٨٥٧/٥ . (تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ،طالثانية ١٤٠٢هـ-١٩٨٢م)

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر من هذا البحث ، ص : ٣٢.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ، جز • من الآية الأولى ، و هي قوله -تعالى- : ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ • اَمُنُوا أَوْفُوا يَالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمُةُ ٱلْأَنْعُمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرُ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهِ لَهُ كُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾

<sup>(</sup>٧) هو عبد الله بن أبي أوفي ، علقمة بن خالد الأسلمي ، صحابي ، شهد الحديبية ، وهو آخر كن توفي بالكوفة من الصحابة ٨٧٠ ينظر:الإستيعاب، لابن عبد البر ، ٣٠/٨٧ (القسم الثالث ) مكتبة نهضة مصر دالقا هرة ٠

<sup>(</sup>A) صحيح البخاري، مع شرحه فتح الباري ، كتاب الذبائح و الصيد ، باب أكل الجراد ، ٢٠٠٩ ، رقم ٥٤٩٥ • وصحيح مسلم (تحقيق محمد فواد عبد الباقي ) كتاب الصيد والذبائح ، باب إباحة الحراد ، ١٩٥٢ ٠ رقم ١٩٥٢ • .

وحديث جابر (1) \_رضي الله عنه قال: غزونا جَيشَ (٢) الخَبَط (٣) وأُوسِر أبو عبيدة (٤) ، فجُعنا جوعا شديدا، فألقى البحر حوتا ميتا لم نَرَ مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر ١٠٠٠ فلما قدمنا الصدينة ذكرنا ذلك للنّبتي ـ صلّى الله عليه وسلّم - فقال: "كُلُوا رِزْقاً أَخْرُجهُ اللهُ • أَطْعِمُونا إِنْ كان مُعَكُمٌ، فَأَتاه بُعُضُهم بِعُضُو فَأَكلُهُ " (٥) . ﴿ وَالدّم ﴾ أي: المسفوح إنْ كان مُعَكُمٌ، فَأَتاه بُعُضُهم بِعُضُو فَأَكلُهُ " (٥) . ﴿ وَالدّم ﴾ أي: المسفوح السائل لقوله ـ تعالى ـ في صوفع آخر ﴿ أَوْ دَما مَسْفُوحاً ﴾ (١) ، ويدل أيضاعلى تخميص السنة الكبد والطحال من ذلك الحكم حديث ابن عصر (٧) \_رضي الله عنها قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : "أُحِلَتُ لَنا مُيْتَتَانِ وَدَمان : فَأَمَا النَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطّحّالُ " (٨) .

(۱) هو جابر بن عبد الله بنعمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السّلمي ، صحابيّ ، من المكثريسن في الرواية عن النّبيّ ـ صلّى اللّه عليه و سلّم ـ غزاً تسعّ عشرة غزوة • توفي ـ رضي الله عنسه سنة ٧٠ وقيل ٧٧ه • ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر المسقلاني مكتبة المثنّى ببغدا د ، تصوير عن الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨ه ، بمطبعة السّعادة • ج ١ ص ٢١٣٠

- (٢) قوله: جيش الخَبَط-منصوب على الاختصاص ٠
- (٣) قال ابن الأثير في النهاية ، ٧/٢ ،: الخبط بسكون الباء : ضرب الشجر بالعما ليتناثر ورقها ، و اسم الورق الساقط ، خَبَط بالتحريك • فَعَلُ بمعنى مفعول ، و هو من علف الإبل و أماسبب التسمية بجيش الخبط ، فقد جاء في رواية مسلم عن جابر ، ١٥٣٦/٣، قال : فأقمنا بالسّاحل نصفُ شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فُسمَّى جيش الخبط •
  - (٤) هو عامر بن عبد الله بن الجَرَّاح بن هلال الفِهري القرشي: أبو عبيدة ، أحد العشــــرة المبشّرين بالجنّة شهد بدرا ، فاتح الديار الشامية ، ينظر: الإستيعاب ، ٧٩٣/٢-٧٩٣ •
  - (ن) صحيح البخاري ، مع شرحه فتح الباري ، كتاب المغازي ، باب غزوة سيف البحر ، ۷۸/۸، رقم ٢٦٢٢ و وصحيح مسلم ، كتاب الصيد ، باب إباحة ميّتات البحر ، ١٥٣٦/٣ ، رقم ١٩٣٥ و واللفظ المذكور للبخاري
    - (٦) سورة الأنعام، جزء من الآية، ١٤٥٠
  - (٧) هو عبد الله بن عمر بن الخطّاب ، العدوي ، أبو عبد الرّحمن ، صحابي ، ولد بعد البعثة بيسير ٠ وهو أحد المكثِرين من الصحابة ، وكان أشدّ الناس اتباعا للأثر توفي في سنة ٩٣هـ ينظر : أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ،٣٤٠/٣، دار الشعب •
  - الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ،٣٤٠/٣، دار الشعب (٨)أخرجه أحمد في (مسنده) ، ٩٧/٢، و ابن ماجه في (سننه) ، ١١٠٢/٢، وم ٢٣١٤، في كتاب الأطعمة باب الكبد والطحال، والدار قطني ، ٢٧١٤-٢٧٦، وم ٥٥، في باب الصّيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، وإسناده ضعيف لكن رواه البيهقي في السنن ، ١٥٤١، موقوفا على ابن عمر بإسناد صحيح ، وهو موقوف لفظا، مرفوع حكما، لأن قول الصّحابي "أحلّت لنا "مثل قوله "أُمرنا بكـــــذا" و نُهينا عن كذا " •

و أمّا الدّم الذي يتبقى في العروق بعد الذبح، فقد ذكر الطبري (١) ، وابن عطيّة (٢) الإجماع على أنّه مباح ، وأنسسه ليس من الدّم المسفسوح وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ﴾ الصراد به : جميع أجزائه، لحمه وما خالَطه من شحم وغيره (٣) ، وإنّما خصّ اللحم بالذكر، لأنّه معظمه والمقصود بالأكل . وعيره أو لُغيرٌ اللّه به أي :ما ذكر على ذبحه غير اسم اللّه تعالى من صنم أو وثن أو بشر أو نحو ذلك، فما نبح على غير اسم الله تعالى فهو حرام ، قال ابن كثير: (لأنّ الله تعالى - أوجب أن تذبّح مخلوقاته على اسمه العظيم ، فمتى عدل بها عن ذلك ، و ذكر عليها اسم غيره مِن صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك مِن سائر المخلوقات ، فإنّها حرام بالإجماع) أو المنافذي أو وثن أو غير ذلك مِن سائر المخلوقات ، فإنّها حرام بالإجماع) أن المنافذي الموضيع الذي لاتقور على التخلص منه حتّى تصوت من غير رأسها في الموضيع الذي لاتقور على التخلص منه حتّى تصوت من غير رأسها في الموضيع الذي لاتقرب بحجر أو عماً حتّى تصوت من غير تذكية ، وأنّ ذلك حرام في الإسلام ، لأنّه تعذيب للحيوان ، قال - ملّى اللّب عليه و سلم - : " إنّ اللّه كَتَبُ ألاحُسان على كُلٌ شيْءٍ ، فإذًا قَتَلْتُمْ فَأَحُسِنُوا الذّبُحُ . ولِيحُدِدٌ (١) أحدُكم شفرته (٨) ، فليرُحُ ولييُحِدّة (١) أو ذُكم شفرته (٨) ، فليرُحُ ولييُحِدّة (١) أحدُكم شفرته (٨) ، فليرُحُ ولييحِدَة (١) أو دُكم شفرته (١) .

- (١) جامع البيان، للطبري ، ٢٧/٦ ، (مصطفى البابي الحلبي ،طالثالثة ، ١٣٨٨هـ-١٩٦٨م )٠
  - · ۲) المحرّر الوحييز ، ٣٣٤/٤ .
- (٣) ينظر: النَّنك و العيون للماوردي ، ٤٤٣/١ ، (تحقيق خضر محمد خضر ، ط الكويت ،ط الأولى )
  - (٤) تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ٩/٢، (دار المعرفة-بيروت، طالاً ولى،١٤٠٦هـ ١٩٨٦م)٠
    - (٥) ينظر: تفسير الطبري، ٦٨/٦٠
  - (٦) القِتلة :- بكسر القاف و سكون التاء -: الهيئة والحالة، شرح النووي على صحيح مسلسم 1.٧/١٣
  - (٧) لِيحِد: ـ بضم الياء ـ ، يقال: أحدّ السكين وحدّدها و استحدّها بمعنى ، وليرح ذبيحتــــه باحداد السكين ، وتعجيل امرارها ، المرجع السابق ، ١٠٧/١٣٠
    - (٨) قال ابن الأثير في النَّهاية: الشفرة ـ بسكون الفاء ـ : السِّكِّين العريضة، ٤٨٤/٣
  - (٩) محيح مسلم ، ١٥٤٨/٣ رقم ١٩٥٥ ، كتاب الصّيد والذبائح ، باب الأمر بإحسان الذبح والـقـتــل وتحديد الشفرة والمسند لأحمد بن حنبل ، ١٢٣/٤ ، (الطبعة المصوّرة عن الطبعة الميمنيـــة ، سنة ١٣٠١هـ، تصوير المكتب الاسلامي ، ودار صادر ، بيروت ) سنن الترمذي ، لمحمد بن عيسى الترمذي ، ١٣٠٤ ، رقم ١٤٠٩ ، (دار إحياء التراث العربي ، بيروت ) و سنن ابن ماجه ، لمحمد ابن يزيد القزويني ، ١٠٥٨/٢ ، رقم ٢١٧٠ كتاب الذبائح ، باب إذا ذبحتم فأحسنوا النبح (تحقيق محمد فواد عبد الباقي ، طبع عيسى البابي الحلبي و شركاه ) •

﴿ وَالْمُتَرَدِّيكَ ﴾ :وهي اللَّتي تسقط من مكان عال ،أو في بئر أو غير ذلك، وهي كالميتة في الحكم لا يحِلُّ أكلها بدون تنكية، ﴿ وَالنَّطِيحَةُ ﴾:وهي التي ماتت بسبب نطح غيرها ، وتلك حرام أيضا إنْ لم تدرك ذكاتُها قبل سوتسها ﴿ وَمَا أَكُلُ السُّبُعُ ﴾ أي: وما افترسه السّبع وأكبل بعضه ومات بجرحه، فلا يؤكل ما بقي ﴿ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُم ۗ ﴾أي: إلَّا ما أدركتم ذكاتَها مِن المُخنقة وما عُطف عليها، وفيه بقيّة حياة ، يضطرب اضطراب المذبوح ،و ذبحتموه فإنَّه يحلَّ ، وإلَّا فلا يحلَّ الأكل منه (١) ، ﴿ وَمَا ذُيحَ عَلَى النُّصُبِ ◄ أَي: وما ذبح على الأحجار والأصنام المنصوبة، وقد كانت لأهل الجاهليّسة حجارة منصوبة حولَ البيت يذبحون عليها ويتقرّبون بذلك إليهـا (٢) ﴿ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِا لْأَزْلَكُم ﴾أي:وحرّم عليكم أيضا أَنْ تطلبوا معرضة مالكم، وما قُدّر عليكم، عن طريق الأزلام، وهي قِداح القِمار على هيئة السَّهام، كانسوا في النجاهلية إذا أُرادوا سفرا أو غيزوا، أو تجارة أو نكاحا أوغير ذلك من معاظم الأصور يعمدون إلى قداح ثلاثة: مكتوب على أحدهـــا أسرني ربي وعلى الآخر نهاني، والشالث لاكتابة عليه، فإنَّ حمرج الآمِسر أقدم على الفعل، وإن خرج الناهي أمسك، وإن خرج الغَفَّل أعاد ثانيا حتى يخرج الآمِر أوالناهي (٣) • ﴿ ذَٰلِكُمْ فِسْقُ ﴾ أي : الاستقسام بالأزلام خروج عن دين الله وشرعه،أو تناول كلّ ما نكر من المحرّمات خروج عن طاعة الله ـ تعالى ـ (٤) • ثم أخبر ـ تعالى ـ عبادَه الصوصنين أنّ الكفار قد يئسبوا سِن زوال دين الإسلام فقال : ﴿ ٱلَّيْهُمَّ يُئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُم ۗ ﴾ المراد باليوم: يوم نزول هذه الآية ،وهو يوم الجمعة عام حجّه السوداع

<sup>(</sup>١) ينظر:تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ،ص ١٣٠، وتفسير أبي السعود ، ٦/٣

<sup>(</sup>٢) ينظر:الكشاف، للزمخشري،١/٩٣/١ (نشر دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ـ لبنان) • والمحرر الوجيز ، ٣٤٠/٤ •

 <sup>(</sup>٣) ينظر: معان القرآن للفراء ، ١٠١/١، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، ص ١٤١ •
 وتفسير الطبري ، ٢٦/٦ •

<sup>(</sup>٤) ذهب الزمخشري في تفسيره ، ٥٩٣/١ وأبو السعود في تفسيره ، ٦/٣ ، و الآلوسي فسي تفسيره ، ٦/٣ إلى أنّ المشار إليه من قوله تعالى : ﴿ ذلكم ﴾ هو الاستقسام بالأزلام · والأرجح عندي - والله أعلم - هو الثاني فهو كلّ ما ذكر من المحرّمات ، لأنّ ارتكاب شي منها خروج عن طاعة الله ، ويويد ما نقوله قوله تعالى ﴿ ولا تُأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّه عَلَيْه ، وإنّه لَوسْقُ ﴾ الأنعام : من الآية (١٢١) وبه قال الطبري ، (٧٨/١) ·

كما روى عن عمرَ بنِ الخطّابِ رقي الله عنه والمعنى:الآن انقطع رجاؤهم صِن إِسطال دينكم، أو يتسوا من أُنُّ يردّوكـم عن دينكم كـما كان ذلك قبـلُ فتح مكة، إذا الله فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِ ﴾ أي: فلا تخافوا الكفّار أن يَظهروا عليكم ويردّوكم عن دينكم،وخافوا الله -تعالى - الذي نصصركم عليهم، وخذلهم وأنعامه عليهم فقال: ◄ الْيُوْمَ أَكْمُلْتُ لَكُمْ وِينَكُمْ ◄ بجميع عقائده وعبا داته وأحكامه وآدابه حتى لأتُحْتاجوا بعد ذلك إلى تحليل وتحريم ﴿ وَأَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ بإظهاركم على الأعداء والغلبة عليهم ، قال الآلوسي: (إتمام النّعمة على الصخاطبين بفتح مكَّةَ ودخولها آصِنين ظاهِرين، وهدمٍ صَنار الجاهليَّة ومناسكها) ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ أي:واخترته لكم من بين الأديان، وأعلمتكم بِأَنَّه هو الدين المَرضِيّ وحمده عندي، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّــــهِ الإسْلَامُ ﴾ (قَال: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ ٱلإسْلَامِ دِيناً فَلَنَّ يُقْبَلُ مِنْهُ ﴾ (٥) وفي الآية إشارة إلى تمام رسالة محمد وللي عليه وسلم وأنّ أحله قد اقترب ولمّا كان بيانُ ما يَضطَرّ إليه الإنسانُ من أحوال وضرورات مــن كمال الدّين، بيّن الله حِلّ شأنه حكمَه فيها فقال: ﴿ فَمَنِ اضْطُ لَوْ فِي مَخْ مَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيد مَ ﴾ هذا الحجزء أ

<sup>(</sup>۱) أخرج الشيخان ـ واللّه فظ للبخاري ـ عن طارق بن شهاب عن عمرٌ بن الخطّاب أنّ رجلا من اليهود قال له: ياأمير المومنين، آية في كتابكم تقر ونها لو علينا ـ معشر اليهود ـ نزلت لاتّخذنا ذلك اليوم عيدا • قال : أنّ آية؟ قال ۗ ألّيُومَ أَكْمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتُمُت عَلَيْكُمْ نُعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَلُمُ دِينَا ﴾ قال عمر اليهود ـ نزلت فيه على النّبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قد عرفنا ذلك اليومَ والمكانُ الّذي نزلت فيه على النّبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم وهو قائم بعرفة ، يوم جمعة • (صحيح البخاري ، مع شرحه فتح الباري ، ١٠٥/١ رقم ٥٤ ، كتاب الإيمان ، باب زيادة الإيمان ونقمانه • • • • • • مسلم ، ٢٣١٣/٤ ، وقم ٢٠٠٧ ، كتاب التفسير • ) •

<sup>(</sup>٢) هو عمربن الخطّاب بن نفيل القرشي العدوي ،أيو حفى :ثاني الخلفا • الراشدين و ٢) هو عمر فق الأصحاب ،١١٤٤/٣٠ •

<sup>(</sup>٣) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني اللّلوسي، (دار الفكر،١٣٩٨ هـ ١٦٠/١) .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمر ان ، من الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ، من الآية : ٨٥٠

من الآية يتمبل بقوله تعالى - : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَ ۗ ﴾ إلى قوله ﴿ وَأَنْ تَسْتَقْبُوا بِٱلْأَزْلُ مِ ﴾ وقد توسّط قوله تعالى - : ﴿ ذَلِكُمْ فِسْقُ ﴾ إلى هنا : لِتأكيد التحريم لِما تقدّم ذكره : لأنّ تحريم هذه الخبائث من جملة الدّين الكامل والنعمة التامة (١) .

والمعنى :أنّ مَن وقع في مجاعة ، وخاف على نفسه أن يهلك جوعا، فاضطرّ إلى تناوُّل شي، مِن المحرّمات المذكورة ، إنقاذاً لحياته ، فأكل بشرط أن يكون غير مائل إلى إثم، وذلك بتجاوزه حدّ الضرورة أو بعميان السفر، فإنّ الله عزوجل لايوًّا خذه لتناوله من تلك المحرّمات حالة الاضطرار، وجملة ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ غُفُورُ رُحِيمٌ ﴾ تعليل لذلك الجواب المقدّر .

وفي إخبار الله تعالى عن نفسه الكريمة في هذا الخِتام بأنسيه عفور رحيم معان تُستَخْرَج مِن ذكرها مقترنين، ومنها ما يأتي :

أوّلا :رفع الإيهام الذي يطرأ على نفس المضطرّ مِن أنّ التناول مسن هذه المحرّمات من ميتة وغيرها عند الاضطرار فيه ذنب، فلا يجوز الإقدام عليه، ففي ذكر اسمه تعالى - ﴿غفور ﴾ أوّلا إشارة إلى أنّ تنساول ما حرّمه الله تعالى - حالة الاضطرار ليس ذنبا ،بالنظر إلى حال المضطرّ،

<sup>•</sup> 11/7 ، و تفسير أبي السعود ، 2/7 ، و تفسير الآلوسي ، 11/7

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير ، ١٥/٢ •

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في (مسنده)، ١٠٨/٢، من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا عبدالعزيز بن محمد، عن عمارة بن غزية ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا • و أخرجه ابن حبان في (محيحه) ، (٢٧٤٢) و (٣٥٦٨) من طريق ابن قتيبة بن سعيد • و الخطيب البغداد كِينَ (تاريخهه) ، • ١/ ٣٤٧، من طريق علي بن عبد الله المدني ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن عمارة بسن غزية ، عن حرب بن قيس ، عن نافع ، عن ابن عمر ، و قال الهيثمي في (المجمع) ١٦٢/٣ : رواه البزار والطبراني في (الأوسط) وإسناده حسن.

وإن كان ذنبا بالنّظر إلى غير الصفطرّ •ثمّ إنّ تحريم التناول من تلك المحرّمات ليس تحريما أبديّا، إذ رُوعِي فيه أيضا نافذة الضرورة ،فعندما توجد الضرورة يصبح استعمالُ تلك المحرّمات وتناولُها رخصة من الله بشرط الالتزام بما شرعه الله -تعالى -في الأخذ منها بقدر ما يحفظ حياة الإنسان من النّلف والضّياع •

وروحُ الرَّخصة مستفادة في هذا المقام من اسمه تعالى - ﴿ الغفور﴾.
وأمّا اسمه تعالى - ﴿ الرحيم ﴾ المقترن به يدلّ على أنّ تلك الرخصة في
تلك الحالة إكرام ونعمة وتوسِعة من الله تعالى - على عباده ·
ثانيا : إنّ الإنسان بطبيعته البشريّة قد يخالف منهج الله -عز وجلفيما أحلّ وفيما حرّم ، فيتناول - وهو غير مفطر - مِن تلك المحرّصات
التي تقدّم ذكرُها ، و ذلك يجعله عاصِيا لله - سبحانه وتعالى - فأخبر
- تعالى - بأنّه غفور للعاصي إذا تاب ورجع إليه ، رحيم به حيث يتغضّل

ثالثا :قد يتجاوز المضطر من غير قصد القدر الذي يحفظ حياته والذي حدّده الشرع (1) لإنقاذه من الهلاك، وبذلك يواجه معميةً تجعله يتطلع إلى مغفرة ربه، فالله سبحانه وتعالى عفور له يغفر ذنبه في تناول ما يزيد على الحاجة ، رحيم به حيث أباح له تناول قسدر الحاجة (٢) والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب •

<sup>(</sup>۱) في هذا التحديد خلاف لدى العلماء ينظر: أحكام القرآن للجمّاص ١٢٧/١، (دار الكتاب العربي - بيروت ،طبعة مصورة عن الطبعة الأولى ١٣٣٥ه و أحكام القرآن لابن العربي، 1 / ٥٥ - ٥٦، (تحقيق علي محمد البجاوى ، دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت ) و ذلك عند تفسير الآية ( ١٧٣ ) من سورة البقرة •

<sup>(</sup>٢) ينظر: التفسير الكبير للرازي، ١٣/٥، (دار إحياء التراث العربي، بيروت، طالثالثة) • البحر المحيط لابي حيّان، ٤٩١/١، (نشر دار الفكر، طالثانية، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م)، أثناء تفسير الآية: ١٧٣٠ من سورة البقرة •

النسص:

قال الله تعالى:

وَاذَ كُثُرُواْ نِعْ مَدَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ اللّهِ عَالَكُمْ وَمِيثَاقَهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ اللّهَ عَلِيكُمْ بِذَاتِ بِهِ عَلِيدٌ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَالُهُ اللّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ بِهِ عَلِيدٌ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَالُهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَالُولَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَالُهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ مِيثَاقَالُهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

بيان غريب النص:

نعمة الله :قال الجوهري: (النّعمة:اليد والصّنيعة والمِنّة وماأنعم بعمة الله عليك )(٢).

وقال الرَّاغب: (النَّعِمة -بكسر النون -:الحالة الحسنة والنَّعمة -بالكسر-للجنس، والنَّعمة -بالكسر-للجنس، تقال للقليل والكثير، قال -تعالى-: ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوانِعُمُسةُ اللَّهِ لاَتُحَسُوها • • • (٣) )(٤).

وقاًل في اللّبان: (نعمة الله-بكسر النون-:مَنّه وماأعطاه الله العبد ممّا لايمكن غيرَه أن يعطيه إيّاه كالسّمع والبصر)(٥).

والصراد بها:جنس النَّعم كنعمة الحياة والصَّحّة والعقل والمحداية للإسلام (٦)٠

ميثاقيه :عقد الله تعالى - •

وفي مفردات الراغب: (الميثاق:عقد موَّكد بيمين وعهم الراغب: (الميثاق:عقد موَّكد بيمين وعهم الراغب: الميثاق:عقد معناه (۱) .

(1) سورة المائدة ، الآية : ٧ •

<sup>(</sup>٢) الصّحاح للجوهري ، مادة (نعم) ، ٢٠٤١/٥ ، (تحقيق أحمد عبد الغفور عطّار ، ط الثانيــة ١٤٠٢ م - ١٩٨٢م ) ٠

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم ، من الآية : ٣٤ ،و سورة النحل، من الآية : ١٨

<sup>(</sup>٤) مفردات الراغب، ص ٤٩٩٠

<sup>(</sup>٥) لسان العرب ، مادة (نعم) ، ٥٨٠/١٢ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: التفسير الكبير للرّازي ، ١٧٨/١١ •

<sup>(</sup>٧) مفردات الرّاغب ، ص ٥١٢ •

<sup>(</sup>٨) ينظر: لمعناه من هذا البحث ، ص: ٣٣.

#### معنى النص ومناسبة اسمه -تعالى - "عليم "عَقِبه:

لمّا قدّم الله - سبحانه و تعالى - ذِكر الأحكام - في الآيا تالسابقة - عقبه بنكر ما يوجب الالتزام بها فقال: ﴿ وَأَذْكُرُوا نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ ﴾ تنكير من الله ـ تبعالى - لِعبادِه المؤمنيين بِنِعَمِهِ الَّتِي أَغْدَقَهَا عليهـــم، والمعنى: تبذكّروا وتأمّلوا أيّها المؤمنون - في جنس نعم الله - تعالى-عليكم صِن إعطاء نعمة الحياة والصّحة والعقل، والهداية إلى الإسلام وغير ذلك صِن النبعم التي لا يقدر عليها إلّا اللّه -عزوجل -،وفي الأمسر يتذكّر نعمة اللّه -تعالى-على عباده إرشاد إلى معرفة موجِبات شكره لِيسَردادوا شكرا وينزدادوا نِعَما ، قال - تعالى -: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمُ لَئِنْ شَكَرتُمْ لْأَزِيدَنَّكُمُ وَلَئِنْ كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ (١)ثم عطف على قوله ﴿ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ قولته ﴿ ومِيثُلَقَهُ الَّذِي وَاثْقَكُمْ يِهِ إِذْ قُلْتُمُ سَمِعْنَا وَٱطْعَنَا ﴾ أي: واذكروا ميثاقَه و عهده الّذي أَخَذَه عليكم وعاقدكم بِـــه عقدا وثيقا حين قلتم سمعناً وأطَعناً •وصَن قالَ سمِعناً وأُطَعناً فقد أعظى اللَّه -تعالى- عَهدا، وهو العَهد (٣) الَّذِي أَشَار إليه -سبحانـــه وتعالى في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي اُدَمَ مِنْ ظُهُ وَهِمْ نُرَيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسُهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكِم قَالُوا بِلَّى شهدِنَا ﴾ <sup>(3)</sup> وَ يُمكِن أن يكونَ هذا المِيثَاق هو ماأخَذَه الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم-على المسلمين (٥) إذ دخَلوا في الإسلام، فقد كانت بيعتهم لرسول اللّه

<sup>(</sup>۱) هي من قوله تعالى في أول السورة ﴿يَا أَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ٠٠٠ - إلى آخر الآية السادسة من سورة المائدة ·

۲) سورة إبراهيم ، الله : ۲

<sup>(</sup>٣) هوقول مجاهد من المفسّرين ، ينظر : تفسير مجاهد ، ص ١٨٧ (طبعة إسلام آباد ـ باكستان ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ، من الاية : ١٧٢٠

<sup>(</sup>۵) هذا القول هوما ذهب إليه بعض المفسّرين كالزمخشري في الكشاف، ٥٩٦/١، وأبوحيّان في البحر المحيط، ٤٤٠/٣، وينظر للأقوال المذكورة في المراد بالميثاق: زاد المسير لابــــن الجوزي، ٣٠٦/٣ . (المكتب الاسلام، ط الثانية) ٠

- صلّى الله عليه و سلّم - قائِمَةً على السّمع والطاعَة في حَال البيسر والعسر والعسر والمنشط والمَكّرَه ، مثل مبايعته - صلّى الله عليه وسلّم - مع الأنصار ليلة العقبة، ومبايعته مع عامّة المؤمنيين في بيعة الرّضوان • وفي إضافة الميثساق المسّادر عن الرّسول - صلّى الله عليه وسلّم - إلى الضمير الرّاجع إلى الله - تعالى - تكريم للنّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - ب

لمّا تقدّم - في هذا النّص الكريم - تنكير الله - عزوجل - الصوّمنين بنِعَمِه عليهم ، وميثاقه الذي أُخَذَه عليهم ، وهما الأمران اللذان يوجبان الشكر لله - تعالى - والانقياد لأوامره ونواهيه - جا ، التذييل بالتّقوى التي هي لزوم الشريعة والقيام بها ، وأعظم الدواعي للقيام بالشكر على نِعم الله - تعالى - ، والوفا ، بميثاقه فقال : ﴿ وَاتَّقُوا اللّه ﴾ بامتثالك مالشكر لله - عزّوجل - إذ به تدوم النّعم ، وبامتثالكم الوفا ، بعهد الله - تعالى - ، واحذروه في نقض الميثاق و تناسي النّعمة .

شم أعلمهم أنه تعالى عليم ما يختلج في الصّدور من الأسسرار والخواطر، فقال حان اللّه عليم بِذَاتِ الصّدور ◄: والصراد بذات الصدور: الخواطر القائمة بالقلب والدواعي والصوارف الصوجودة فيه، وهي لِكونها حالّة في القلب منتصبة إليه وكانت ذات الصدور (۱)، والجملة اعتراض تذييليّ وتعليل للأمر بالاتقاء (۱)، والمعنى: خافوا الله عز وجسل أن تنييليّ وتعليل للأمر بالاتقاء (۱)، والمعنى: خافوا الله عز وجسل أن تناسوا نعمه عليكم، وتنقفوا ميثاقه الذي واثقكم به، أو تخالسفوه بأن تضمروا في أنفسكم لِقولكم: سمعنا وأطعنا عدم الوفاء، لأنّ الله عز وجل عليم بما في صدور جميع خلقه، وما النوايا والأشياء التي تنطبوي عليها ضمائرهم، وتكنّه سرائرهم من خير وشر، فلا تظنوا أنّ شيئا من أسراركم يخفى عليه فهو تعالى عالم بما تخفيه نفوسكم أيها المؤمنون من الشكر على نعمه عزوجل والوفائ بعهده الذي قطعتموه على أنفسكم لربّك على بالتزامكم بطاعته وطاعة رسوله محمد على الله عليه وسلّم من فيجازيكم على ما قدّمتم ون شكر على نعمه وعدمه ، ووفاء بعهده وعدمه ٠

وفي ختم الآية باسمه - تعالى - " عليم " بيان لِسَعة علم الله - تعالى - ونفوذه إلى كل خفيّ ، فعِلم الله - سبحانه - لا يقف عند ظواهر الأشياء ، بل ينفُذ إلى كل ذرة من ذراتها ، وإلى كل دقيقة من دقائقها وفيه وعدُّلمَن شكر ووقي ، ووعيد لم يشكر الله - تعالى - على نعمه ونَقَضَ ميثاقه والله أعلم بالصواب .

<sup>(1)</sup> ذكر المراد بذات الصدور الفخر الرازي في تفسيره ، ٢٠١/٨ • ينظر: التفسير الكبير للرازي أثناء تفسير الآية (١١٩) من سورة آل عمران •

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي السعود ، ١٢/٣

النص :

يَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهُدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّ حَثْمَ شَنَانُ قَوْمِ عَلَىٰ شُهُدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّ حَثْمَ شَنَانُ قَوْمِ عَلَىٰ ٱللَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١)

#### بيان غريب النص :

قوّامين : جمع "قوّام" وهو صيغة مبالغة من "قائم" والقِيام كماقال الراغب (٢): على أَضُرُب: قيام بالشخص، إمّا بتسخير كقوله الله على الراغب: ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَى الْمُولِمَا روم) (٣) أو اختيار كقوله تعلى : ﴿ اللَّذِينَ يَدُّكُرُونَ اللّه قِيامً وَقَعُودًا وَعُلَى جُنُوبِهِم ١٠٠٠ ﴿ (٥) وقيامٌ للشي، :هوالمراعاة للشي، والحفظ له كقوله تعالى: - (١٠٠٠كُنُوا قَوَّامِينَ لِللَّهِ مُهُدَاءً بِالْقِيطُوبِ (١) وقيام على العزم على الشي، كقوله تعالى: - (يَأْيُهُا النَّذِينَ النَّفِينَ الْمَانُوا إِذَا قَمْتُمْ إِلَى الصَّلُوة و ١٠٠٠) والمواظبة والمواد بالقيام لله عز وجل: مراعاة حقوق الله تعالى والمواظبة عليها والقيام بها حقّ القيام ٠

·(٧)

لا يجرمنكم: لا يحملنكم، مِن: جرَمه على كذا: حمله عليسه، أو لا يجرمنكم: لا يكسبنكم، مِن جرم بمعنى كسب (<sup>(A)</sup>)، غير أنه يستعمل غيالبا في كسب ما لا خير فيه، تقول: جرم ذنبا: كسسبه،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ٨٠

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن ، ص ٤١٦ •

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر ، جز ، من الآية : ٥ • و معنى " لِينة " نخلة • ينظر :كلمات القرآن تفسير وبيان " لحسنين مخلوف ، ص ٤٢٨ ، دار الفكر ) •

<sup>(</sup>٤) "قياما " جمع قائم،وهواسمفاعل ٠

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ، جزء من الآية ، ١٩١٠

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ، من الا ية: ٦٠

٣٧٧/٧ ، (قسط) ، ١١٥٢/٣ ، ولسان العرب ، مادة (قسط) ، ٣٧٧/٧ .

<sup>(</sup>٨) ينظر :معاني القرآن للفرّاء، ٢٩٩/١ -٣٠٠ ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة، ص ١٣٩٠

وأجرمته ذنبا: أكسبته ذنبا (١)٠

(۲) : بغض ، وهو مصدر : شنأه ـ كمنىعه ـ إذا أبغضه شخاآن

: اسـم صن أسماء اللّه ـ تعالى ـ الحسنـى ، وقعد تقدّم صعناه (٣)

#### معنى النَّص ومناسبة اسمه تعالى " خبير " عَقِبُه :

لمّا ذكّر الله وسبحانه وتعالى والمؤمنيين وفي الآية السابقة وبالنّعمة والوفاء بالعبهد عَقّبَ ذلك بما يشير إلى أنّ ما تقدّم إنّما يكـــون بالا ستقامة فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ۗ المُنْو ﴾ نداء أصن الله عزوجل للمؤمنين فيه تنبيه إلى الخبر المهم والأمر الخيِّر الذي ناداهم الله ـعز و جل ـ من أجله، و دعاهم إلى تنفيذه، وهو التزام ما يأتي ﴿كُونُوا قُوَّ لِمِينَ لِلَّهِ ﴾ هذا أمر من الله - تعالى - لعباده المؤمنيين بأن يكونوا - دائما - كثيرى القِيام بحقوق الله عزوجل مواظِين عليها ، مُوفِين لها ، وذلك في كلّ صا يلزم الصوَّمنيين القيامُ به من العصل بطاعة اللّه عزوجل- واجتناب منهياته ﴿ شُهُدًا \* بِالْقِسْطِ ◄ أي: وأسرهم أيضا أن يودوّا الشّهادة بالعدل، من غير مراعاة لِقرابة أو صداقة، ومِن غير محاباة أو مجاملة، ومِن غير الظّلم على أصحاب حقّ ولو للأعداء ،كما في قوله: ﴿ يُلُّكُمُ الُّذِينَ ۗ الَّذِينَ ۗ المُنسُوا كُونُوا قُولًا بِالْقِسُطِ شُهَداء لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسكُمْ أُو الْوَالِدَيْن وَٱلْأَقْرُبِينَ إِنَّ يَكُنَّ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا ۖ فَاللَّهُ أُولِّكَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَى أَنَّ تَغْدِلُوا وُإِنَّ تَلُولًا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ (٤) وعقّب ذلك بالنَّهي عن الجور مع مَن يُبغضونهم ، فقال : ﴿ وَلاَ يُجْرِمُنَّكُمْ شُنَانَ قُومُ عُلَى أَلَّا تَعْدُلُوا ﴾ أي: ولا يحملنَّكم بُغضُكم لِقوم، أو بُغضُهم وعداوتُهم لكم على أن تجوروا في حكمكم عليهم و معاملتهم، فتتركوا العدل وتعتدوا

<sup>(</sup>١) تفسير الزمخشري ، المسمّى " الكشّاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل ،

<sup>(</sup>٢) ينظر: معانى القرآن للفرّاء ، ٣٠٠/١ ، وتفسير غريب القران لابن قتيبة ، ص ١٤٠٠ والقاموس المحيط، مادّة (شنأ)، ص ٥٥٠

<sup>(</sup>٣) ينظر: من هذا البحث ص: ٣٢٠

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ، الآية : ١٣٥

عليهم، أو تتركوا العدل بكِتمان الشّهادة لهم بحقّهم إذا كانوا أصحابً حقّ ، وأكّد ـ سبحانه و تعالى ـ ذلك بقوله : ﴿ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوى ﴾ أى: أنَّ العدل هو (1) أقرب الطّرق الموصِلة إلى تقوى اللّه عزوجل-،وفيذلك إشارة إلى أنّ أهل العبدل أقرب الناس إلى التقوى ، لأنّ مَن كان العبدلُ صفةً له كان أقدر على أداء الحقوق والواجبات ، وعلى ترك الطَّلم واجتنساب المنهييّات • ثمّ أمرهم ـ سبحانه ـ بالتّقوى على الوجه العام فقال : ﴿وَاتَّقُوا اللُّه ◄ فيها أمر ونهي، وفي كل ماتأتون وتذرون، واحذروا أن تجوروا في شأن عباد الله ـ تعالى ـ فتضيِّعوا حقوقهم ، واجتزبوا أن تُميلوا ألسنتكم عن الشَّهادة - بالإتيان بها على غير وجهها الذي تستحقَّه - أو تُعرِضُوا عنها رأسا وتتركوا إقاصتها، أوتكتموها لأسباب غيرٍ مبرِّرة، ثم ختم - تعالى - الآيةُ بقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ ﴾ تعليلا للأمـــر بالتّقوى ، أي : واتقوا اللّه - أيها الصوّمنون - وصونوا أنفسكم عن إضمـار العبداوة والبيغضاء في قلوبكم ،النذي يحملكم على تركالعبدل، لأنّ اللّه خبير بعملكم، لايخفي عليه قصعكم ونيَّتكم في الالتزام بالعدل أو عدمه وتأديرتكم الشبادة بالحق ولوعلى أعدائكم أوعدم تأديتها وتمتككم بالأواصر والنواهي الصوجودة في الآية، لا يغيب عن الله -تعالى - العليم بدقائق الأصور شيء ممّا يصدر منكم من قول أوعمل ، فسيجازيكم يسوم القيامة بما تستحقّونه علىحسب أعمالكم٠

وكان هذا الختام باسمه -تعالى- ﴿خبير ◄ يَكْشِفُ لَنَا عَنْ وقَـوعَ الْجَرَاء الْجَرَاء الْحَكَيْم الْعَدُلُ الْقَائِم بالقَسطُ على مَن الْتَعْمِر بأمره، وعلى مَن عُمِلُ بما يخالفه وفي ذلك وعد للعامليان المتّقين و وعيد للمخالِفين غير المتّقين ٠

وقد أخبر الله عزوجل في هذا الخِتام عن كونه "خبيرا" ولميقل "عليما"، لأنّ الخبرة هي العلم بدقائق الأمور وخفاياها، فهي التي تناسب هذا المقام الذي تختلف فيه النّيّات، فالشّهادة عكثُر فيها الغسشٌ والخِداع، حتى إنّ الإنسان لَيغُشٌ نفسه فيها، ويلتوس المعاذيسر

<sup>(</sup>۱) الضمير "هو" عاد على العدل الذي دلّ عليه ◄ اعدلوا ◄ بالتضمن فإنّ قوله تعالى ★ اعدلوا ◄ تضمّن العدل ٠

في كِتمان الشّهادة أو التّحريف فيها، كذلك البغض وهو مُكّنُون في قلب الإنسان، قد يحمله على كتّم الشّهادة وترك العدل ·

وفي ذكر اسمه تعالى ﴿ خبير ◄ إشارة أيضا إلى أنّ التقوى ومحلّبا القلب ـ المأمور بها في الآية أمر قد يخفى على النّاس، فلا يعرفون من التّقيّ ،ولامِقداره مِن التقوى • وإذا كان ذلك شـان الناس، فإنّ اللّه ـسبحانهوتعالى ـ ﴿خبير ◄ ، يعلم ما تُخفي الضمائر وما تسرّ الصدور •

وإذاً، فينبغي للمصلمين أن يتدبّروا الآية كما أمرهم اللّه تعالى بتدبّر القرآن، فيُقيموا العدل والشهادة بالحقّ واللّه -تعالى-هصو الموفّق للصواب •

النيص:

قال الله تعالى:

بيان غريب النص:

كفر : الكفر-بضم الكاف- : ضد الإيمان (٢) وهو- في الأصل-مأخوذ من الكَفر-بفتح الكاف وهو ستر الشيء وتغطيته، ومنه وصف الليل بالكافر : لستره الأشياء بظلمته، والزارع لستره البذر في الأرض •

و الكفر - عند الإطلاق - ينصرف إلى إنكار الوحدانية ، أو النبوة أو الشريعة ، أو إنكارها كلها ، فهو أعم من الشرك ، وقد يطلق على جحد النعمة (٣).

و القرينة هي التي تبيّن المراد ، وهو هنا: ضد الإيمان ٠

المسيح : قال الأصمعي: ( المسيح : القطعة من الغضة ، والدرهم الأطلس: مسيح ، والمسيخ عيسى ـ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم ـ ، والمسيح : الكذاب الدجال ، والمسيح : العرق) (٤).

واختلف في سبب تسمية عيسى - عليه السلام - بالمسيح ، قيل : فعيل بمعنى فاعل : للمبالغة في مسحه الأرض بالسياحة ، فلايستوطن مكانا ، أو مسحسه ذا العاهة ليبرأ . أو بمعنى مفعول ، أى : ممسوح : لأن الله - تعالى - مسحسه بالبركة ، أو طبرة من الذنوب (٥).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية: ١٧٠

<sup>(</sup>٢) الصحاح ، ٨٠٧/٣، لسان العرب ، ١٤٤/٥، مادة ( كفر ) ٠

<sup>(</sup>٣) الصحاح ، ٨٠٧/٢ ـ ٨٠٨ ، مادة (كفر) ، المفردات للراغب ، ص : ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٤) الصحاح ، ٤٠٥/١، مادة (مسح ) ،

<sup>(</sup>a) ينظر: المفردات للراغب، ص: ٤٦٧ ـ ٤٦٨ ، زاد المسير لابن الجوزي ٣٨٩/١، تفسير ابن كثير، ٣٧٢/١.

وهو لقب له عليه وعلى نبيّنا أفضل الصّلاة والسلام - · يملِك : يقدر (١) ، وجا ، في اللّغة : مَلكه ، يملِكه -من باب ضرب مَلكا وملكا : احتوى الشّي ، وقدر على الاستبداد به (٢) ·

يهلك :مِن الهلاك، وله معانٍ كما ذكر أهل اللّغة، ومِن معانيه : المحوث، كقوله تعالى: ﴿ •••إِن الْمَرُوا هُلُكُ لَيْسَ لَهُ وَلَدُولُهُ أُذُتُ فَلَهَا لَا يَعْلَى لَهُ وَلَدُولُهُ أُذُتُ فَلَهَا لِنَا مَا تَرَكُ •••﴾ ﴿ (٤) أَى: مات ،

قدير :اسم من أسماء الله ـتعالى الحسنى،وقد تقدّم معناه (٥)٠

معنى النص ومناسبة اسمه تعالى "قدير" عَقبه :

ذكر اللّه - تعالى - في هذه الآية الكريمة ، نوعاً من أنواع عدم الوفا ، بميثاق الله ـ تعالى ـ فقال: ﴿ لُقَدُّ كُفُرُ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوُ الْمُسِيحُ ابنُ مَرْيَامَ ﴾ اللّام في "لقد" واقعة جوابا لِقسم مقدّر • والتّقدير: والله لقد كفر أولئك النّصارى الّنيان تجاوزوا الحدُّ في عيسى عليه السّلام ـ حتّى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاهاالله تعالى إيّاه، فنقلوه من مرتبة النّبوّة والعبوديّة إلى مرتبة البُنُوّة للّه ـ سبحانه ـ أوجعلوه إِلْمِا مِعِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ: ﴿ يَنَأُهُلُ ٱلْكِتُلِ لَا تُغَلُّوا فِي دِينِكُمُ وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمُسِيحُ عِيسَى ابْنُ مُرْيَمُ رَسُولُ اللَّهِ وَكُلْمَتُهُ أُلْقَهَا · دلالة على أنّ عيسى عليه السلام ليس ابنا للّه ، ولا هو إلّه كمـــا زعمه النّصاري، وفيه ردّ عليهم، وإنّما هو رسول من رُسُل اللّه -تعالى-وعبد من عباده ،وأنَّه ناشئ من الكلمة التي أُرسِل بها جبريلُ-عليه السلام - إلى صريم، فكأنَّه خُلق بكلمة اللَّه "كن "فكان، ولم يُخلُّق على ما ألِفه البشر مِن أب وأمَّ،بل هو روح مصدرها من اللَّه -تعالى -،صخلوقة من قِبله بتخليقه وتكوينه والنصارى المحكوم عليهم بالكفرطوائف في عقيدتهم ، يقول ابن كثير: (والنصارى عليهم لعائن الله عصصت

<sup>(</sup>۱) ينظر: التّفسير الكبير للرازي ، ١٩١/١١، وتفسير القرطبي ، ١١٩/٦، وفي التفسير الكبير الملك : القدرة •

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ، مادة (ملك )، ١٠/١٠، والقاموس المحيط، مادة (ملك ) ، ص ١٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب، ص ٥٤٤، و بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي، ٣٣٨/٥ (المكتبة العلمية ،بيروت )٠

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ، منالاية:١٧٦٠

<sup>(</sup>٥)ينظر: من هذا البحث ، ص : ٣٤.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء ، منالاية: ١٧١٠

جهلهم ليس لهم ضابط، ولالكفرهم حدّ، بل أقوالُهم وضلالُهم منتشر، فمنهم مَن يعتقده (1) إلٰهاً ،ومنهم مَن يعتقده شريكا ،ومنهم مُسن يعتقده ولداً وهم طوائف كشيرة ،لهم آراء مختلفة ،وأقوال عير مؤلفة الهما (٢) شمّ أصر الله عزوجل - نبيَّه -صلّى اللّه عليه وسلّم - أن يردّ على هولا ، الضالّين المتجرّئين على مقام الألوهية إبطالا لِلزعمهم الباطل في شأن عيسى - عليه السلام - وتوبيخاً فقال : ﴿قُلْ ﴾ يا رسولَ الله - صلَّى اللَّــه عليه وسلّم له ولا ، النّصارى ﴿ فَمَنْ يَعْلِكُ مِنُ اللَّهِ شَيْطًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكُ الْمُسِيحُ ابُّنَ مُرْيُمُ وَأَمَّهُ وَمُنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً ﴾ أي : فضَن يقدِر أن يمنع الله تعالى ومِن شي، أراده ،إذ أنّ الأشياء كلُّها تحت قهره و قدرته وسلطانه، ومِن ذلك أَنْ يُميت المسيحَ ابنُ صريم وأمَّه ومُن في الأرض جميعا ١٠٠ أحد يقدر على هذا ، قال القرطبي: (فأعلَمَ اللّه-تعالى-أنَّ الصحيح لَوَّ كان إلْها لَقَدَر على دفع ما ينزل به،أو بغيره،وقدأمات أمه ولم يتمكّن رصن دفع الموت عنها : فلو أهلكه هو أيضا فمن يدفعه عن ذلك أو يعرده ) (٣) • ثمّ ذكر - تأكيداً لِلتنزّهه مِمّا نُسب إليه - ما يعدلُ على كمال قدرته وتمام غِناه فقال :◄ وكلُّه مُلُكُ السَّمُواتِ وُٱلْأَرْضِ وُمَا بَيْنَهُما ﴾ أي: ولِلَّه ـ سبحانه مُلك جميع الصوحودات، والتَّصرف المطلق فيها،إيجادا وإعداما،وإحياء وإماتة دون أن ينازعه منازع،أويثاركـــه مشارك، وفي هذه الجملة الكريمة دلالة على عظمة شأن الله تعالى - وأُنَّ المخلوقات كلُّما خاضعة رلمشيئة اللّه ـ تعالى ـ وقدرته ٠

ولماً كانت شُبهة النّصارى في ولادة عيسى عليه السلام - هيأنّه خُلِق مِن غير أب ، وأنّه عَمِل أعمالا لا تصدر عن عامة البشر،قال - تعالى في ردّ هذه الشّبهة الّتي تبنّاها الذين يَرفعون عيسى عليه السلام - عن مستوى البشرية إلى مرتبة الألوهيّة : ﴿ يَخْلُقُ مَا يَضَاءُ ﴾ أي: إنّه تعالى

<sup>(</sup>۱) ألّف الشيخ محمد أبوزهرة كتابا بعنوان "محاضرات في النّصرانية" يبحث في الأدوار التي مرّت عليها عقائد النّصارى ،و في كتبهم و في مجامعهم المقدسة و فرقهم ٠

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير ، ٢٠٤/١ ، أثناء تفسير الآية ١٧١ ، من سورة النساء ٠

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ١١٩/٦٠.

يخلق ما يشا، أنَّ يخلقه من أنواع الخلق بالكيفيّة الّتي يريد ها دسبحانه على حسب حكمته وإرادته وفي هذه الجملة بيان بعض أحكام المُلك والألوهيّة على وجه يزيل شبهة النّصارى وذلك أنّ الله تعالى خَلق آدم من تراب ومن غير أب ولا أمّ ،قال تعالى حرانً مُثلُ عيسكى عِنْدُ اللّهِ كُمثُلُ عَالَمُ مِنْ تُرابِ ثُمَ قَالُ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ﴾ (١) .

بعد أن أخبر الله تعالى - كفر النّمارى في دعواهم أنّ المسيح ابن اللّه مع أنّه عبد من عباداللّه ومقهور كفيره ، وبعد أن ذكر البردّ عليهم بأنّه - تعالى - هو المالك لأمرر البوجود كلّه ، ولا يملِك أحد مِن أمره شيئا ، يستطيع به أن يمنعه عن عمل يريده ، فقد وصف - تعالى - نفسه بالقدرة على كل شي ، فقال : 

﴿ وُاللّه عُلَى كُلِّ شُي ، قَدِيرٌ ﴾ ، وهذه الجملة تعقيب لتقرير ملا تضمّنته الآية الكريمة من المعنى • فمن كان مالكا لِكلّ السّموات والأرفى ولكلّ ما فيهما ، كان مالكا لعيسى ولمريم - عليهما السّلام -

إذ هناك في الكون صن هو أعظم منهما، وما عيسى وأمه إلا مسن مخلوقاته، لأتهما يجوعان كما يجوع النّاس، ويأكلان ممّا يأكل النّاس ولا يستطيع أحدهما أن يمنع الموت عن نفسه، فكيف يُعقل مع هذا كونُ عيسى عليه السّلام ولدا لله، أو إلها مع الله؟ لأنّه عليه السّلام مخلوق مقدور عليه، معرّض للفناء، وحاشا لله أن يكون لمه شريك مخلسوق فانٍ وأنّما الإله الحق هو الله الخالِق المالِك الباقِي القادر على كلّ شيء، من الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة، وهو الذي لا يعجزه شيء أراده، ولا يغلبه شيء طلبه ،المقتدر على هلاك المسيح وأمّه عليهما السّلام وصن في الأرض جميعا (٢).

وفي ختم الآية باسمه ـتعالى ـ ﴿قدير ﴾ ردّ على النّصارى في اعتقادهم أنّ المسيح ابن اللّه ـتعالى الله عن ذلك ـ وبدعوى أنّه قد وُلد ومن رحم امرأة ، دون أن تتّصل برجل ، لأنّ ميلاده ـعليه السّلام - وإن كان عجيبا ، خارجا عن مألوف الحياة ، لا يخرج عن قدرة اللّه ـعز وجل ـ التي لايعجزها شي، ، ولا يقيدها قيد من عادة أو مألوف ، بل قدرته ـتعالى ـ مطلقــة

<sup>(</sup>١) سبورة آل عبصران ، الآينة : ٥٩ -

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري، ١٦٤/٦ • وتفسير أبي السعود ، ٢٠/٣ ، وتفسير المُنار ،١٦٠/٦-٣١٣. (نشر دار المعرفة-بيروت ، طالثانية ، ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م ) •

بلا حدود ولاقيود ٠

وفي التّعقيب باسمه -تعالى - ﴿قدير ﴾ إشارة أيضا إلى إثبات ألوهية الله -عز وجل - حيث إنّ القدرة صفة ذاتية له -سبحانه وتعالى -فلايحتاج إلى ولد، لأن اتخاذ الولد دليل الضعف ، وأصارة الحدوث ، وصفة العاجز المحتاج إلى مَن يعينه في حياته ، ويخلُفه بعد مماته ، واللّـــه -عز وجل - بري، عن ذلك كلّه ، وفيه إبطال لوصف هولا، النصارى اللّــة حز وجل - المتّصف بالقدرة على كلّ شي، بالعجز والضعف والحدوث - تعالى اللّه عمّا يقولون علوا كبيرا - .

النص: قال الله تعالى:

### يَتَأَهُلُ لُكِنَٰكِ قَدْ جَآءَكُمْ

رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتَرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَ نَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نِذِيرٍ فَقَدُ جَآءَ كُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّا

بيان غريب النص :

سترة : الفترة ـ في اللغة ـ:الانكسار و الضعف (٢) • والأصل فيها:انقطاع العمل عماً كان عليه من الجدّ فيه ،من قولهم:فتر عن عمله وفترته عنه (٣)

قال الراغب: (الفتور: سكون بعد حدّة، ولِين بعد شدة، وضعف بعد قوة، قال تعالى: ﴿يَأَهُلُ الْكِتَلِ قَدُ جَاءُكُمُ رُسُولُنَا يَبِينَ لُكُمْ عِلَى فُتْرَةً مِنَ الرَّسُلِ ٠٠٠﴾ (١) أي: سكون خال عسن مجي، رسول الله عليه وسلم (٤).

قال في النّهاية: (الفترة:مابين الرّسولين مِن رُسُل اللّهــه - تعالى من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة).

بشير :المبشَّر بالخير،وهو رسول الله عليه الله عليه وسلم وسلم قـال دتعالى د: ﴿إِنَّا أَرْسَلُغَاكُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَفِيرًا ١٠٠ ﴾ (٦) الآية وقال في اللحان : (التبشير يكون بالخير والشَّرَ) (٧) والغالب أن يستعمل في الحرور مقيَّدا بالخبر المبشَّر به

والغالب أن يستعمل في السرور مقيدًا بالخبر المبشر به، وغير مقيدً إلا مقيدًا منصوما وغير مقيدً أيضا ولايستعمل في الغم والشرّ إلاّ مقيدًا منصوما على الشر المبشربه، كقوله تعالى: ﴿ فَبَشَرْهُمْ بِعَفَابِ أَلِيمٍ ﴾ (٨).

<sup>(1)</sup> سورة المائدة ، الآية : ١٩٠

<sup>•</sup> ٤٣/٥ ( فتر ) ، ٢/ ٧٧٧ ، ولسان العرب ، مادة ( فتر ) ، ٥ ( الصحاح للجوهري ، مادة ( فتر ) ، ٥ ( ٢)

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ١٢١/٦٠

<sup>(</sup>٤) المفردات في غريب القرآن ، ص ٣٧١ •

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ، ٣/ ٤٠٨ ، وينظر لسان العرب، مادة (فتر) ٥/٤٤

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ،من الآية : ١١٩٠

٦١/٤، ( بشر ) العرب ، مادة ( بشر )

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمر ان عمنالآبية: ٠٢١٠

#### معنى النص ومناسبة اسمه تعالى "قدير" عَقِبه :

بعد أن ذكر الله عزوجل- في الآية السابقة (٣) فضائح اليه و النصارى، حيث قالوا: نحن أبنا، الله وأحباؤه، خاطبهم هنا بأته و النصارى، حيث قالوا: نحن أبنا، الله عليه وسلم- الصبصّر به في كتبهم لي الرسل، والموقع في موقفهم من هذا الرسول الكريم الذي جاءهم على فترة من الرسل، فقال: ﴿ يُأَهُّلُ الْكِتَابِ قَدْ جَاءُكُمْ رَسُولُنا ﴾ أي: محمد-صلى الله عليه وسلم- وفي هذا الخطاب التفات (٤) إلى وعظهم على وجه الاستنان عليه وسلم- إليهم ﴿ يُبُيّنُ لَكُمْ ﴾ عليهم ببعث محمد-صلى الله عليه وسلم- إليهم ﴿ يُبُيّنُ لَكُمْ ﴾ عليهم ببعث محمد-صلى الله عليه وسلم- إليهم ﴿ يُبُيّنُ لَكُمْ ﴾ أي: جاءكم بعد زمن انقطعت فيه رسالة الرسل ﴿ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مَنْ بَشْيِرٍ ﴾ أي: لأن لا تقولوا (١) محتجين يوم القيامة ماجاءنا من بشير يبشرنا بالثواب على الطاعة ، ولا نذير ينذرنا بالعقاب على المعمية، ثمّ بيّن - سبحانه- أنّه قد أبطل معاذيرهم ، وأزاح علتهم بإرسال رسوله محمد-على الله عليه وسلم- فقال : ﴿ فَقَدْ جَاءُكُمْ يُشِيرُ ﴾ وهو محمّد-عليه المعلة والسلم-يبشر المؤمنين بالجنسة ويخوف الكافرين بالنار ،

ولما كان حصول الفترة يوجب احتياج الخلق إلى بعشة الرسول، أخبر الله تعالى عن نفسه الكريمة بالقدرة على كل شي، في قوله:

<sup>(</sup>١) سورة الحج ، الآية :٤٩ •

<sup>(</sup>٢)لسان العرب ، ٢٠٢/٥ .

<sup>(</sup>٣) وهي قوله تعالى ﴿وقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحُنُ أَبُنَا وَأُ اللَّهِ وَ أُحِبَّوهُ ٠٠٠ ◄ المائدة : ١٨ ٠

<sup>(</sup>٤) الالتفات :هو العدول من أسلوب في الكلام إلى أسلوب آخر مخالف للأول ٠

<sup>(</sup>٥) اندثر: أي أصبح قديما ويقال دثر الشي، دثورا: قدُّم و ينظر: المعجم الوسيط، ص ٢٧١٠

<sup>(</sup>٦) ينظر: زاد المسير لابن الجوزي ، ٣٢١/٢ ، حيث ذكر وجوها أخرى في معنى **﴿أَنْ تَقُولُوا ﴾ ·** 

﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَعِيرٌ ﴾ للدّلالة على شمول قدرته تعالى ، وأنّـه قادر على البعثة ولو انطمست آثار الوحي ، وأنّه تعالى لا يعجزه أن يرسل رسله تترى ، كما لايعجزه أيضا أن يرسلهم على فترات متباعدة (١)

وفي لفظة ﴿رُسُولُنا ﴾ إضافة الرسول -صلى الله عليه وسلم - إلى نون العظمة الدالة على الله - وهذه الإضافة - مع دلالتها على تشريف الرسول -صلى الله عليه وسلم - وتكريمه - تدلّ أيضا على أنّ مهمة الرسول عظيمة تحتاج إلى عزيمة ،وقدرة على البلاغ والبيان ، لأنّه سيبيّن لهم ما اندرس من الأحكام ، وضاع من القوانين ،والله - سبحانه وتعالى - وصف نفسه - في ختام هذه الآية - بالقدرة الدالة على إرساله رسولا قادرا على بيان أحكامه وشرائعه تعالى • والله - تعالى - أعلم بالصواب •

<sup>(</sup>۱) ينظر: التفسير الكبير، للرّازي، ١٩٥/١١

<sup>(</sup>٢) انتدرس: أي : ذهب أشره • (الصعنجم التوسيط، ص ٢٧٩) •

إنَّمَا قال الله تعالى:

جَزَ وَا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ,وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْيُصَكِّبُوا أَوْتُفَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضُ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَ أَوْلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ اللهُ اللَّهُ اللَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُواْ أَتَ ٱللَّهَ عَنْهُ وُرِّدِّحِيمٌ اللَّهُ عَنْهُ وَرِّدِّحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَرَّحِيمٌ اللَّهُ

#### بيان غريب النص:

النص:

غفور: اسم من أسماء الله تعالى الحسنى ، وقد تقدم معناه. (٢) رحيم: اسم من أسماء الله تعالى الحسنى ، وقد تقدم معناه.

#### معنى النص ومناسبة اسميه تعالى"غفور رحيم" عقبَه:

بين الله سبحانه وتعالي في هذا النص الكريم حُكم المحارِبين المفسِدين في الأرض فقال: ﴿ إِنَّمَا جُزَّاؤًا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرسُولَهُ ﴾ فمحاربةُ اللّه تعالى ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم-تكون بالخروج عن طاعتهما والمخالِّفة لأمرهما ،وحملِ السُّلاح على المؤمنيين، وقتلِهم وسلُّبِ أموالهم والاعتداء على خُرُماتهم، وذلك يشمل القُرصنة في البَّرّ والبحروالجوّ ﴿ وَيُسْعَوْنُ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً ﴾ والفساد في الأرض يكون بإخافة الناس وقطع طرقــــــم٠٠٠ حتى يزول الأمن والطمأنينة للإنسانية كلّها ﴿ أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا ﴾ أي :يُشَدّون على أعواد الخشب ويُقتَلون ﴿ أَوْتُقَطُّعُ أَيْرِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلُكِ ﴾ وذلك بأن تُقطُّع اليدُ الـيُمـنى والرِجِل اليسرى ، و العكس ﴿ أُوينَفُوا مِنُ الْأَرْضِ ﴾ والمقصود من الأرض: الأرض التي يكتسب فيها هؤلاء المجرمون نفوذا حراما ، يُنفِّونَ منها إلى حيث لانفوذ لهم ، ولو سجنا ، وقيل : إِنَّ "أُو" هنا للإباحة والتَّخيير ، أي: إن شاء الإمام قَتل ، وان شاء صَلَبَ وان شاء نَفَى ﴿ فَلِكُ لَهُمْ خِزْيُ فِي النَّنْيا ﴾ أي: ذلَّ ومهانة ﴿ولَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ وهو عذاب جهنم

<sup>(</sup>١)سورة المائدة ، الآيتان:٣٣- ٣٤.

<sup>(</sup>٢)ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٤.

<sup>(</sup>٣)ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٢.

والترتيب الجزائي للمحاربين في النص: إذا قَتلوا فقط قُتلوا حداً ، وإذا قَتلوا وأُخذوا المالَ قتُلوا وصُلبوا ، وإذا أُخذوا المالَ فقط قُطعت أيديهم وأرجُلهم من خلاف ، وإذا أُخافوا الطريق ولم يَقتُلوا ولم يَأخذوا مالا نـُفُوا من الأرض (١)

لمّا بين الله سبحانه في الآية الألى (٢) حكّم المحارِبين المفيدين في الأرض الذين حُكِم عليهم بأشد الجزاء في الدنيا ، وبعذاب جهنّم في الآخرة ، استثنى من أمحاب تلسك الجرائم الفظيعة مّن يتوبون منهم ، فقال: ﴿ إِلّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبُلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِم ﴾ أي: إلاّ الذين رجعوا إلى اللّه تعالى عمّا كانوا عليه من القتل والسّلب وقطع الطريسة مخلِصين نادمين خائفين من عذاب الله عزوجل طالبين عفوه ومغفرته مِسنقبل أَنْ تتمكّنُوا منهم . قال الآلوسي: (استثناء مخصوص بما هو من حقوق الله تعالى .) (لله هذه الآية دلالة على أنّ توبة المحاربين بعد القدرة عليهم لاتنفعهم ، بل لابد من أن تقام عليهم الحدود التي وجبت في الآية السابقة (٢) . وأمّا إن تابوا قبل القدرة عليهم وإمساكهم فإنّ حقّ الله سيم بدليل ختم الآية بصفتي المغفرة والرحمة للّه عزوجل . وأمّا حقوق الآدميين من قصاص وغيره ، فلا تسقط بالتوبة . (٤)

لمّا بين سبحانه حكّمه فيمن تاب ورجع عمّا كان عليه من المحاربة ، قبل أنيؤخذ ويقدر عليه ، أَخْبَرَ أَنْ يُعلّم أنّه متّصِف بالمغفرة والرحمة فقال: ﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَغُورُ ﴾ لايؤاخِذ مُن تاب مِن المحاربين السّاعِين في الأرض فسادا بذنوبه ، بل يعفو عنه ، ويستر عليه ما صَدر منه قبلَ التوبة ﴿ رَحِيمٌ ﴾ به فيعفوه عنه ، وعدم مؤاخذته إياه . (٥)

وفي ختم الآية بإخبار الله تعالى عن نفسه الكريمة أنّه غفور إشارة واضحة إلى دفع وَهُمِ مَن يتوهّم أنّ المحارِب مهما يتوب فلن يقبلُ اللّه توبتَه، وفيه تذكير للمخطئين المذنبين أنّ باب التوبة مفتوح لهم وإنْ عظُم جُرمُهم، وفيه عدمُ المطالبةِ بشيءٍ من الجزاء السابق لِمن تاب من المحاربين قبل القدرة عليه،

وفي ذكر اسميه تعالى - ﴿غفور رحيم ◄ دعوة للناس إلى التحلّي بصفات العفو والسماح ، والله تعالى - أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١)ينظر: تفسير القرطبي، ١٥١/٦.

<sup>(</sup>٢)هي قوله ـ تعالى ـ : ﴿ إِزُّهُ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ . ◄ إِلَى آخر الَّاية (٣٣) من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) تفسير الآلوسي ، ١٢٠/٦ .

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ،١٥٨/٦.

<sup>(</sup>٥)ينظر: تفسير الطبري ٢٢٥/٦٠.

النص:

## قال الله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا اللهِ يَهُمَا جَزَاءً إِمَا كَسَبَانَكُلًا مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيرٌ جَكِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَزِيرٌ جَكِيمُ اللهِ اللهِ عَزِيرٌ جَكِيمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

بيان غريب النص:

نَكالا :عقوبة من الله تعالى -، سمّيت العقوبة نكالا ، لأنّها تحذّر غيرَ مَن نزلت به ارتكابُ ما أوجبها •

قال صاحب القاموس:(النّكال:ما نكلت به غيرَك كائنا ماكان· يقال:نكّل به تنكيلا:صنع به صنيعا يحذِّر غيرَه)

عزير :اسم من أسماء الله تعالى الحسنى،وقد تقدّم معناه  $^{(7)}$ . حكيم :اسم من أسماء الله تعالى الحسنى،وقد تقدّم معناه  $^{(3)}$ .

#### معنى النص ومناسبة اسميه تعالى " عزيز حكيم" عُقِبه :

بعد أن بيّن ذلك كلّه أعقبه ببيان عقوبة السّارقيين الّذيـــن يأخذون أموال غيرهم سِرّا، لأنّ فعل السرقة يعتبر من جملة المحاربة والسعي بالفعاد، فقال تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ أي: كلّ مَن سرق، رجُلاً كان أو امرأة، وبدأ القرآنُ بالرّجال مِن السّرّاق هنا، لأنّ الغالب وجود السّرقة فيهم، وبدأ في آيـة النّور بالنّسا، فقال: ﴿ الزَّانِيةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلُّ وَلِي مِنْهُمَا مِائَةَ جُلَّيَةٍ ٠٠٠﴾ (١)، لأنّ الغالب وجود الزنا في النسان وقال القرطبي: ( لمّا كان حبّ المال على الرجال أغلبٌ، وشهوةُ الاستمتاع

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ٣٨٠

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط، ص ١٣٧٦، مادة (نكل) ٠

<sup>(</sup>٣) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٣٠

<sup>(</sup>٤) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣١٠

<sup>(</sup>٥)هي من قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ وَامْنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الوسْلِلْةَ ٠٠ إلى قوله: ﴿ وَكُنُهُمْ عُذَابٌ مُقِيمُ ﴾ الآيات (٣٥-٣٧)، من سورة المائدة ٠

<sup>(</sup>٦) سورة النور ، من الآية : ٢ •

على النّساء أغلب بدأ بهما في الصوضعين) (١) والسّرقة هي أخذ صال غيره المحترَم خُفية من جرز مِثله ولا شبهة له فيه ﴿فَاقَطُعُوا أَيْدِيهُما ﴾ أمر ليولاة أمور المسلمين الذين إليهم يرجع تنفيذ الحدود ولا يعاقب السارق هذا العقاب ، إلا إذا توقرت الشّروط (١) التي تتيم بها أركان هذه الجريمة الموجِبة للقطع • ﴿جُزَاءٌ بِما كُسَبَا ﴾أي :افعلوا ذلك بهما مجازاة لهما ليتجرّيهما على أموال النّاس ﴿نَكَالًا مِن اللّهِ ﴾أى :عقوبة من اللّه حتالي وترهيبا منه و زجرا لغيرهما حتّى لا يُقترِب النّاسُ مِن من اللّه حتالي وترهيبا منه و زجرا لغيرهما حتّى لا يُقترِب النّاسُ مِن هذه الجريمة القبيحة •

ثمّ ختم الله ـ تعالى ـ الآية بقوله : ﴿وُاللّهُ عُزِيزٌ ﴾ أى : غالب فلا يفوته المعتدون مِن السّارق والسّارقة وغيرهما مِن أهلُ الجرائم الّذين أوجب الله ـ تعالى ـ عليهم حدودٌه ﴿ حُكِيمٌ ﴾ في شرع عقوبة السرقة تنكيلا للمجرمين وحِفظاً للأموال ، وقضاءٌ على هذه الجريمة النّكرار و والجملة تقرر مضمون ما قبلها ٠

واسمه تعالى طعزيز ◄ في هذا الختام يتناسب مع ذكر عقوبة القطع حيث إنّ اللّه ـ سبحانه ـ أمر بقطع يد السارق •

ولماً كان تنفيذ هذه العقوبة يستلزم أن تكون هناك قوة غالبة وعدم العجز ناسب ذلك إخبار الله وتعالى عن نفسه الكريمة باسمه العربيز له قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعْجِزُهُ مِنْ شَيْ فِي السّمُوتِ وَلا فِي السّمُوتِ وَلا فِي الْرُنِ ١٠٠٠ له (٣)، وفي ذكره ردع عن ارتكاب جريمة السرقة ، وتخويف لمن آثر الكسب عن طريق الحرام على الكسب مِن طريق الحلال ، إذ أنّ السّارق حينما يفكّر في السرقة ، إنّما يفكّر في أنّه قادر على زيادة كسبه بكسب غيره ، لِيَرتَاح مِن عُنا ، العمل ، أو لِيأمّن على مستقبله .

وفي النتيجة يستصغر الناسَ،ويرى نفسَه غالبا عليهم بسبب أنّه سيُنفق عليهم بعد أن كان محتاجا إليهم ، ومن كان يفكّر تفكيرا سليما لايكسرق ،بل يرتدع وينزجر ولايقترب من السّرقة بمقتضى اسمه تعالى ﴿عزيز ◄ وهو وجوب قطع يد السارق لا مُحالة ٠

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ، ٦/ ١٦٧ ٠

<sup>(</sup>٢)ينظر:لذلك كتب الفقه ، وتفاسير أحكام القرآن ٠

<sup>(</sup>٣) سبورة فاطر ، من الآية : ٤٤ •

النص:

# قال الله تعالى الله عَلَيْهِ فَإِنَّ الله عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمُ اللهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمُ اللهُ

بيان غريب النص:

غفور : اسم من أسماء الله تعالى الحسنى ، وقد تقدّم معناه (۲). رحيم : اسم من أسماء الله تعالى الحسنى ، وقد تقدّم معناه (۳).

معنى النص و مناسبة اسميه تعالى " غفور رحيم " عَقبه:

لما بين الله ـ تعالى ـ وجوب قطع اليد على السّارق ،أردف ببيان أنه يَقبل توبته إن تاب ، فقال: ﴿ فَمَنْ تَابُ ﴾ أي: من السّرقة ﴿ مِنْ بُعْدِ طُلُم عِلَى عَلَى الله على السّرقة ﴿ مِنْ بُعْدِ طُلُم عِلَى عَلَى الله على على الله أموال النّاس ﴿ وَأَصْلُحُ ﴾ أمره برد المسروق إلى صاحبه إن أمكن ،أو بأن يطلب النّاص حاحب المال ، أو ينفق ما سرقه في سبيل اللّه إن لم يجد صاحبه ،مع كونه يستمر على النّوبة والعمل الصّالح • ومن كان كذلك حَالَة مُن اللّه يُتُوبُ عُلَيْمٍ ﴾ أي: يقبل توبته •

ولما رغب الله -تعالى -السّرّاق في السّوبة، وبشرهم بالقبول على أن تكون السّوبة مادقة، ذيّل الآية بقوله: ◄إنّ اللّه غَفُورٌ رُحِيمٌ ◄ يُغفِر ذنبَ السّارق إذا تاب و أناب إليه، ويرحمه بقبوله -تعالى -السّوبة منه وقوله -تعالى السّوبة السّارة وقوله الله عنال الله الله الله الله الله الله السّارة من بعد ظلمه .

وفي ختم الآية باسميه - تعالى - ﴿ غفور رحيم ◄ حتُّ هولا العماة من السّراق على التّوبة ، وبيان أنّ الوعد بقبول التّوبة محقَّق ، وفي ذلك تقوية رُجا ، هولا السّراق المذربيين ، و جبر ُ قلوبهم • واللّه - تعالى – أعلم بالصواب •

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ،الآية : ٣٩٠

<sup>(</sup>٣) ينظر: من هذا البحث ، ص :٣٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٢.

النص:

قال اللَّه تعالى :

ٱلسَّمَوَ تِوَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى حَصُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَنَ اللَّهُ عَلَى حَصُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَنَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

أَلَوْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مِمُلَّكُ

بيان غريب النص:

ألم : الهمزة للاستفهام، والقصد منه التقرير و"لم "حرف نفى وقلب، تَنفي الفعلُ المضارع، وتقلّب معناه للمُضِيَّ، والمعنى :قد علِمتُ وقد يُقدم معناه (٢).

مغنى النص ومناسبة اسمه تعالى " قدير "عَقِبه :

هذه الآية الكريمة ، مصوقة لتقرير حقّ الله - تعالى - في أن يُشرع ما تقدّم في السياق (٣) من عقاب قاطع الطّريق ، والسّارق ، والعفوعن التائب منهما ، فقال تعالى : ﴿ أَلُمْ تَعْلَمُ ﴾ خطاب لِرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكلّ مَن هو أهل للتّلقيّ و الفهم ، والاستفهامُ لتقرير العلهم أي : إنّك تعلم - أيّها المخاطّب على يقينا ﴿ أَنَّ اللّهَ لُهُ مُلُكُ السّموات وَالْرُنَى ﴾ أي : له التدبيرُ التّامُ و التّصرفُ المطلقُ والسّلطان الكامسل على السّموات والأرض وما فيهما ، والمراد بالاستفهام ، الاستشهاد بعلم المخاطّب على قدرته - تعالى - على ما سيأتي من التعذيب والمغفرة على أبلغ وجه وأتوّه وُمَنْ كان يتمرّف في ملكوته كيف يشاء ﴿ يُعُذِبُ مَنْ التّعذيبُ مِن المعتّدين ﴿ وَيَغَغُو لُمِنَ يَشَاء ﴾ مغفرة ذنبه من التّعذيب من المعتّدين ﴿ وَيَغَغُو لُمِنَ يَشَاء ﴾ مغفرة ذنبه من التّائبين ،

ولمّا ذكر اللهُ-سبحانه وتعالى- ما يقتفي قدرَتَه على تعذيب مَن أراد تعذيبَه مِن خلقه على معصيته،وغفران مَن أراد غفرانه من التّائبين إليه،وَمُكُ نفسُه ـفي خِتام الآية- بصفة القدرة على كلّ شي•فقال: ﴿وَاللَّهُ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية: ٤٠ •

<sup>(</sup>٢) ينظر من هذا البحث ، ص : ٣٤٠

<sup>(</sup>٣) ذلك من قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا جُنْاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وُرُسُولُهُ ويُسْعُونُ فِي الْآرْضِ فَسَاداً أَنْ يَقَتَّلُوا ٠٠ ﴾ إلى آخر الاينة (٣٤) من سورة المائدة ، ثمّ من قوله تعالى ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَا قَطْعُوا أَيْدِيهُما ٠٠ ﴾ إلى آخر الآية (٣٩) من سورة المائدة ٠

على كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾ ، فهو تنييل مؤكّد لما قبله ، والمعنى : إنّ مَن له ملك السّموات والأرض ، فهو يُقدِر على ما نُكِر من التّعذيب والمغفرة ، لأنّه تعالى لا يمنعه عمّا أراده مانع ، ولا يعترضه في تعذيب مَن يشا ، تعذيبُه ، ورحمة مّن يشا ، رحمته وعفوه عجز ولا فتور .

وفي ذكر اسمه - تعالى - "قدير" دفع التوهم لمن يَظنَ أنّ بين العقوبة وبين العفو المُبْني على التوبة تناقضا، وفي ذكره جواب أيضا لمن يستغرب ويسأل عن تُغيرُ حال السّارِق من العقاب إلى المغفرة بعد التوبة مع عِظَم جُرمه، إذ أنّ الله - تعالى - قادر على أيّ تصرّف شا، فله العقاب والعفو، والتعذيب، والمغفرة، حسّبما تقتضيه حكمته سبحانه والله تعالى أعلم بالحسّواب .

قال الله تعالى : لَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقُومِ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِدُّونَهُ وَأَذِ لَذِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَآبِمِ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ

قال في اللحصان: (قد ارتدّ، وارتدّ عنه: تحوّل • وفي التنزيل: ﴿ وَمَنْ يُرْتَذِدُمِنْكُمْ عَنْ فِينِهِ ١٠٠٠ والاسم : الرَّدّة ، ومنه الرَّدّة عن الإسلام ،أي الرجوع عنه وارتد فلان عن دينه :إذا كفربعد اللامه)(٤).

: جمع ذليل ،وهو الموصوف بالذِّلِّ - بضم الذال وكسرها -: المهوان أذلة فهو ضد العزّ

و يطلق الذلّ على لين الجانب والتواضع (٥)، فهو المراد هنا، كقوله تعالى: ﴿ وَاذْ فِنْ لَهُمَا جُنَاحُ النَّالِّ مِنَ الرَّحْمُةِ ﴾ (٦).

: جمع عزيز، وهو المصوصوف بالعزة • والعزة : الغلبة والقصوة ه الشّدة (۲).

لَومة : اسم صرّة من اللّبوم ، واللّبوم -كما قال الرّاغب - : عُنْلُ الإنسانِ بنسبته إلى ما فيه لوم (٨)، وذلك يكون على عمل لاينبغي ولايليق٠ :اسم صن أسماء اللّه تعالى الحسنسي،وله معان بحسب مايضاف. واستع

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ٥٤ •

۱۹۲ – ۱۹۱ : مفردات الراغب ، ص : ۱۹۱ – ۱۹۲ •

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، ما الآية: ٢١٧٠

<sup>(</sup>٤) لـسان العرب لابن منظور ، ١٧٣/٣ ، مادة (ردد ) ٠

<sup>(</sup>٥) ينظر:القاموس المحيط، ص:١٢٩٥ ،ولسان العرب، ١١/ ٢٥٦ - ٢٥٧ ، مادّة (ذلل) ٠

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء ، جزء من الآية : ٣٤ -

<sup>(</sup>٧) ينظر: لسان العرب ،مادّة (عزز) ٥٠٣٧٤/٥٠

<sup>(</sup>٨) المفردات للراغب ،ص ٢٥٦٠

إليه كما تقدّم (1) وصعناه هنا:واسع الفضل و اللّطف، وقيل:إنّ المصراد به في هذه الآية الكريمة تامّ القدرة،وكامسل القدرة (٢).

عليم :اسم من أصماء اللّه تعالى الحسنى،وقد تقدّم معناه (٣)٠

معنى النص ومناسبة اسميه تعالى " واسع عليم " عَقِبه :

لما نهمى الله عنز وجل عن موالاة اليهود والنصارى، و بين أنّ صوالاتهم تقتضى الارتداد عن الدّين، وأوضح عاقبة الصوالين من المنافقين ، ذَكَرَ حال المرتدّين مطلقا فقال: ◄ يَنَأْيَهُا الَّذِ يسنَ وَامْنُوا مُنْ يَكُرْتُكُم مُنْ مُعُنَّ مِينِهِ ◄ أَى: مَن يرجع منكم عن دين الإسلام إلى الكفر بعد أن كان عليه من الإيمان والعمل به ، فلن يضرُّ اللَّهُ ـ تعالى ـ شيئا ، ﴿ فَسُوفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقُومٍ ﴾ أي : بِأُناسٍ مخلِصين مادِقين ﴿ يُحْبُونُهُ ﴾ فصن محبّة الله -تعالى لعبده أن يوفّقه لِفعل الله عبده أن يوفّقه لِفعل الله عبده أن يوفّقه لِفعل الله عبده أن المؤقفة الله عبده أن المؤقفة الله المؤقفة الله عبده أن المؤقفة المؤ الخيرات وترك المنكرات (٥) ومِن لوازم محبّة العبد لِربّه أَن يتّصف بمتابعة ما جا، من عند الله تعالى -،وما جا، من عند رسول اللَّــه - صلَّى اللَّه عليه وسلِّم - ، هذا وصفُّ أولُ للَّذين يأتي اللَّه - تعالى - بهم بدلَ اللذيان كفروا بعد الحقّ ، ثمّ جاء الوصف الثاني لَهم بقوله - تعالى - ﴿ أَنِلَةٍ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ أُعِزَّةٍ عَلَى ٱلكَفرين ﴾ أي: أنَّهم يكونون أرقًا · على المؤمنين ، متواضِعين لهم ، أشدًا ، على الكُفَّار ، متغلِّبين عليهم بِأُنْ يُبِذَلُوا جِمِيعٌ ما عندهم مِن جُهد وطاقة في جهادهم حتّى يتحققَ الانتصار عليهم، قال تعالى - : ﴿ مُحَمَّدُ رُسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مُعَهُ أَشِدًا ۗ عَلَى ٱلكُفَار رُحَمًا وُ بَيْنَهُمْ ٠٠٠ الله وصفهم الله وتعالى وصفها آخر بقوله : ﴿ يُجُلِّ دُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لُوْمَةَ لَآئِمٍ ﴾أي:يجاهد هولًا، القوم بأصوالهم وأنفسهم وبأقوالهم وأفعالهم في سبيل نصرة

<sup>(1)</sup> ينظر من هذا البحث ، ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التفسير الكبير للرازي ٢٤/١٢ ، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري،١١٤/٦٠

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) ذلك من قوله ـ تعالى ـ : ﴿ يَا أَيُّهِا اللَّهِينَ • اَمْنُوا لَا تَتَخِذُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أُولِيا • ٠٠٠ . ولا أَعْمَالُهُمْ فَأُصْبُحُوا خَاسِرِينَ ﴾ الآيات : (٥١ ـ ٥٣ ) من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٥) قال ابن قيم الجوزية : إن محبّة العبد لربّه فوق كلّ محبّة تقدّر ، ولانسبة لسائر المَحابِ إلسيها ، وهي حقيقة "لا إله إلاّ الله" ، وأمّا محبّة الرّبِ لأوليائه وأنبيائه ورسله صفة زائدة على رحمت وإحسانه وعطائه ، فان ذلك أثر المحبّة وموجِبها ، فإنّه ـ تعالى ـ لمّا أحبّه مكان نصيب من إحسانه وبرّه أتم نصيب ، مدارج السالكين ١٩/٣ ، بتصرف يسير ،

<sup>(</sup>٦) سورة الفتح ،من الآية: ٠٢٩

الإسلام وأهلِه، ولا يخافون - في كلّ ما يأتون من الجهاد والطّاعات - لومًا قطُّ مِن أَى لائم كائنا مَن كان، وفي هذا دلالة على قوة إيمانهم وهموهم. ولمنا مدحهم الله - سبحانه وتعالى - بما من به عليهم من الأوصاف العظيمة والفضائل الجليلة، أخبر أن هذا مِن فضله - تعالى - عليهم وإحسانيه فقال: ﴿ ذَلِكُ ﴾ اسم إشارة ، يرجع إلى ما ذكر من الأوصاف ، مسن محبة الله - تعالى - لهم، و محبتهم لله - تعالى - وتذلّلهم للمومنين، وتعاطُوهم معهم ، والشّدة على الكفار والجهاد في سبيل الله - تعالى - دون خشية أحد من الناس ﴿ فَضُلُ اللهِ ﴾ أي: للك الفضل المذكور يُعطيه الله - تعالى - مَن يشا ، من يشا ، هن عباده ، وفي ذلك ما يدلّ على أنّ اتّصاف هؤلاء القوم بهذه الصّفات من عبادة من توفيق الله حلى أنّ اتّصاف هؤلاء القوم بهذه الصّفات المحميلة من توفيق اللّه - تعالى - مَن يشاء المّعيات من توفيق اللّه - تعالى - الهم ، لا أنّهم مستقلّون في الاتصاف بها .

ولمّا بيّن - تعالى - أنّ ما تقدّم من الأوصاف الّتي وصف بها أولئك النين وعد بإتيانهم بدلاً عن الكفّار خَتَمَ الآية بقوله: ﴿وَاللّهُ وَاصِعُ عَلِيمٌ ﴾ فهو اعتراض تذييليّ مقرّر لما قبله (1) أي: واللّه - سبحانه وتعالى - واسع الفضل واللّطف والكرّم ، يوفّق الإنسانَ مِن سعة فضله وكرمه وجوده لكسب هذه الخصال الحميدة من المحبّة ، والتواضع للمؤمنين ، والشدّة على الكفّار ، والمجاهدة في سبيل الله - تعالى وانتفاء خوف اللّوم .

فإن إيتا، هذه الخصال، والتوفيقُ للعمل على تحميلها ليس بغريب على من اتّحف بأنّه واسع الفضل والكرم والإحسان، فهو تعالى يوسّع على أوليائه من فضله ، ما لا يكون لغيرهم، ولكنّه عُليمُ بمن يُستحِق فضله وكرمه ، فيُعطيه ويُجتبيه له ، فلا اعتراض عليه ويُجتبيه له ، فلا اعتراض عليه وفي ختم الآية باسميه -تعالى- ﴿ واسع عليم ﴾ دلالة على أن تلك الأوصاف تحصل بالتفضّل لا بالاستحقاق ، وفيه إشارة أيضا إلى بيان سعة فضل الله -تعالى - وسعة علمه بكلّ شي، ٠

<sup>(</sup>۱) تفسير أبي السعود ، ٥٢/٣٠ ، وتفسير الآلوسي ، ١٦٤/١ ، والواو اعتراضيـــة لأنّ الاعتراض يكون في آخر الكلام على رأي المحقّقين ، قاله ابن عاشور في تفسيره ، ينظر: تفسير التحرير و التنوير ، ٢٤٠/١٠ ، ( الدار التّونسية للنشر ، ١٩٨٤م )٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ، ١٢٣/١ ، وتفسير ابن كثير ، ٢٣/٢ ، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان ، للشّيخ عبد الرّحمن السّعدي ، (طبعة الرّئاسة العلمّة لإدارات البحوث العلميّة الرّيا في ١٤٠٤ه . )

وإذا قلنا إنّ المراد باسمه تعالى "واسع "كاصل القدرة، وباسمه تعالى "عليم" كاصل العلم يكون المعنى:

لمّا أخبر اللّه تعالى أنّه سيجي، بأقوام هذا شأنهم وصفتهم، أكّد ذلك باسمه تعالى "واسع" لأنّ كونه تعالى واسعا يدلّ على أنّه كامل القدرة ، فلا يعجز عن هذا الموعود، وأعقبه باسمه "عليهم" بمعنى كامل العلم إشارة إلى امتناع دخول الخُلُفِ في أُخبار اللّه تعالى ومواعيده (١)، واللّه تعالى - أعلم بالصواب ،

<sup>(</sup>۱) التفصير الكبير للرازي ، ۱۲/ ۲۶ •

النسص:

قال الله تعالى:

# وَحَسِبُوا أَلَاتَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَاللهُ بَصِيرُ إِمَا عَلَيْهِمُ وَاللهُ بَصِيرُ إِمَا عَلَيْهِمُ وَاللهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ فَيْ إِنَّا اللهُ الل

بيان غريب النص:

فتنة : مصدر فَتَنَ ، قال الفيروز آبادي <sup>(٤)</sup>: (أصل الفتنة: إدخال الذهب النار ليختبر جودته٠٠)٠٠

ثمّ استعملت الفتنة في كلّ اختبار ، وأشدّه : الفتنسسة في الدّين •

والمراد بها في الآية: ابتلاء واختبار بالشدائد من العقوبات (٦) فعموا : من العمى،وهو،كما في لسان العرب ـ: ذهاب البصر كلّه (٧) والمراد :العَمَى عن الحقّ والهُدى •

صموا : من الصَمَمَ،وهو ـكمافي لسان العرب ـ :انسِداد الأذن، وثِقل السّمع (٨) والمراد : عدم السّماع للحقّ ·

بصير :اسـم من أسماء اللّه تعالى الحسنى،وقد تقدّم معناه (٩)٠

(١) سورة المائدة ،الآية: ٧١٠

<sup>(</sup>٣) هو محمّد بن مكرم بن علي ،أبو الفضل ،جمال الدّين ابن منظور الأنصاري الافريقي المصري ، الإمام اللّغوي الحجة • ولد في مصر سنة ٣٠٠هـ وتوفي فيها سنة ٢١١هـ • الأعلام ، ١٠٨/٧ •

<sup>(</sup>٣) لسان العرب سادة (حسب ) ١٠٠/١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) هو محمّد بن يعقوب ، أبو طاهر ، مجد الدّين الشّيرازي ،الفيروز آبادي: من أئمّة اللّغة والأدب ولد في شيراز سنة ٧٢٩ه و توفي في "زبيد" سنة ٨١٧ه . الأعلام، ٧٠٤٦/٠

<sup>(</sup>٥) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،١٦٧/٤٠

<sup>(</sup>٦) تفسير الطّبري ، ٣١٢/٦، وتفسير القرطبي ، ٢٤٧/٦٠

<sup>(</sup>٧) لسان العرب ، ١٥/١٥٠ مادّة (عمى )

<sup>(</sup>٨) لسان العرب ١٣٠ /٣٤٢ مادّة (صَمَمَ )٠

<sup>(</sup>٩) ينظر من هذا البحث ،ص: ٣٠٠

معنى النَّم ومناسبة اسمه تعالى "بصير "عقبه:

بعد أن بيّن الله عزّوجلّ في الآية السّابقة (١) أخُذُه العهد الوثيق على بني إسرائيل بعبادته وحده، وتصديق نبيه محمد ولله عليه وسلم عندبعثته ولكنتهم نقضوا عهد كهم مع الله عزوجل فا تبعوا آراء هم وأهوا هم واستكبرواحتى كذَّبوا فريقا من الأنبياء عِصيانا كما فعلوا مع عيسى عليه وعلى نبيّنا أفضل الصّلاة والسّلام و قَتلوا فريقا كما فعلوا مع زكريّا ويحيي عليهما السّلام وحاولوا قتْلُ عيسى عليه السّلام - بيّن - تعالى - في هذا النّص الكريم ظنتهم الفاسد الَّذي أَدَّاهُمْ إلى ارتكاب هذه الجرائم الفظيعة فقال: ﴿ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَاهُ ﴾ والواو حرف عطف تعطِف هذه الآية على قوله تعالى ﴿ فَريقاً كَذَّ بُوا وَفُرِيقاً يُقْتُلُونَ ﴾ والمعنى:ظنّ هولًا، اليهودُ الّذين أُخذ عليهم الميثاق بِسبب اغترارِهم بإمهالِ الله ـتعالى ـلهم ألّا يقع عليهم ـ في قتليهم أنبيا و محديبهم لهم ابتلاء واختبار بالشدائد كتسلط الأسم القويّة عليهم بالقتل والتّخريب ﴿ فَعُمُوا ◄ عن الحقّ والهدى فلم ينتفعوا بما رأوه مِن آيات الله ـ تعالى الكونيّة ﴿ و صُمُّوا ﴾ عن سماع الحــــقّ، فلم ينتفعوا بما سمِعوه من آيات الله تعالى التنزيلِيّة ،واستمرّوا على باطلهم ، قال ابن كثير (٢): (وحسِبوا أن لايترتَب لهم شرّ على ما صنعوا فترتب ،وهو أنهم عموا عن الحقّ وصمّوا ، فلا يسمعون حقاً ولا يهتدون إليه ) (٣) ﴿ ثُمُّ تَابُ اللَّهُ عُلَيْهِمْ ﴾ أى: ثمّ قَبِل اللَّه تعالى۔ توبتَهم لمّا رجموا إليه بالتّوبة والإنابةُ ﴿ ثُمُّ ﴾ رجعوا إلى مصا كانوا فيه مِن الفساد والضلال ، حيث ﴿ عُمُوا وَصُمُّوا كَثِيرُ (٤) مِنْهُمُ ◄ أى: فعُمُى كثير منهم وصدوا مرةً أخرى، وأوغلوا (٥) في الفساد وأمّا الذيبن استمروا على التوسة والإيمان قليل .

<sup>(</sup>۱) هي قوله تعالى : ﴿ لَقَدُّ أَخَذُنَا مِيثُقُ بُنِي إِشُرَ آئِيلُ وَأَرْسُلُنَا إِلَيْهُمْ 
رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رُسُولٌ بِمَا لَاتَهُوى أَنَّفُسُهُمْ فَرِيقاً كُذَّبُوا وَفَرِيقاً
يُقْتُلُونَ ﴾ الآية : ٧٠ من سورة المائدة ٠

<sup>(</sup>٢) بُنكى ابن كثير كلامُه ـرحمه الله تعالى ـعلى أنّ الفاء في قوله تعالى ـ "فَعُمُوا " سببيّة ٠

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ، ٨٣/٢ •

<sup>(</sup>٤) قال الآلوسي في تفسيره ، ٢٠٦/٦ : (هذه لغة لبعض العرب، يعبّر عنها النحاة ب"أكلونسي البراغيث " أوهو خبر مبتداٍ محذوف ،أي : العمى والصم كثير منهم ) • اه •

<sup>(</sup>٥) أوغلوا:أي، دخلوا وبالنفوا فيه (المعجم الوسيط، ص: ١٠٤٥) ٠

شمّ ختم الله تعالى - الآية بتذييل يُبطِل حُسبانهم المنكور فقال: ﴿وُاللّهُ بَصِيرُ بِما يُعْمَلُونَ ﴾ أي: والله ـ تعالى - بصير بما يعمل بنو إسرائيلَ مِن تكذيب الرَّسُل وقتل بعض هؤلا الرّسل ، وكذلك بصير باعتقادهم الباطل أنّهم لا يقع عليهم البلا ، مِن الله - تعالى - بسبب ما يرتكبونه مِن قبائح ، وكذلك الله -عز وجلّ - بصير بعماهم عن الطريق القويم وصَمَوهم عن سماع الحق ، وهو سبحانه يرى جميع أعمالهم ، فلا يخفى عليه -تعالى -شي، منها ، فيُعاقِبهم بما صنعوا مِن الآثام والمعاصي .

وفي ختم الآية باسمه تعالى " بعير" وعيد وتهديد لهولا، اليهود الذين اتّصفوا بقتل الأنبيا، وتكذيب الرّسل، إذ يجازيهم السلطة وتحانه وتحالي وتكذيب الرّسل، إذ يجازيهم السلطة وتحانه وتحالي وفي وفي المداية بأنّ اللّه وتعالى مطّلِع على كلّ شي، وعليم بمن يستحقّ الهداية من هولا، وغيرهم، فيهدي ويجتبي أوليا، ويُضِلّ ويخذُل الغاوين (١) واللّه وتعالى أعلم ويخذُل الغاوين (١)

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير الطبري، ١١١/٦- ٣١٢، وتفسير القرطبي، ٢٤٧/٦- ٢٤٨، وتفسير ابن كثير، ٨٣/٢ ٠

النبس:

أَفَلَا يَكُوبُونَ

#### قال اللَّه تعالى :

## إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ فَهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيبٌ اللَّهُ

بيان غريب النص:

غفور : تقدّم صعناه ۲)۰

رحیم :تقدّم صعناه (۳)

معنى النص ومناسبة اسميه تعالى " غفور رحيم " عَقِبه :

تحدّ القرآن الكريم فيما سبق عن النّصارى الّذين حُكِم عليهم بالكفر بسبب عقيدتهم الفاسدة ، حيث إنّهم يدّعون أنّ اللّه -سبحانه- أحدُ آلهة ثلاثة ، ويجعلون الإله ثلاثة عناصر (3): الأب (0) والإبن (1) وروح القدس أو هو الأب، والإبن ، والأم (٨)، وهي بمجموعها إله واحد، أمّا اللّه تعالى فضنزّه عن ذلك كلّه ، لا شريك له ،كما في قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كُفُرُ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلَاثُةً وَمَا مِنْ إِلٰهِ إِلّا إِلٰهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لُمْ يُنْتَهُوا عُمّا يُقُولُونَ لَيُمُسنَ الّذِينَ كُفُرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ (٩) و وجا، ختّم تلك يَقُولُونَ لَيُمُسنَ الّذِينَ كَفُرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ (٩) تهديدا لهولا، القائلين بالتّثليث ، كَفُرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ (٩) تهديدا لهولا، القائلين بالتّثليث ، وإنذارا لهم بأنّهم إن لم يرجعوا مِن تلك العقيدة الباطلة التي عقيدة الباطلة التي عقيدة التوحيد ، فإنّ اللّه - تعالى - سيأخذهم بعذاب مؤلم، وزاءً كفرهم القبيح .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية: ٧٤

<sup>(</sup>٢)ينظر:من هـذا البحث،ص: ٣٤٠

<sup>(</sup>٣)ينظر:من هذا البحث ،ص: ٣٢٠

<sup>(</sup>٤) هي عقيدة التثليث عند النصارى و هي نبتت بعد المسيح ـعليه السلام ـ سنة ٣٢٥ميلادية، وأنّها دخيلة على المسيحية الحقّة والموحّدة •

<sup>(</sup>٥) لقب الأب يطلقونه على الله ـ تعالى ـ •

<sup>(</sup>٦) لقب الابن يطلقونه على عيسى ـ عليه السلام- ٠

<sup>(</sup>٧) هو جبريل ـ عليه السلام ـ ٠

<sup>(</sup>٨) هي مريم ـ عليها السلام ـ أمّ عيسى ـ عليه السلام ـ٠

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة ، الآية : ٧٣

ثمّ إنّه - تعالى - لِكمال رحمته دعاهم إلى التّوبة ، وحثّهم على الرجوع إلى الاعتقاد الحقّ فقال تعالى : ﴿ أَفَلا يُتُوبُونُ إِلَـــى اللَّــهِ وَ يُسْتَغُفُرُونُهُ ﴾ (١) المحمزة للاستفهام، فيه معنى التعجيب مسن إصرارهم واستمرارهم على العقيدة الفاسدة، والفا، في قوله حأفُـ لا ◄ لِلعطف على مقدّر يقتضيه المقام، والمعنى: أُلا يرجع هوّلا النّصاري عن قولهم ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمُبِيحُ أَبُنُ مُرْيَمُ ٠٠٠)-(٢) وقولهم الآخر - ( 100- إِنَّ اللَّهَ شَأَلِتُ قُلْثُهَ مِن - ( ١٠٠ أَوينتهون عن تلك العقائد الزائفة والأقاويل البياطلة فلا يتوبون إلى الله تعالى وويطلبون منه الغفران بتوجِيده -تعالى -، وتنزيمٍ عمًّا نسبوه إليه ؟ وفي هذا النَّداء الكريم، مِن ربِّ كريم حتُّ هؤلاء الضالّين على التّوبة إلى اللّـه-تعالـــى-، والرجوع إلى العقيدة الصحيحة التي فطر الله تعالى الناس عليها ٠ و لمّا حثّهم الله - تعالى على السّوبة و الرجوع إلى الطريق الحقّ بفتح باب التَّوبة لهم،أُخْبُرُ ـسبحانهـعن نفسه الكريمة باسميـه الكريمين " غفور رحيم " في قوله ـ تعالى ـ :﴿ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيهُ ﴾ تأكيدا لمغفرة الله تعالى ورحمته لمن يلتمس المغفرة ويُعُقَّقها من هوًّلا، النّصاري وغيرهم ، فأنّه تعالى ميقبل توبةَ التّائبين ويغفر للمنيبين النبادمين، ويرحم المذنبين المستغفرين ،فهو-سبحانه-غفور رحيم ٠

<sup>(</sup>١)قال أبو هلال العسكري في الغرق بين الاستغفار والتوبة: "إنّ الاستغفار طلب المغفرة بالدعاء والتوبة أوغيرهما من الطاعة والتوبة : المندمُ على الخطيئة مع العزم على ترك المعاودة.

اه كلامه • الفروق اللغوية ، ص ١٩٥ (دار الكتب العلمية ، بيروت ) •

وقال ابن قيه الجوزية في مدارج السالكين، ٣٣٥/١: "فالاستغفار يتضمّن التوبة، والتوبة تتضمّن الاستغفار وكلّ منهما يدخل في مسمّى الآخر عند الإطلاق وأمّا عند القتران إحدى اللّفظتين بالأخرى فالاستغفار: طلب وقاية شرّما مضى والتران المنافئة عند الله والله عند الله والله و

والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شرّما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله •

<sup>(</sup>٢)سورة المائدة ، من الآية: ٧٢٠

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ،من الآية : ٧٣٠

وفي ختم الآية باسميه ـ تعالى - ﴿ غفور رحيم ﴾ إظهارُ كرمسه ـ تعالى ـ وجودهِ ولطفِه ورحمته بخلقه ، حيث إنّه ـ تعالى ـ بمقتضى هذين الاسمين يَقبل النّوبة من المذنبين و يعفوعن سيّئاتهم مهما عظُم ذنبُهم ، وفي الختم بهما زيادة تعجيب من إصرار هؤلاء النّمارى وغيرهم من أهل الضلال على العقائد الفاسدة لكونهم لايرجعون منها ولا يستغفرون الله ـ تعالى ـ بالدعاء والتوبة ، لأنّ مغفرة الله ـ تعالى ـ وسِعت مرسّلة تُصيب المذنبين المستغفرين ، وأنّ رحمتَه ـ تعالى ـ وسِعت كلّ شيء كما وسِعتهم أيضا ٠

وصن ناحية التقديم والتأخير، فرحمة الله تعالى مقدَّمة مسن حيث المعنى لِتشرِيع التّوبة والاستغفار، والتوبة وقبولُها رحمة منه تعالى و وقدم المغفرة في الآية هنا لدفع توهم ربّما يتوهّمه بعضهم، وهو هل يحاسبنا الله تعالى على ما فات، فكان تقديم المغفرة رافعا لهذاالإيهام، وكما أنّ الموقِفَ كان موقفَ حبٍّ وإطماع في مغفرة الله تعالى و الله تعالى و أعلم بالصّواب ٠

النص:

## قال الله تعالى: قُلُ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهُ مِن دُونِ اللّهُ مِن دُونِ اللّهُ مِن مُن دُونِ اللّهُ مِن مُن دُونِ اللّهُ مِن اللّهُ مِن دُونِ اللّهُ مِن اللّهُ مِن مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن مُن اللّهُ مِن اللّهُ مَا يَعْدُونَ مِن مُونِ اللّهُ مِن مِن اللّهُ مِن مِن اللّهُ مِن ا

بيان غريب النص:

أ : أداة الاستفهام، صعناها هنا: الإنكار والتّعجّب ٠

مِن دون الله : "مِن "حرف جرٍّ،جي، بها للتّأكيد، و "دون "اسم للمغايد، في دون السم للمغايد، في دون السم الله و المعنى الله عنه الله و المعنى الله عنه الله و الله و

صا : شيئا، و " ما " الموصولة لغير العقلاء على الأغلب •

والصراد: عيسى عليه السلام م،أو هو وأمه واستعملت "ما" بدلَ "مَن " لأنَّ أكثر ما عُبد من دون الله عالي أشيسا، لاتعقِل كأصنام وغيرها •

الصميع : اسم من أسماء اللّه -تعالى -الحسنى،وقد تقدّم معناه (٣)

العليم : اسم من أسماء الله وتعالى والحسنى، وقد تقدّم معناه (٤).

#### معنى النص و مناسبة اسمية تعالى " السميع العليم " عَقِبه :

لَمّا بيّن اللّه عزّ وجلّ في الآية السابقة (٥) حقيقة عيسى وأمِّسه مريم عليهما السّلام من أنّهما عسائر البشر عائلان لاحتياجهما إلى الأكل، وذلك يَنفي عنهما الألوهيّة، ذَكَرَ هنا في هذه الآية ما يَنفي صفة الألوهيّة عنهما وهي العبادة، فقال تعالى: ﴿ قُلُ ﴾ ياأيّها الرّسول الكريم صلّى الله عليه وسلّم لهولا، النّصارى على سبيل إنكار واقِعهم والتعجّبِ مِن حالهم ﴿ أَتَعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ ﴾ أي:كيف

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ٧٦٠

<sup>(</sup>٢) لكلمة " دون " معان أخرى كثيرة ،منها :نقيض فوق ، و "دون " بمعنى التحقير ، راجع لذلك : لسان العرب لابن منظور ، ١٦٤/١٣٥ - ١٦٥ ، مادة (دون) •

<sup>(</sup>٣) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٢٠

<sup>(</sup>٤) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٣٠

<sup>(</sup>٥) هي قوله تعالى: ﴿مَا الْمُسِيحُ ابْنُ مُرْيَمُ إِلّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ وَأُمُّهُ مِدْيِقَةَ كَاناً يَأْكُلُانِ الطَّعامُ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيلَٰتِ ثُمَّ انظُرْ فَيُفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيلَٰتِ ثُمَّ انظُرْ فَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

تعبدون مِن المخلوقين الفقراء المحتاجين ﴿ مَا لا يَمْلِكُ لُكُمْ فَرّاً وَلا يَقْعالُ لَكُمْ فَرّاً ولا يُعْلَى ﴾ والمراد:عيسى وأمه(١) عليهما السلام -، وهما لا يستطيعان مشل ما يستطيعه الله - تعالى - مِن إيقاع الفَرر في الأنفُس والأمسوال، ولا مِثل ما يستطيعه الله - تعالى - مِن إيقاع النّفع مِن صحة الأبدان والسنّعة ، لأنّ كلّ ما يستطيعه البشر من المَضار والمنافع ، هوبتمكين الله - تعالى - لهم ، وليس بقدرتهم الذّاتية وهذا دليل قاطع على فساد عقيدة هولاء المضالّين في شأن عيسى وأمّه مريم - عليهما السلام - إذأن أمرهما مُنافِ للرّبوبيّة ، حيث إنّهما لا يستطيعان ضَرّا ولا نفعسا، وصفة الرّب أن يكون قادرا على كلّ شي على نخرج مقدور عن قدرت (١)

ولمّا بيّن الله - تعالى - في هذا النّص الكريم - بطلانُ عبادةِ النصارى نبِيّ الله عيسى وأمّه مريم - عليهما السلام - ، خَتَمَ الآية بجملة تؤكّد إنكار حالهم ، وتقرّر توبيخَهم فقال : ﴿ وُاللّهُ هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ •

والجملة في محلّ النّصب حال من فاعل "أتعبدون "(٣)، وتعريب فُ المجُزئين و ضميرُ الفصل في قوله تعالى ﴿ هو السميع العليم ﴾ يفيد قصر السمع والعلم على الله تعالى على جهة الكمال ،والمعنى على هذا :كيف تعبدون مَن لا يسمع مايُشكَى إليه من الفّرّ وطلب النفع، ولا يُعلم كيفِيّة وقوعِهما بقدرَتِه الذّاتيّة؟ ولايمكن أن يكون مَن على هذا الوضع إلها ،لأنّه لم يتّصف بصفة السمع والعلم في الأزل، حييث إنّكم أيّها النمارى الضّالون تقرّون أنّ عيسى عليه السلام - كان لا يسمع ولا يبصر حيين كان جَنِينا في بطن أمّه ، والحالُ أنّ الله تعالى ـ هوالمتّعِف بصفة السمع والعلم في الأزل ، وهو ـ تعالى ـ المختص بالإحاطة التّامية ، بحميع المسموعات والمعلومات الّتي تصدر عنكم ، فهو سيجازيك على أقوالكم الباطلة وأعمالكم السّيّئة ،

<sup>(</sup>۱) هذا أحد قولي المفسّرين ، و هو ما أميل إليه ، لانّ الآيات السابقة تتحدّث عن أحوال النصارى • ومنّن قال به :الطبري في تفسيره ، ٢١٥/٦ ، والزمخشري في تفسيره ، ٢٣٥/١ ، وأبو السعود في تفسيره ، ٢٨/٣ ، والشوكاني في تفسيره ، ٢٥/٢ ، وذهب ابن كثير في تفسيره ، ٢٨/٣ ، إلى أنّ المرادكلّ ما عبد من دون الله ـ تعالى ـ كالأصنام وغيرها ، ويدخل في ذلك النصارى وغيرها وعلى كلا الرأيين فالآية تدلّ ملافي الألوهية عن عيسى وأمه وغيرهما •

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير الزمخشري ، ٦٣٥/١ •

۳) ينظر: تفسير أبي السعود ، ۱۸/۳ .

وفي ختم الآية باسميه تعالى ﴿ السميع العليم ◄ تهديد لهوًلا ، النّصارى حيث إنّ الله - تعالى - يُسمع كفرُهم حين يقولون إنّ الله هو المسيح ابنُ مريمٌ ،أو إنّ الله ثالِث ثلاثةٍ ، ويعلم حالهم من عبادة غيره - سبحانه و تعالى - ، فسينالهم ما يستحقّونه من عذاب أليم ٠

يَّنَأَتُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ قال اللبه تعالى :

رَ مِنْ مِوْهِ وَمُوْرِرِ وَانْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَنْلُهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءُ مِّثْلُمَاقَنْلَ مِنَ النَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ عَذَوا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْ وَي عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ أَللَّهُ مِنْ فَهُ وَأُللَّهُ عَزِيزٌ ذُو أَنْ فَامِ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو أَنْ فِعَامِ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو أَنْ فِعَامِ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو أَنْ فِعَامِ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو أَنْ فَا اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو أَنْ فَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو أَنْ فَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو أَنْ فَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو أَنْ فَاعَامِ اللَّهُ عَنْ إِنَّا لَهُ عَنْ إِنْ فَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو أَنْ فَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو أَنْ فَاللَّهُ عَنْ إِنْ فَاللَّهُ عَنْ إِنْ فَاللَّهُ عَلَيْ إِنْ فَاللَّهُ عَنْ إِنْ فَاللَّهُ عَلَيْ إِنْ فَا لَا لَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ إِنْ إِنْ فَا لَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ إِنْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ إِنْ فَيْقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ إِنْ فَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَالْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا

بيان غريب النص: الصيد :الصَصيد <sup>(٣)</sup>، وهو مصدر بصعني المفعول ،أي :ما يصاد مِصــن حييوان البحر، ومِن حيوان البرّ الوحشيّة، ومِن الطيور •

والمراد منه : غير صيد البحر، لأنّ الله - تعالى - أحلّ صيد البحر وأباحه إباحة مطلقة (٣) بقوله تعالى: ﴿ أُحُلُّ لُكُـمُ  $(c^{(\xi)}, (\xi), (\xi), (\xi)$  مید البحر و طعامه  $(\xi)$ 

وأنتم حرم: جمع حرام ، ويطلَق على النّكر و الأنشى ، يقال: رجل حرام وامرأة (٥)
 حـرام ،بحـج أو عـمـرة ، أو بـالـدخـول في حـدود الـحـرم ولو غـيـرمحرم. من النَّعم:النَّعم:النَّعم:المال الراعية<sup>(٦)</sup>وهو جمسع لاواحد له صِن لفظه:وأكثر ما يقع على الإبل (٢)٠

والصراد هنا :الإبل والبقر والغنم (^).

:المهدي:ما يمهدى إلى الحرم، وينذبح فيه، من بعير أو بقسر أو شاة أو غير ذلك ، تقرّبا به إلى الله تعالى -،وطلبا لثوابه <sup>(٩)</sup> الكعبة :البيت الحرام، (١٠)٠

<sup>(</sup>١) ـورة الـمائدة ، الآيـة : ٩٥

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط، مادة (صيد)، ص:٣٧٦٠

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير القرطبي ، ٣٠٣/٦ ٠

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ، من الآية : ٩٦ •

<sup>(</sup>٥) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، ٤٥/٢-٤٦؛ (تحقيق عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر، ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م )، و تفسير الطبرى ، ۲۰/۷ ،۰

<sup>(</sup>٦) المصباح المنير ، ١١٣/٣، ولسان العرب ، مادة (نعم)، ١٢/٥٨٥ ٠

<sup>(</sup>٧) المصباح المنير، ٦١٣/٢ ، وينظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، ص:١٤٦٠ ٠

<sup>(</sup>٨) نقل ذلك ابن منظور عن الأزهري ، ينظر :لسان العرب ، مادة (نعم ٥٨٥/١٢، ٥٨٥ ، ذكره ابست عطية في تفسيره ،81/٥ •

<sup>(</sup>٩) ينظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، ص:٣٢، و المفردات للراغب ، ص:٥٤١ -

<sup>(</sup>١٠) القاموس المحيط ،ص: ١٦٨، ولسان العرب ، ١١٨/١ مادة (كعب)٠

عَدُّل ذلك : قال الفرّاء! (العِدل بكسر العين المِثل، وذلك أن تقول عندي عِدل غلاما ، وعِدل شاتك، إذا كان غلاما يُعدِّل غلاما، أوشاة تعدِل شاة، فإذا أردت قيمته من غير جنسه نصبت العين والمراد هنا : الثاني، وهو بالفتح، معناه: المعادِل للشيء والمساوي له من غير جنسه كالصوم و الإطعام )، وذلك يُدرَك بالعقل، وأمّا بالكسر فيُدرُك بالحسّ كالموزونات والمعدودات والمكيلات (٤).

وُبُال أمره: الوسال في اللفة: الشقيل والمكروه (٥)٠

وبال الراغب: (لمراعاة الثّقل قيل للأصر الذي يُخاف ضررُه:وبالُ!) فينتقم : فيعاقب أوفي لسان العرب: (وفي أسما، الله تعالى المنتقم، هو البالغ في العقوبة لمن شا، وهو مفتعل من نقم -سن باب ضرب إذا بلغت به الكراهة حدّ الشّخَطِ) (٨).

عزير : اسم من أسما، الله ـ تعالى ـ الحسنى، وقد تقدّم معناه (٩) .

ذو انتقام : اسم من أسما، الله ـ تعالى ـ الحسنى، ومعناه : فومبالغة في العقوبة (١٠)

بين الله عز وجل في هذا النّص الكريم اللمؤمنيان، حكّم الصيد، ومالّهم منه، وما عليهم فيه، وهم في حالة الإحرام أوفى داخِل أرض الحرم، فقال: ﴿ يَا أَيّهَا الَّذِيلَ مَامَنُوا لَا تُقْتُلُوا الصّيْدُ ﴾ الّذي يصاد ويوفكل لحمّه، وأما مالاير للله والله عليها النّاس مما ورد في حديث عائشة وضي الله عنها فلا بأسسس بقتله : " خَمْسُ مِنَ الدُّواتِ، كُلُّهُنَّ فَاسِقُ، يُقْتَلُنُ فِي الْحَرَمِ:

<sup>(</sup>١)هويحي بن زياد الديلمي، أبو زكريا ، المعروف بالفرّاء: إمام الكوفيين، وأعلمهم بالنحو واللغة ، و فنون الأدب ولد بالكوفة سنة ١٤٤ه و توفي في طريق مكة سنة ٢٠٧ه و الأعلام للزركلي، ١٤٥/٨٠

<sup>(</sup>٢) صعاني القرآن ، للفرّاء ، ٣٢٠/١ •

<sup>(</sup>٣) تفسير النسفي ، ٣٠٣/١، (دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي )٠

<sup>(</sup>٤) المفردات للراغب ،ص:٣٢٥٠

<sup>(</sup>٥) لسان العرب ، ٢٢٠/١١، مادة ( وبل ) •

<sup>(</sup>٦)المفردات في غريب القرآن ،ص ٥١١: ٠

<sup>(</sup>٧) القاموس المحيط، ص:١٥٠٣ ، مادة (نقم) ٠

<sup>(</sup>٨) لسان العرب لابن منظور ،١٦/ ٥٩١/ ٥٩١ ، وينظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ٢٧/٢ •

<sup>(</sup>٩) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٣.

<sup>(</sup>١٠) الأسماء والصفات للبيه قسي ١٥٤/١، وزاد المسير لابن الجوزي، ١٥١/١٥٠

الغُرابُ والْحِدَأَة (١) والْعَقْرَبُ والْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (٢))" (٣).

﴿ وَأَنْتُمْ حُرُمُ ﴾ أي: وأنتم محرمون بحج أو عمرة ،ولو كنتم خارج الحرم، أو أنتم في أرض الحرم ولو كنتم غير محرمين ﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمُ مُتُعَمِّداً ﴾ أي: ومن قتل الصيد عامدا، سواء أَقْتَلَه في الحرم أم في خارجه، مُتُعَمِّدي ؛ (التّعمد:أن يقتله وهو ذاكر لإحرامه، أو عالم أن ما يقتله ممّا يحرُم عليه قتلُه ) (٤) ، ﴿ فَجُزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِن النّعَم وهي الإبل والبقر أي : فعلى القاتل جزاء يماثِل ما قَتل من النّعم، وهي الإبل والبقر والغنم، وإن لم يوجد هذا المماثل، ثمّ بيّن تعالى الكيفيّة التي يتمّ بيما تقويم الحيوان الذي قتل فقال ﴿ يُحُكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمُ ﴾ ويقفي بتعيين الجزاء المماثل للمقتول من صيد الحرم: رجلانعدلان ويقفي بتعيين الجزاء المماثل للمقتول من صيد الحرم: رجلانعدلان من المسلمين، قال السيوطي : (لَهما فِطنة يحمين البّناء بِهِ) (٥)، ويكون ذلك الجزاء الممكي، ويذبّح فيه ويوزّع على الفقراء ﴿ أَوْكُفَارة ﴾ وتنوينِها، معطوف الفقراء ﴿ أَوْكُفَارة ﴿ وتنوينِها، معطوف

<sup>(1)</sup> الحِدَ أَة : \_بكسر الحاء مهموزة \_: وجمعها حِداً كعِنبَة و عِنب : طائر •ينظر : القاموس المحيط، ص: ٢٦ ، ولسان العرب هادة (حداً )، ٥٤/١ •

<sup>(</sup>٢) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ،١١٤/٨-١١٥: قال جمهور العلماء: ليس المراد بالكلب العقور: تخصيص هذا الكلب المعروف ، بل المراد هو كلّ عادٍ مفترٍس غالبا كالسّبُعُ و النّمِس و الذئب و الفهد و نحوها •

<sup>(</sup>٣) محيح البخاري، مع شرحه فتح البارى، ٣٤/٤ رقم ١٨٢٩ ،كتاب جزاء الصيد ، باب ما يقتل المحرم من الدواب و في كتاب بدء الخلق ، ٢٥٥/٦ برقم ٣٣١٤ ، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغسله ٠٠٠ و صحيح مسلم، (بتحقيق محمد فواد عبد الباقي، ٨٥٧/٢ برقم ١١٩٨ ،كتاب الحج ،باب ما يندب للمحرم و غيره قتله من الدواب في الحلّ و الحرم، وفيه " الحيّة " بدلا عن العقرب ٠

<sup>(</sup>٤) الكشاف ، ٦٤٤/١ •

<sup>(</sup>٥) تفسير العجلالين ، بهامش الجمل ، ٥٢٥/١ ( طبعة عيسى البابي الحلبي ) ٠ . .

على "جزا، "، و " أو " للتخيير، وقوله تعالى ﴿ طُعَامُ مُسُكِينُ ﴾ عطفُ بيانٍ، لأنّ الطّعام هو الكفّارة، والمعنى: أو عليه إطعام مساكين مساوي قيمة الهدّي مِن غالِب قُوتِ البلد، فيَصرِف لكلّ مسكين مُدّاً منه والوَعدُلُ فَلِكُ صِياماً ﴾ أو ما يعادِل ذلك الطعامُ صياما، فيصوم بدلكلِّ مدٍ يوما (١)، والله وسبحانه وتعالى وأوجب هذا الجزاء السابِق على قاتِل الصّيد متعضّدا ﴿ لِيندُوقُ وُبالُ أُمْرِهِ ﴾ أي:كيّ يدرك سوء عاقبته، وثقل جزاء مخالفتِه لأوامر الله تعالى، واستحلالِه حرمة الإحرام أوالحرم، وفي ذلك تشفيع على الاعتداء على حرمات الله تعالى وأنّ مَن فعل نكل معرفي لبلاء شديد من الله عز وجل وقل نكر وتعالى ما يُطُمّئن بعض قلوب المسلمين الذين سبق لهم قتلُ الصّيد عمدا أو خطأ قبل نزول هذا الجزاء، فقال تعالى : ﴿ عَفَا اللّه عَمَا سَلُفُ ﴾ أي: عمّا تقدّم من قتلِكم الصّيد قبل هذا التحريم، فلا يعاقبكم عليه ومن قتلِكم الصّيد عليه ومن قتلِكم الصّيد عليه ومن قتلِكم الصّيد عليه والتحريم، فلا يعاقبكم عليه و

ولمّا نهى الله -عز وجل- في هذه الآية الكريمة المؤمنين عن قتل المّيد،كان يُعلم -سبحانه - أنّه سيكون منهم مّن يخالِفُ أمسره ونهيّه، ولِذلك حدّرهم مِن قتل الصّيد بقوله ﴿ وُمَنْ عَادَ ﴾ إلى قتسل الصيد،بعد التحريم ﴿ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ ﴾ أي:فهو (٢) يعاقبه فسي الآخرة عِقابا لمخالفته وتجاوزه حدود اللّه -عز وجل- ، لأنّ الكفّارة في هذه الحالة لاتنفعه، وفي هذا تهديد و وعيد لمن يستحلّ حرمسة قتل الصيد بالعودة إليه ٠

ولمّا نكر - تعالى -أنّه ينتقم مِمّن يقتُل الصيدُ بعد التحريم - وهو في الإحرام أو في أرض الحرم - لكونه يتجاوز حدود اللّه - تعالى - ويُصِر على معاصيه ، أخبَر عن نفسه الكريمة باسميين عظيميين دالّين على تحقّق العقوبة والانتقام فقال : ﴿ وُاللّهُ عَزِيزٌ ﴾ أى: مَنيع في سلطانه، لا يقهره قاهر ، ولا يمنعه مِن الانتقام ممّن عصاه مانع ، لان الخلسق خلقُه ، والأمر أمره ، له العزّة والمنعة والغلبة ﴿ فُو انْتِقامِ ﴾ ذومعاقبة لمن عصاه تعالى وتجاوز حدود الإسلام ، فيعاقب مَن اعتدى على حرماته ولم يلتزم بنهي الله - تعالى - في قتل الصيد (٣) .

<sup>(</sup>۱) يراجع في تفصيل ذلك إلى المراجع الفقهية ، وكتب " أحكام القرآن " ، ومنها أحكام القرآن لابن النّربي ، ٦٨٠/٢- ٦٨١ ٠

<sup>(</sup>٢) مبتداً مقدّر لِخبيرٍ، هو "ينتقم "٠

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير الطبري ، ١٣/٧ ، وتفسير ابن كثير ، ١٠٤/٢ ، وتفسير الآلوسي ،٣٠/٧٠ ، بالتصرّف •

وفي ختم الآية باسمه - تعالى - " عزيز" إشارة إلى أنّ الله - تعالى - إذا أراد عقوبة مَن عاد الا يُفلِت مِن سلطانه أحدُّ ، ولذلك وُصف بأتسه ذوانتقام ، وكأنّ هذين الوصفين لله - عز وجل - بينهما تلازم ، بأن يدعَم الثاني الأولَ فيكون المعنى : إنّ الله - عز وجل - عزيز لا يغالُب ولذلك يعاقِب ، ويعاقِب لأنّه عزيز غالِبُ ، وفي ختم الآية بهما تهديدُ للعماة حتى لا يفعلوا هذه المعمية ، والله - تعالى - أعلم بالعواب ،

النسو: جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَ الْبِيتَ الْحَرَامَ وَاللّهُ الْكَعْبَ الْبِيتَ الْحَرَامَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهَ الله تعالى:
قِيدَمًا لِلنّاسِ وَالشّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدَى وَالْفَلَيْدِ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ
قَيدَمًا لِلنَّاسِ وَالشّهُ مَا فِي السّمَاوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنْ اللّهَ بِكُلِّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

بيان غريب النص :

أَدُواجِعُلُ لَهُ مِعْانٍ كثيرة في لغة العرب، منها الخلت والجيم فيفَمَ والجعل له معانٍ كثيرة في لغة العرب، منها الخلت والإيجاد، مثل قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ جُعُلُ لَكُمْ مِنْ أَنْفُرِكُمْ وَاللَّهُ جُعُلُ لَكُمْ السَّفّعُ وَالْأَبْصُرُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْأَبْصُرُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْأَبْصُرُ وَاللَّهُ وَالْأَبْصُرُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْأَنْصُورُ وَاللَّهُ وَالْأَنْتُ فِرَاهًا وَالسَّمَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّه

و فِعلُ "جعل" هنا يحتمِل أن يكون بمعنى "ميّر"فيتعدّى للمفعولين: أوّلهما: الكعبة ،وثانيهما: قياما •

ويحتمل أن يكون بمعنى "خلق" فيتعدّى لمفعول واحد، وهو "الكعبة" ويكون قوله: "قياما "حال من البيت الحرام٠

قياما للناس : قال الراغب : (أي: قِواما لهم يقوم به معاشهم ومعادُهم) (٦)٠

والقِيام: صصدر قام، واسم لما يقوم به الشي، ٠

الشهر الحرام:أل فيه للجنس، فيشمل الأشهر الحرم الأربعة،وهي: شوّال و ذوالقعدة و ذوالحجة ورجب ·

الهدى : اسم للذبيحة التي تهدى إلى الحرم من حيوان، وقدتقدّم معناه،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية: ٩٧

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ، من الآية : ٧٢ •

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ، من الآية : ٧٨

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، من الآية : ٢٢ •

<sup>(</sup>٥) ينظر: لمعاني فعل "جعل" المفردات المراغب ، ص ٩٤ ، والقاموس المحيط ، ص ١٢٦٢ ، ولسان العرب ، ١١١/١١ ، مادّة (جعل) •

<sup>(</sup>٦) المفردات للراغب ، ص ٤١٧٠

<sup>(</sup>٧) ينظر: من هذا البحث، أثناء تفسير الآية :٩٥ ، من سورة المائدة • ص: ١٠٦ .

القلائد : جمع قلادة ، وهي -كما قال الراغب - الّتي تُجعَل في العنتق من خبط وفضّة وغيرها (١).

والمراد: الحيوانات ذوات القلائد التي تُهدَى إلى الحرم (٢). عليم : اسم من أسما، الله تعالى الحسنى، وقد تقدّم معناه (٣).

معنى النص و مناسبة اسمه تعالى " عليم" عَقِبه :

لمّا حرّم الله عزوجل في الآية السابقة في الحرم وفي حال الإحرام ، بيِّن هنا حكمة ذلك التحريم ، فقال : ﴿ جُعَلُ اللَّهُ ٱلْبَيْتَ الْحُرُامُ ﴾ أي : خلق أو صيّر الله ـ تعالى ـ الكعبة ـ التي هي البيت الحرام ـ • قال الزِّيسابوري (٥): (وانتصب البيتُ الحرامُ على أنَّه عطفُ بيانِ على جهة المدح، لاعلى جهة التوضيح،إذ الكعبة أوضح من أن توضّح (٦)٠ ◄ قِياماً لِلنَّاسِ ◄ أي:سببا لِقيام وصلاح أصر دِينهم ودُنياهم، وذلكأُنَّ اللَّه تعالى جعل الحجّ إلى الكعبة عبادةً تقرِّبهم إليه -تعالى -، وجعلها محلٌّ أمنِ ، يفيض الأمن منها على كلّ كائن ، مِنانسان أو حيوانٍ أو نباتٍ • وهذا تحقيق دعوة سيّدنا إبراهيم عليه السّلام - كما حكاه الله - تعالى عنه في قوله - سبحانه -: رُبُّنَا إِنِّي أَسْكُنْتُ مِنْ نُرِيُّتِي بِوَادٍ غَيُّرٍ فِي زُرُعٍ عِنْدُ بِيُتِكُ الْمُحَرَّم رَبُّنَا لِيُقِيمُوا المُّلُوةَ فَاجْعُلُ أَفْئِنَةٌ مِنَ النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُمْ مِنُ الثُّمُرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَشْكُرُ ونَ ﴾ (٧) وكذلك ﴿ وَالشُّهُرَ الْحَرَامُ ﴾أي: الأشهرُ الحُرُمُ الأربعةُ، جعلها الله عزّوجلّ وقياما للنّاس، لأنّ العرب كانوا يتقاتلون فيسائر الأشهر، وإذا دخـل الشّهر الحرام كان يزول خوفهم ويقدرون على الأسفار والتِّجارات لأمنهم على أنفسهم وأموالهم ﴿ وُالْهَدُى وُالْقَلْبُدُ ﴾ أَى: وكذلك جعل الله تعالى ـ الهدي والقلائد قِياما للدّين والدّنيا، قال النِّيسابورى: (أمَّا الهدي فانَّه نُسُكُّ للمُهدِي، وقوام لمعاش الفقراء ، وكذا القلائد ، فكان من قلد الهدى ،أو قلد نفسه من لحاء شجر الحرم لم يتعرَّض له أحد ٠) (٦) وبدلك تصبح الحرماتُ التي جعلها الله -تعالى - قياما وإصلا حالِلنَّاسِ

<sup>(</sup>١) المفردات في غريب القرآن ، ص٤١١

<sup>(</sup>٢) قال القرطبي في تفسيره (٢/٦): فهي - أى القلائد - كلّ ما عُلِّق على أسنِمة الهدايا وأعناقها علامة أنه لله - سبحانه - ، من نعل أوغيره ، وهي سنّة إبراهيميّة بقيت في الجاهليّة وأقرّها الاسلام • اهو الأسنِمة : جمع سَنام - بفتح العين - وسنام البعير : أعلى ظهره • ينظر : لسان العرب ٣٠٦/١٢

<sup>(</sup>٣) ينظرمنهذا البحث ، ص: ٣٣٠

<sup>(</sup>٤) هي قوله تعالى: ﴿ وُحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّمَ الْمُتَمَّدُونَا وَاتَقُوااللَّهُ الَّذِي إِلَيْهِ تَحْسُرُونَ ﴾ المائدة: ٩٦.

<sup>(</sup>٥) هوالحسن بن محمّدالنّيسا بوري، نظام الدّين: مفسّر، له اشتغال بالحكمة والرياضيات من ٨٥٠ الأعلام ٢١٦/٢

<sup>(</sup>٦) غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، ٣٤/٧٠

<sup>(</sup>٧)سورةإبراهيم ،الآية: ٣٧٠

أربعةً، شمّبيّن ـ تعالى ـ الحكمة الّتي تختفي وراء هذه الحرمات الأربعة فقال: ﴿

ذُلِكُ ﴾ إشارة إلى الجعل المذكور الّذي هو تصيير البيت الحرام وما عُطِف عليه قياما للنّاس وإصلاحا لأمورهم الدّنيويّة والأخرويّة ﴿لِتُعْلَمُوا أَنَّ اللّه يُعْلَمُ مَافِى السّمُولَتِ وَمَا فِي اللّهُ رُضِ ﴾ أي: لِتعلموا ـ أيّها النّاس ـ أنّ اللّه ـ تعالى ـ الذي خلق لكم مصالح دنياكم وأخراكم ممّا شرعه في هذا النّص، يعلم مصالح ما في السّموات وما في الأرض •

ولمّا تقدّم علمُه تعالى - بما في السّموات وما في الأرض ، وما دُمُنا نحن قد عَلِمنا أنّ صفة العلم لله - عزّ وجلّ - أزلية ولابدّ من تعميمها (١) ، اقتضى الختمُ تقريرَ علم الله ـ تعالى - النّام المطلق فقال: ﴿ وُأَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شُيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ، وذكر هذا بعد ذكر الخاص يدلّ على حسن الترتيب والتنسيق في أسلوب القرآن .

وختمُ الآية باسمه تعالى "عليم"مناسِب لِما ذكرفي الآية من الأشياء التي شرعها الله تعالى في شأن الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد، ثمّ إنّ تلك الأشياء المتقّنة المحكّمة أتت مطابِقة لمصالح النّاس في الدّنيا والآخرة، فترتّب على ذلك معرفتنا لِثبوت علمه تعالى في الأزل، ولاتخفى عليه خافية، لانّ تدبير مصالح العبادعلى الوجه المذكور في الآية لا يصح ولا يتأتّى إلّا ممّن يعلم الكائنات وأسابها وغايتها ، بل يعلم جميع المعلومات بأسرها (٢)

وفي تعقيب الآية باسمه تعالى "عليم" الدّالّ على إحاطة علمه بكلّ شي، وعدّ لمن عظّم الأشيا، المذكورة في الآية مِن الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد، ووعيد لمن لميحترمها ولم يعظّم حرمات الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي المالي ا

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير البيضاوي ، ١٧١/٢ ، (مؤسسة شعبان للنَّشر والتَّوزيع ، بيروت )٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: التفسير الكبير للرازي ، ١٠١/١٣-١٠٠ ، وغرائب القرآن للنيسابوري ، ٣٤/٧ .

النص:

## سَال الله تعالى : أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهُ

## عَفُورٌ رَّحِيمٌ 🐿 (١)

بيان غريب النص :

شديد العقاب : تقول اللغة : شَدَّ يَشِدَّ - بكسر الشين -شِدَّة ،أى : قَوِيَ ، ورجِل شديد ،أى: قويّ (٢).

قال الرجّاجي : (الصّديد (٤) في صفات الله تعالى على ضربين : أحدهما: أن يراد بالشديد في صفات الله عسز وجل - : أنّه شديد العقاب ، فيرجع المعنى في ذلك في الحقيقة إلى أنّ عذابه شديد، كما قال: ◄ • • • إنّ عُذَابِى لَـ مُذَابِى لَـ مُذَابِى لَـ مُذَابِى الْكَدِيدُ ﴾ (٥).

وقال: ألا ترى أنّا إذا قلنا: "زيد كثير العيال" أنّ المعنى إنما هو وصف عياله بالكثـرة) (٦) اه٠

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ٩٨٠

<sup>(</sup>٢) ينظر:لسان العرب، ٢٣٢/٣، مادة (شدد) ٠

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمينُ إسحاق النّهاوندي الزجاجي، أبو القاسم: شيخ العربية في عصره • ولد ني نهاوند و لا يعرف تاريخ ولادته ، توفي في طبريّة (من بلاد الشام) سنة ٣٣٨هـ ، نسبته إلى شيخه أبي اسحاق الزجاج • (الأعلام: ٣٩٩٣) .

<sup>(</sup>٤) إطلاق " الشديد " من غير إضافة ، على الله ـ تعالى ـ غير صحيح ، إلّا إذا جاء بلفظ الاسم المضاف كقوله " شديد المحال " ، ينظر : الكواشف الجليـة لعبد العزيز السلمان ، ص ٢٦٦ ، ( طالحادية عشرة ، ١٤٠١هـ ١٩٨١م )٠

ولم يأت في رواية سنن الترمذي المشهورة اسم الله ـ تعالى ـ " شديد العقاب " ، و إنّما جا، في سنن ابن ماجه بلفظ " الشديد" في كتاب الدعاء ١٢٦٩/٢ مبرقم ٣٨٦١ و لكن رواية ابن ماجه ضعيفة لضعف أحد رواته ، و هو عبد الملك بن محمد الصنعاني ، ( تقريب التهذيب ٥٢٢/١ ) • لابن حجر ، (تحقيق عبدالوهّاب عبداللّطيف، دارالمعرفة ط الثّانيّة، ١٣٩٥ه ) •

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم ، من الله : ٧ •

<sup>(</sup>٦) اشتقاق أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى للزجاجي ، ص ١٩٢ ، ( مؤسسة الرسالة ، ط الثانيــة ١٩٢ م . تحقيق د٠ / عبد الحسين المبارك ) ٠

قال القرطبي: (ومنها (۱): شديد العقاب ـجل جلاله ــ وتقدّت أسماؤه، نطق به التنزيل وأجمعت عليه الأمة (۲) وقال: معناه ظاهر: يعاقب الكافرين لكفرهم، والعماة لعميانهم فيعاجل من شا، بعقوبته في الدنيا، ويؤخّر عقوبة من شا، إلى الآخرة، لايسأل عمّا يفعل) (۳) اه.

غـفـور : اسـم مـنأسـما، الله ـتـعـالى ـالـحـسنـى، وقد تـقدّم مـعـنـاه (۶)

رحييم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدّم معناه (٥)

#### معنى النص و مناسبته لما تقدّم في هذه السورة الكريمة :

إنّ أكثر الآيات من هذه السورة الكريمة في بيان الحلال و الحرام كتحريم الاعتداء على قوم بسبب بُغضهم وعداوتهم، والتّعاوُن على البرّ والتقوى ، وتحريم التّعاون على الإثم والعدوان ، وتحريم الميتة وما في معناه ، وتحريم الخمر ، وتحريم الصيد للمحرم ، وإباحة صيد البحر له إلى غير ذلك من الأحكام • كلّ ذلك يدلّ على أنّ الله -تعالى لم يترك الناس حدى كما أنّه لم يخلقهم عبثا ، فلا يليق بحكمة الله -عز وجل وعدّلِه أن يُسوّيُ الّذين كفروا ، و الذين آمنوا وعملوا المالحات ، فلذا جاء التعقيب على هذه الأحكام بذكر الوعدوالوعيد

<sup>(</sup>١) أي : من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسني •

<sup>(</sup>۲) ذهب ابن الوزير إلى أنّه ليس من الأسماء الحسنى ، وقال : ( • • و تركت ما كان من صفات أفعاله وأسمائه مثل " شديد العقاب " و " سريع الحساب " و نحو ذلك ، لأنتم يسمّ - تعالى نفسه بها ، ولا علمتُ أحدا عدّها في أسمائه بل عدّت في أفعاله - سبحانه و تعالى - ، لأنه لا فرق في المعنى بين قوله ﴿ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ وبين قوله تعالى ﴿ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ وبين قوله تعالى ﴿ إِنَّ عَدُابَ اللّهِ لَشَدِيدٌ ﴾ فتأمّلُ ذلك ) ، إيشار الحق على الخلّقاله، ص ١٦٠ ، (دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط الأولى ، ١٤٠٣ه – ١٩٨٣م) •

<sup>(</sup>٣) الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، لمحمد بن أحمد القرطبي الأنصاري مخطوط مصور في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم ٣٠٤، العقيدة ، و رقم الورق غير واضح ٠

<sup>(</sup>٤) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: من هذا البحث ، ص:٣٢.

فقال: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ شُدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ وافتتاح الجملة ب"اعلموا" للاهتمام بمضمونها أى:اعلموا - أيّها النّاس - أنّ الله -تعالى - شديد للاهتمام بمضمونها أى:اعلموا - أيّها النّاس - أنّ الله -تعالى - العقاب، يعاقِب مَن استخفّ بأحكامه، وانتهك حرماتِ الله -تعالى - ﴿ وَأَنَّ اللَّهُ عَنُورٌ رُحِيمٌ ﴾ أى: وأنّ الله -تعالى - غفور لمن تاب وأطاع، ورحيم به حيث لا يعاقِبه بعد التوبة ٠

وقدّم الوعيد بعقاب الله -تعالى - على الوعد بغفرانه و رحمته، لمعدرك الناسُ مبلغ خطورة الذّنب • فإنَّ أَقْدَموا عليه -جهلا -سارَعوا إلى التوبة والاستغفار، لِيكونوا أهلا لمغفرة الله -تعالى - ورحمته.

وفي ذكر "شديد العقاب" تحذير من عقاب الله ـتعالى ـ لمسن يخالف أمره • وفي ذكر "غفور رحيم" ترغيب في شواب الله ـعزوجـــلـومغفرته لمن يتبع هداه •

ولعلّ في تقديم ذكر العقاب وتأخير ذكر المغفرة والرّحمة إشارة الى أنّ العقاب قد ينتهي بالمغفرة والرّحمة، فلا يدوم، لأنّ رحمته ـ تعالى ـ غلبت غضبه (١) كما ثبت في الحديث الصّحيح عن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم - أنّه قال: "لَمّا قَفَى اللّه الله عليه وسلّم عُنبُهُ عُنبُهُ عَنْدُهُ فَوْقُ الْعُرْشِ: إِنَّ رُحْمَتِي غَلَبُتُ غَضْبِي "(٢) اللّهُ النّخُلُقُ كَتَب فِي كِتَابِهِ ، فَهُو عَنْدُهُ فَوْقُ الْعُرْشِ: إِنَّ رُحْمَتِي غَلَبُتُ غَضْبِي " .

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير أبي السعود ، ۸۳/۳ ، وتفسير المنار لرشيد رضا، ۱۲۰/۳-۱۲۱ •

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري،كتاب بدء الخلق، باب ماجا، في قول الله تعالى ﴿ وَهُو الَّذِي يُبْتَأُ الْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونُ عَلَيْمٍ ﴾ ، (٢٨٧/٦رقم الله تعالى ﴿ وَهُو الَّذِي يُبْتَأُ الْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونُ عَلَيْمٍ ﴾ ، (٢٨٧/٦رقم ٣١٩٤) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، وهو في كتاب التوحيد من صحيح البخاري بأرقام: (٤٠٤٧) و (٧٤٥٢) و (٧٤٥٧) و (٧٥٥٤) ، وصحيح مسلم (تحقيق محمّد عبدالباقي) ١٤٠٧/٤ رقم ٢٠٥١ كتاب التوبة ، باب في سعة رحمة الله، وأنّها سبقت غضبه ٠

النص:

# يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْتُلُواْ عَنَا اللهِ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ الله

بيان غريب النص:

 $^{(7)}$  غفور : اسم من أسماء الله -تعالى -الحسنى ، وقد تقدّم معناه  $^{(7)}$  - حليم : اسم من أسماء الله -تعالى - الحسنى ،وقد تقدّم معناه  $^{(7)}$  -

#### سبب النزول:

وقد اختلفت الروايات في سبب نزول هذه الآية الكريمة · روى البخاري و مسلم - واللفظ للبخاري - عن أنس بن مالك (٤) - رضي الله عنه - قال : خَطَبَ رسولُ الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - خُطبةً ما سمعت مثلّها قطّ ، قال: " لُو تَعْلُمُونُ مَا أَعْلُمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا " قال : فَغَطّى أَصْحَابُ رُسولِ اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - وجوهَهم، كثيرًا " قال : فَغَطّى أَصْحَابُ رُسولِ اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - وجوهَهم، لَهُمْ حَنِينُ \* فَنزلتُ هذه الآيسةُ : لَهُمْ حَنِينُ \* فَنزلتُ هذه الآيسةُ : لَكُمْ تَسُوكُمْ مَن اللّه عنه الآيسة عن ابنِ عبّان - رضي اللّه عنهما -قال : كان قومُ يَسألون رسولَ اللّه عنهما - صلّى عن ابنِ عبّان - رضي اللّه عنهما -قال : كان قومُ يَسألون رسولَ اللّه - صلّى

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ١٠١

<sup>(</sup>٢) ينظر: من هذا البحث ، ص:٣٤٠

<sup>(</sup>٣) ينظر:من هذا البحث ، ص٣١٠٠

<sup>(</sup>٤) هو أنس بن مالك بن النضر النجاري الخزرجي الأنصاري ، أبو شمامة أو أبو حمزة : صحابي جليل خادم رسول الله عليه الله عليه و سلم - • و هو من المكثرين في رواية الأحاديــــث • توفى بالبصرة ، سنة ٥٩٣ • أسدالغابة لابن الأثير الجزري، ١٥١/١ •

<sup>(</sup>٥) وجاء بالخاء المعجمة " الخنين " ، وقالوا معناه بالمعجمة : صوت البكاء ، وهونوع صن البكاء دون الانتحاب ، ذكره النووي في شرحه على مسلم ، ١١٢/١٥ ٠

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ، ٢٨٠/٨ ، رقم ٤٦٢١ ، كتاب التفسير ، سورة المائسدة ، باب قوله تعالى ﴿ لا تُسْأَلُوا عَنْ أَشْيَا ، إِنْ تُبِنْدُ لَكُمْ تَسُوّْكُمْ . • ) - ، وصحيح مسلم (تحقيق محمد فواد عبد الباقي ) ١٨٣٢/٤، كتاب الفضائل ، باب توقير النّبيّ صلى الله عليه وترك إكثار سواله عمالاضرورة اليه • رقم الحديث : ٢٣٥٩٠

اللّه عليه و سلّم استهزاءً ، فيقول الرجلُ : مَن أَبِي؟ ويقول الرجل: تَفِلّ ناقتُه أين ناقتي : ﴿ يِنَأْيُهُا الَّذِينَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

هناك روايات أخرى في نفس المعنى، فاكتفيت بما ذكسرت خشية التطويل قال القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ بعد أن ذكر بعض الروايات : (ويحتمل أن تكون الآية نزلت جوابا للجميع ، فيكسون السوال قريبا بعضه من بعض ) (٣) ، وهو الأرجح عندي ، ومثله كثير في القرآن الكريم (٤).

#### معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "غفور رحيم " عَقِبـــه:

خاطب اللّه وسيحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة والمومنيين ونهاهم عن أن يسألوا عن أشياء لا يحتاجون إليها في الدّين الأنها إنّ أبديت وأظهرت لهم تلك الأشياء ربّما ساءتهم و أحزنتهم افقال تعالى: ﴿ يَا أَيُهُا الَّذِينَ المُنُوا لا تَسْأَلُوا ﴾ نبيّكم محمداً وصلّى الله عليه وسلّم و حن أهياء ﴾ ممّا لا فائدة لكم في السّوال عنها كسوال بعض المسلمين لرسول اللّه وصلّى الله عليه وسلّم عن آبائههم أو عن دقائق التكاليف الّتي لا يطيقونها كتحريم أمركان غير محرّم وحظر طعام كان مباحا ، أو عن أمور الغيب أو الأسرار الخفية كالسوال عسن طعام كان مباحا ، أو عن أمور الغيب أو الأسرار الخفية كالسوال عسن حكم الشريعة فيما سألتم ، ساء كم ، و شق عليكم، إذ توصّرون بتحمّله فتُعرّضون أنفسكم لغضب اللّه وتعالى بالمخالفة فيه ، وتندّمون على السوال عمّا لا يعني ﴿ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِيسَ

<sup>(1)</sup> سورة المائدة ، من الآية : ١٠١ •

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ، ٢٨٠/٨ ، رقم ٤٦٢٢، كتاب التفسير ، سورة المائدة، باب قوله تعالى : ﴿ لاَ تَسُأَلُوا عَنُ أَشَياء ﴾ وَ تَبُدَ لَكُمُ تَسُوكُم ﴾ •

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ، ٦/ ٣٣١ ،

<sup>(</sup>٤) ذلك كما في قوله ـ تعالى ـ ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوْ (جَهُمُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهُدا وَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهُ لَا اللَّهِ إِنَّ فَشَهُمُ لَا اللَّهِ إِنَّ فَشَهُمُ لَا اللَّهِ إِنَّ كَانَهُ فِي اللَّهِ إِنَّ كَانَهُ فِي اللَّهِ إِنَّ كَانَهُ فِي اللَّهِ إِنَّ كَانَ مِنَ ٱلْكُنْفِينَ ﴾ سورة النّور ، الآيتا ن: ٢-٧٠

لَمّا تقدّم ذكر العفو وهو عدمُ المؤاخذة عمّا كان من مسئلتهـم قبل النهي ،كان ذلك تمهيدا للإخبار عن اللّه -تعالى-بصفتي المغفرة والحِلم، ولذا ختمت الآية بقوله تعالى: ﴿ وَاللّه عُغُورٌ حُلِيمٌ ﴾ تذييلا مقرّرا لِعفوه -سبحانه وتعالى-،أى: والله -سبحانه وتعالى- واسعُ المغفرة والحِلم، فَمِن سعة مغفرته وعظيم حلمه لم يعاقبُكم على أسئلتكم الّتي بها أغفيتم نبيّكم محمداً -صلّى الله عليه وسلم- فناسَب الختمُ بهاتين الصّفتين العظيمتين، لأنّ المغفرة تصحّ بها عدم مؤاخذتم، والحِلمَ هو عدم تعجيل عقوبتهم عقب أسئلتهم التي لا فائدة فيها لهـم .

ومناسبة اقتران وصف الغفور بالحليم هنا، دون الرحيم ، لأنّ هذه مغفرة للذنب هو من قبيل تقصيرهم في الأدب مع رسول اللّه ـ صلّى اللّه عليه وسلّم ـ حين سألوا ، ولذلك ناسب وصف الحليم دون غيره مسن أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى الكثيرة ، لأنّ الحليم هو الموصوف بالحلم السني لايغضسسب ، ويقبل المعذرة والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب •

<sup>(</sup>۱) ينظر: التفسير الكبير للرازى ، ١٠٧/١٣٠

النيص:

قال الليه تعالي :

## يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَاۤ أُجِبَ يُتُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَّ إِنَّا الْمَالَةُ الْمُالُغُيُوبِ (١)

بيان غريب النص :

عـلام الغيوب: من أسماء الله ـتعالى ـالحسنى، وقد تقدّم معناه (٢).
والغيوب جمع الغيب، مصدر، يسمّى به ماغاب واستتر.
قال الراغب: (واستعمل في كل غائب عن الحاسّة وعمّا يغيب عن علم الإنسان، بمعنى الغائب (٣).

### معنى النص و مناسبة اسمه تعالى "علَّام الغيوب" عَقِبه :

لمّا ذكر اللّه على وجهها ، و عدم شهادة الزور ، والأصر بتقوى اللّه التعالى على وجهها ، و عدم شهادة الزور ، والأصر بتقوى اللّه على على وجهها ، و عدم شهادة الزور ، والأصر بتقوى اللّه على عند الله ببيان أحوال يوم القيامة ، وذكر ما سيكون هناك من الخطاب والعتاب ، حتى تتمكّن خشية اللّه تعالى - وتقواه مسن نفوس المومنيين و يعملوا بما كلّفهم به ، فقال - تعالى - : ﴿ يُومُ يُجُمُّ اللّهُ الرّسُلُ ﴾ الخطاب للمومنييسن ليعتذكّروا و يحذروا يوم القيامة ، النه الذي يجمع اللّه - تعالى - فيه الرسل ، وخصّ الله مسبحانه - الرّسل بالذكر مع أنّ الرسل و أمّنهم سيُجمّعون يوم القيامة ، لِشرف الرّسل عليهم السلام - وأمالتهم ، ولكون أميهم أنباعاً لهم وفي ذلك اليوم يوجّه دتعالى - الخطاب لهم ﴿ فَيُقُولُ مَاذَا أُجُبُتُمُ ﴾ أي: ما السني

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ١٠٩٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٣٠

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب ، ص: ٣٦٦ ·

<sup>(</sup>٤) هي مَن قوله تعالى ﴿ يَنَأْ يَبُهَا اللَّذِينَ وَامَنُوا شَهُدُوهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرُ أَحُدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ اللَّوصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوا عَدْل مِنْكُمْ ١٠٠٠ إلى قوله تعالى ... وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لاَ يَبُدِى الْقَوْمُ الْفَسْقِينَ ﴾ الآيات: (١٠٠-١٠٨)، من سورة المائدة ٠

أجابكم به مَن أُرسلتُم إليهم حين دعوتموهم إلى توحيدي و طاعتي، أهي إجابة قبول؟ أم إجابة رد وإباء؟ وفي السؤال توبيخ للأقوام الذين كذّبوا رسلَهم في حياتهم، أو بدّلوا وارتدوا بعد مماتهم ﴿قَالُوا ﴾ أي: الرسل عليهم الصلاة والسلام ﴿ لا عِلْمَ لَنا ﴾ بِما أجابونا به، أهو موافق لقلوبهم؟ أم مخالِف لها؟ فيهم المطيعُ، وفيهم العادي، وفيهم مَن يُظهر الإيمانُ ويضمِر الكفرَ، وكلُّ ما عرَفناه، ظاهرُ أحوالهم حين كنّا بين أظهرهم، وأمّا أحوالهم بعد أن توفّيتنا يا ربّنا عائبةً عن علمنا مِن باب أولى.

عندما نَفَى الرّسُلُ عليهم الصّلاة والسلام - العِلمَ عن أنفسهم بإخلاص قومهم وما يبطنون مِن إجابة إقرار وتصديق ،أو إجابة إنكار وتكذيب ،قالوا: ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ ﴾ وحدّك ﴿ عَلَّا مُ الغَيُوبِ ﴾أي : العالم بما غاب وما بطن ، فلِذلك تعلم ما سألتنا عنه ، ليس بخافٍ عليك، تعلم ما أجابه قومُنا وما أظهروه لنا ،ما لم نعلمه ممّا أضروه في قلوبهم ، لأنّك المحيطُ بكلّ شي علماً ، المتخصّصُ بعلم الغيب، وفي هذه الجملة تعليل (١) لنفيهم عليهم الصلاة والسلام - العلم عن أنفسهم عنه العلم العلم العلم العلم عن أنفسهم عنه العلم العلم العلم العلم عن أنفسهم عنه العلم العلم

وفي اختيارهم عليهم العلاة والسلام - اسمّه تعالى "علام الغيوب" تفويفُ منهم أمر أقواصهم إلى العليم بكلّ شي، ، والمطّلِع على كلّ شي، ، والمطلِع على كلّ شي، ، والمحيط بالغائب والحاضر ، وهو الله - سبحانه وتعالى-، وفيه دلالة على عجز هولا، الرّسل عليهم الصلاة والسلام - وعصدِم قدرتهم على الإخبار بما غاب عنهم من أحوال أقوامهم ، ولكنّ الله عنالى - هو العلام بكلّ ما غاب عن رسله - عليهم الصلاة والسلام من أحوال أقوامهم ، وسيحاسبهم بما صُدَرَ منهم من تكذيب أو تعديق والله - تعالى - أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) تفسير أبي السعود، ٩٣/٣

النـــ ا

قال الله تعالى :

وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَ ٱنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُ وفِي وَأُمِّى إِلَنَهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِى آنَ اللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِى آنَ اللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِى آنَ أَتُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِي إِن كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدْ عَلِمْتَهُ, تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنْكَ أَنتَ عَلَمُ ٱلْغُيُوبِ اللَّ اللَّهُ الْغُيُوبِ اللَّهُ الْفَيُوبِ اللَّهُ اللَّهُ الْفَيُوبِ اللَّهُ اللَّهُ الْفَيُوبِ اللَّهُ الْفَيْ اللَّهُ الْفَيْ اللَّهُ الْفَيْ اللَّهُ الْفَيُوبِ اللَّهُ الْفَيْ اللَّهُ الْفَيْ اللَّهُ الْفَيْ اللَّهُ الْفَيْ اللَّهُ الْفَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْفَيْ اللَّهُ الْفَالِلُهُ الْفَيْ اللَّهُ الْمُرْمَا فِي نَفْسِكُ إِنِّكُ أَنْتُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْفَيُوبِ اللَّهُ الْفَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ الللْمِي الللللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنَ الللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْ

بيان غريب النسص:

سبحانك : أى:تنزيهالك،عن أن يكون معك إلى آخر،وهذا هـو المراد هنا ·

والتسبيح دفي اللغة .: التنزيه (٢)٠

قال أبو الصعود (٣): (سبحان: علم للتسبيح، وانتصابه على المصدرية، ولا يكاد يذكر ناصبه، وفيه من المبالغة في التنزيه من حيث الاشتقاقُ من السبح الذي هو الذهاب والإبعاد في الأرض، ومن جهة النقل إلى صيغة التفعيل، ومن جهة العدول من المصدر إلى الاسم الموضوع لسه ومن جهة العدول من المصدر إلى الاسم الموضوع لسه وأحسن ما يقال في إعرابه: أنّه اسم مصدر للتسبيح، وهو مفعول مطلق، منصوب بفعل محذوف تقديره: اسبّح الله مفعول مطلق، منصوب بفعل محذوف تقديره: اسبّح الله منعالي. تسبيحا، أو أسبّحه سبحانا،

عللَّم الغيوب: اسم من أسماء الله -تعالى - الحسنى، وقد تقدَّم معناه (٥)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ١١٦ •

<sup>(</sup>٢) التقاموس المحيط، مادة (سبح)، ص: ٣٨٤، وانظر: التصمياح المنير، ٢٦٢/١٠.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن محمد بن مصطفى العِمادي: مفسّر ، شاعر ، من علماء الترك المستعربيين، وُلد بقرب القسطنطينية ، سنة ٨٩٨ه ، و توفي في استانبول سنة ، ٩٨٢ه ه • الأعلام للزركلي ، ٧٩/٧ •

<sup>(</sup>٤) تفسير أبي السعود ، ١٠١/٣

<sup>(</sup>٥) ينظر من هذا البحث ، ص:٣٣٠

معنى النصص و مناسبة استمه تعالى "علَّام الغيوب" عَقِبه :

بعد أن بيّن اللّه عنزوجل ما سيجري بينّه تعالى وبين جميع الرّسل على وجه الإجمال (١)، خَصّت هنا شأن عِيسى عليه وعلى نبيّناأفضل الصلاة والسلام - بالبيان،لِما أنّ شأنه متعلّق بأهل الكتاب -اليهود والنَّصارى ـ الذين ذكرت السورة الكريمة جناياتِهم، فقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ ﴾ عطف على قوله تعالى : ﴿إِذَّ قَالَ اللَّهُ يِا عِيسَى ابْنُ مُرْيَمَ أَذْكُرْ نِعْمُتِي عَلَيْكُ ٠٠٠ ◄ (٢) فيهو ما يقوله تعالى ـ يوم يجمع الله الرسل، وليس ممّا قاله في الدنيا ،لأنّ عبادة عيسى عليه السلام- حدثست بعد رفعه ، وذلك لِيرى الكفَّارُ تبرئة عيكى عليه السلام - ممَّا نسبوه إليه، ويعلموا أنّهم كانوا على باطل (٣)، والمعنى: واذكرٌ يا رسولَ اللّه صلّى اللَّه عليه وسلَّم للناس وقت قول اللَّه عنزوجل عني الآخرة توبيخا للكُفْرَةِ النيان اتخذوا عيسى وأمُّه عليهما السلام -إلهين ، وتبكيتاً لهـــم ﴿ يِنَا عِيسَى ابْنَ مُرْيَعُ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلْهُيُّنِ مِنْ دُونِ اللُّه ﴾ أي : هل أنتَ ديا عيسى - دعوتَ الناسُ في الدَّنيا إلى عبادتـــك والاعتقاد بألوهيّتك وألوهيّة أمّك ﴿قال ﴾ عيسى عليه السلام - - (سبحنك) أى : أنزَهك ـ يا اللَّهُ ، عن أن يكونَ صعك إله آخرُ ، فبدأ بتسبيح الله -تعالى - عند ما صمِع ما لاتليق نصبتُه إلى اللّه -سبحانه وتعالى -، حيث إنّ من أدبالعبودية أن يسبِّح العبد ُ ربُّه إذا سمع مالا يليق بجلاله -تعالى - ، ثمَّ أُتُبَعَ ذلك بنفيه عليه السلام - الألوهية عن نفسه بقوله ﴿ مَا يَكُونُ لِنَي أَنَّ أُقُولُ مَا لَيُّسُ لِي بِحَقَّ ﴾ أي : ليس من شأني ، ولا ينبغي لى أن أقبول شيئا ليس من أوصافي ، ولا من حقوقي ، وفي ذلك إنكار أصل الألوهية عن نفسه عمليه السلام، ثمّ ذكر تعالى تبرئتَه عليه السلام، بقوله ﴿ إِنَّ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقُدُ عَلِمْتَهُ ﴾ أي : إن كان صَدَرٌ منَّي هذا القولُ، وهو "اتخذوني وأمّي إلهين من دون الله" فقد علمتَه، إذ عِلْمُك واسع

<sup>(</sup>۱) ذلك في قوله تعالى ﴿ يُوْمُ يَحْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلُ فَيَفُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَاعِلْمُ لَنَا إِنَّكَ أَنْتُ عَلَّهُ الْغُيُوبِ ﴾ المائدة : ١٠٩ ٠

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآية : ١١٠

<sup>(</sup>دار الكتاب العربي، بيروت، ط الرابعة ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م) ،وابن عاشور في تفسيره "التحرير والتنوير" الاتاب الدار التونسية، تونس، ١٩٨٤م) .

محيط بكلّ شي، ولا يخفى عليك شي، ولم يُقَسلُ عليه السلطم "لم أقله" بل قال: " فقد علِمتَه " ففي ذلك أدبُ رفيع مع الله عزوجل ثمّ أحال الأمر على علمه سبحانه ، ولم يعتبر شيئا في أفعاله وأقواله عليه السلام عير علم الله عنالى علمه الله عنالى علم أوى نعسي الله والم يعتبر شيئا أوى نعسي الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم أن نعسم سرّي وما انطوى عليه ضميري ، ثمّ بَرّ أنفسه عليه السلام عن علمه بغيب ربّه ، وما يختم به سبحانه فقال ﴿ وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نُغْمِكُ ﴾ أي : ولا أعلم شيئا ممّا استأثرت به من غيبك وعلمك المنا استأثرت به من غيبك وعلمك وعلمك وعلمك المنافرة الم

ثمّ أثنى على ربّه ـعزوجل ـووَمَفُه بتفرّده بعلم الغيوب كلِّما، فقال حليّتُ أَنْتَ عَلّم الغيوب ﴾ أى:إنّك عالم بجميع العلوم الغيبية وحدك،ما كان منها وما سيكون، لايخفى عليك شي، منها •

ولمّا نَفَى عليه السلام عن نفسِه العلم بالغيب ، ورُدّه إلى عالم الغيب والشّهادة ناسَب أن يُخبِرُ عليه السلام عن ربّه باسمه الكريسم "علام الغيوب" تقريرا لقوله : ﴿تَعُلُمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فَسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فَسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فَسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فَسِي وَلاَنْ ما يعلمه تقبيل النفوس من جملة الغيوب ، ولأنّ ما يعلمه علام الغيوب لاينتهي إليه أحد . وفي ذلك تأكيد لِما بَيْن المسيح وبين الألوهية من بُعد بَعيد ٠٠٠ فلو أنّه كان إلها لُعلِم ما يعلسم الله عليه ذاته ،بل هسو مخلوق في ملك الله علم حتّى ما اشتملت عليه ذاته ،بل هسو مخلوق في ملك الله تعالى - ، يحيط به علما ، وبما غاب عنه (١) .

وفي ذكر عيسى عليه السلام-اسمَه تعالى "علام الغيوب" طلب تأكير وثي وأمَّه ـ والله -تعالى- أكبروه وأمَّه ـ والله -تعالى- أعلم بالصواب •

<sup>(</sup>۱) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان ، ٥٩/٤ ، وتفسير عبد الكريم الخطيب، ٨٣/٧ · (دار الفكر،بيروت )

النصص : قال الله تعالى :

ما

قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَا آَمَرْ تَنِي بِهِ اَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدُا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللهِ اللهُ الل

بيان غريب النص :

شهيدا : أي: شاهدا على أحوالهم، والصراد به هنا :عيسى-عليه السلام- ٠

الرقيب : اسم من أصماء الله -تعالى - الحسنى، معناه : الحفيظ <sup>(۲)</sup>، وقال الزّجّاج : ( هو الحافِظ الذي لايغيب عمّا يحفظه) <sup>(۳)</sup>٠

توفّيتني : قال في المصباح المنير: (توفّاه الله : أماته ، والوفاة :الموت (٤) والمراد : وفاة الرفع إلى السماء لاالموت (٥) قال الله تعالى:

إِذَ قَالَ اللّهُ يُرْخِيسَى إِنِي مُتُوفِّيكُ ورَافِعُكُ إِلَى ٠٠٠ (٦) أي: مستوفي مدّة إقامتك بين قومك ، والتوفّي، كما يطلق على استيفاء الشي؛

 $^{(\Lambda)}$ ، الله الله العالى الحسنى، وقد تقدّم معناه

معنى النصص ومناسبة اسمه تعالى " شهيد" عَقِبـه :

في هذا النص الكريم بيّن الله ـعز وجل ـ على لسان نبيّه عيسى ـعليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة و السلام ـ أنّه ما أصر قوصَه بشي، إلّا ما أصره ربّه به ـ وهو صَحض التوحيد ـ فقال : ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلّا مَا أَمْرَتُنِي بِسِهِ ﴾ أى : يقول عيسى ـعليه السلام ـ : ما قلتُ لهم إلّا ما أمرتنبي

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ١١٧٠

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ، ١٣٩/٧٠

<sup>(</sup>٣) تفسير أسماء الله ـ تبعالى الحسنى للزجاج ، ص ٥١ ، و شأن الدعاء للخطابي، ص ٧١ ، و التفسير الكبير للرازى ، ١٣٦/١٢ .

۱۲۷/۲ : المصباح المنير ،س : ۲۲۷/۲

<sup>(</sup>٥) التفسير الكبير للرازي ، ١٣٥/١٢ ، و تفسير الخازن، ١١٤/٢ ، (مطبعة مصطفى البابي، طالثّانية )

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران ، من الآية :٥٥

<sup>(</sup>٧) محاسن التأويل ، للشّبيخ البقاسمي ، ١٠٧/٤٠

<sup>(</sup>٨) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٣.

بإبلاغه إليهم، وفي ذلك إشارة إلى أنّ المسيح مأمور، يبلّغ ما أمره به ربّه، وقد بلّغ رسالة ربّه ـعزوجل ـ،كما أمره بها ﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللّه رَبّي وربّهم، وذلك إقرارُ وَرَبّكُم ﴾ أي :ما أمرتُهم إلّا بعبادة الله ـتعالى ـربّي وربّهم، وذلك إقرارُ منه عليه السلام ـبأته عبد مخلوق، ومَن كان عبدا لله فليس لـه إلى الألوعية سبيل مشم ذكر عليه السلام ـ شهادته على قومه مدة إقامته بينهم فقال ﴿ وُكُنْتُ عَلَيْهِم شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِم ﴾ أي : وكنتُ ماهدا عليهم مرشدا لهم مدّة بقائي بينهم، وذلك وظيفته عليه السلام ـ الثانية من جانب الله ـ سبحانه وتعالى ـ، وهي الشهادة على أعمال أمّته ، ثمّ أخبر عليه السلام ـأنّه بعد وفاته لا اطّلاع له عليهم فقال : أمّته ، ثمّ أخبر عليه السلام أنّه بعد وفاته لا اطّلاع له عليهم فقال : والمطّلع عليهم دوني ، فلا يغيب عن علمك ما أحدثوه من بعدي، وفي ذلك تأكيد لبراءة عيسى عليه السلام ـممّا تقوّله عليه أتباعُه،

لمّا قال عليه السلام - إنّه كان شهيدا على أعمال قومه ، فشهادتُه عليه السلام - لم تكن دائمة مستقلة ، لأنّ الشهادة التي كان يقوم بها ما دام فيهم كانت حِمّة يسيرة من الشهادة المطلّقة التي هي شهادة الله ـ تعالى - على كلّ شيء ، حَمَر عليه السلام ـ تلك الشهادة العامّة المطلقة في الله ـ عزوجل - فقال ﴿ وَأَنْتَ عَلَى كُلّ شَيّء شهيد الله مقرّرا لمضمون ماقبله م أى: إنّي عبد من عبادك ورسول مسن رُسُلك ، قد جعلتني شهيدا على قومي مدة دوامي فيما بينهم ، فسلا أشهد على ما وقع منهم وأنا لستُ فيهم ، وأنت شهيد عليهم على الدوام ، حين كنتُ بينهم ، وبعد أن توفيتني ، بما أنّك شهيد على كلّ شيء ، وأنت أكبر شهادة ممّن تجعلهم شهدا ، من خلقك ، قال ـ تعالى - فلّ أنّ شيء وأنية مهيد على كلّ شيء ، وأنت أكبر شهادة ممّن تجعلهم شهدا ، من خلقك ، قال ـ تعالى - فلّ أنّ شيء وأنية مُهيد وبيد أن الله شهيد وبين كنتُ الله مُهيد الله شهيد وبين كنه من خلقك ، قال ـ تعالى - فلّه أنّ شيء وأنية مُهيد وبين كنه من خلقك ، قال ـ تعالى - فلّه أنّ شيء وأنية مُهيد وبين كنه من خلقك ، قال ـ تعالى - فلّه أنّ شيء وأنية مُهيد وبيد أن الله شهيد وبين كنه من خلقك ، قال ـ تعالى - فلّه أنّ شيء وبين كنه من خلقك ، قال ـ تعالى - فلّه الله شهيد وبين كنه من خلقك ، قال ـ تعالى - فلّه الله شهيد وبين كنه من خلقك ، قال ـ تعالى - فلّه الله شهيد وبين كنه من خلقك ، قال ـ تعالى - فلّه الله شهيد وبين كنه من خلقك ، قال ـ تعالى - فلّه الله شهيد وبين كنه من خلقك ، قال ـ تعالى - فلّه الله شهيد وبين كنه من خلقك ، قال ـ تعالى - فلّه الله شهيد وبين كنه من خلقك ، قال ـ تعالى - فله من خلق الله من خلق الله عليه من خلق الله من خلق الله من خلق الله من خلق الله على كنه من خلق الله على كنه من خلق اله الله من خلق الله على كنه من خلق الله على كنه من خلق الله على كنه الله على كنه من خلق الله على كنه الله على كنه من خلق الله على كنه من خلق الله على كنه الله على كنه من خلق اله على كنه الله على كنه على كنه الله على كنه على كنه الله على كنه الله على كنه الله على كنه على كنه الله على كنه عل

وفي ذكره - عليه السلام ـ اسم ربه حشهيد ◄ دليل على أنّ شهادته ـ تعالى ـ فوق كلّ شهادة وأعمّ ، وأنّه ـ تعالى ـ هو الإله الحق ، لأنّه الذي لا يغيب عنه شيء ، فليس ـ سبحانه ـ كعيسى ـ عليه السلام ـ الذي غاب عنه ما غاب من أحوال قومه بعد وفاته ، وذلك نقيض الألوهية لاقتصار شهادته ـ عليه السلام ـ على قومه مسدة بقائه بينهم (٢) • والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب •

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، من الآية : ١٩

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير أبي السعود ، ١٠٢/٣ ، وتفسير الآلوسي ، ١٩/٧ ، وتفسير المنار لرشيد , ضا ، ٢٦٧/٧ .

النص :

قال الله تعالى:

ٳۣڹؿۘۼڋؠۿؙٵؘۣؠؘٞۿؠؙ؏ڹٵۮڬ ٳۣڹؾۘۼڋؚؠۿ۪ؠۧ؋ؘٳؠٙ۫ۿ۪ؠٞ؏ڹٵۮڬ

## وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠

ببيان غريب النصص: العزيز : اسم صن أسماء الله -تعالى- الحصنى، وقد تقدّم معناه (٢). والمراد هنا:القوى القادر على العقاب والعفو.

الحكيم : اسم من أسماء الله -تبعالي- البحسني، وقد تقدّم معناه  $(^{(a)})$ 

معنى النص و مناسبة اسميه تعالى "العزيز الحكيم" عَقِبه :

بعد أن أجاب عيسى- عليه وعلى نبيّنا أفضلُ الصلاة والسلام- في الآية السابقة (٤) على سؤال ربّه عزوجل تلك الإجابة الموقّقة، فَوْفَ عليه السلام- الأمر كلّه مِن العقاب والعفو إلى الله عسمانه في شأن قومه الّذين كذبوا على اللّه وعلى رسوله، وجعلوا لله ندّا وماحبسة وولدا، فقال كما حكى القرآن عنه ها إنْ تُعَدِّبُهُم فَإِنّهُم عِبَادُكُ ﴾ أي: إن تعاقب يا إلهي قومي الّذين أرسلتني إليهم، وقمتُ بتبليغهم ما أمرتني به من توحيدك وعبادتك، فإنّما تعاقب بالعدل مَن يستحق أي: وإن تستر سيّئاتهم عباد متمرّدون ، لم تعدّبهم ﴿ وَإِنْ تُغُورُ لُهُم ﴾ أي: وإن تستر سيّئاتهم ، وتصفح عنهم ، فلا عجز ولااعتراض عليك أي: وإن تستر سيّئاتهم ، وتصفح عنهم ، فلا عجز ولااعتراض عليك والعقاب ، ولا يفوتك مذب ولا يمتنع من سوّطِك مجرم ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ في جميع أفعالك ، لاتريد ولاتفعل إلا ما فيه حكمة ولاتضع العقاب والعقاب الله عناه الله عناه الله عناه الفعال الما يشاء الذي لا يُسأل عمّا يفعل وهم الله الله تعالى ، ويتضمّن التبرّئ من النصارى ) (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ١١٨٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: من هذا البحث ، ص : ٣٣٠

<sup>(</sup>٣) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣١٠

<sup>(</sup>٤) هي قوله تعالى : ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِعِ ••• ﴾ إلى آخر الآية: ١١٧ من هذه السورة الكريمة •

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير، ١٢٥/٢ ٠

لقد حاول العلما، في بيان التعليل والسرّ من إنتها، هذه الآية الكريمة باسميه تعالى العزيز الحكيم" من أسمائه تعالى الحسنى، حتى يكون مترابطا مع مفهوم الآية ، حتى يتبيّن مَدَى الارتباط الشديد بين المعنى والاسم الحسن الذي تنتهي به الآية .

وقد روضاً المفسرون طويلا عند هذه الآية (١)، لأنه يتبادر إلى النهن أنّ الآية الكريمة ستنتهي باسميه تعالى "الغفور الرحيام" ولكن يقف الإنسان حائرا حينما يرى أنّه ليس كما توقّع ،بل باسميه تعالى " العزيز الحكيم " وذلك لمعنتى دقيق ،من أجله قال عيسك عليه السلام: "العزيز الحكيم " •

ومن أجل إزالة الغموض والإبهام في هذا الختام الذي ظاهره مشكل نطالع ما كتبه العالمان الجليلان الزركشي وابن القيم وحمهما الله تعالى - •

يقول الزركشي -رحمه الله - تعالى - : (إذا أُنعِم النظر عُلِم أنّه يجب أن يكون ما عليه التلاوة ، لانّه لا يُغفر لمن يستحقّ العذاب إلّا مُن ليس فوقه أحد يَردّ عليه حكمه ، فهو العزيز ، لأنّ العزير ، وفي صفات الله - هو الغالب : من قولهم : عزّه يعُزّه عزّا ، إذا غلبه ووجب أن يُوصَفَ بالحكيم أيضا ، لأنّ الحكيم من يضع الشي ، في محلّه ، فالله - تعالى - كذلك ) (٢) .

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسيرالمقرطبي، ٢٧٨/٦، وتفسير الفخر الرازي، ١٣٦/١٢، والبرهان في علموم القرآن للزّركشي، ١/ ٨٩، ومدارج السّالكين لابن القيّم، (١/٥٥ و ٤٦ و ٢٩٥/٢،٤٥٢) و تفسيرابن القيّم له، ص ٣٦ (تحقيق محمّد حامد الفقي، دار الكتب العلميّة،بيروت، ١٣٩٨هـ ١٩٦٨هـ ١٩٦٨هـ ١٩٩١هـ والتّعطيل في توجيه المتشابه اللّفظ من آي التّنزيل، للغرناطي، ٢٧٧١-٢٧٨، (تحقيق د/محمود كامل أحمد، دار اللّفظ من آي التّنزيل، للغرناطي، ١٤٠٧ من الإتقان في علوم القرآن للسّيوطي، النّه ضقة العربيّة، بيروت، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥هـ)، و الإتقان في علوم القرآن للسّيوطي، ٣٠٧/٣، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن له، ص ٣٦، من القسم الأول (تحقيق علي محمّد البجاوي، دار الفكر العربي) والسيّيوطي اعتبر هذه الآية من مشكلات الفواصل، وتفسير اللّه لوسي، (١٤٠/٧)، وتفسير السّوكاني، ١٤٠٣، (دار الفكر، بيروت) والفاصلة القرآنيّة للدكتور عبد الفتّاح لاشين، (دار المريخ، الرياض، طبعة ١٤٠٢هـ ١٩٨٦هـ).

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن ، ١/٩٨١

ويقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: (ولم يقل "الغفور الرحيم" وهذا من أبلغ الأدب مع الله -تعالى- فإنّه قاله في وقت غضب الرب عليهم ، والأمر بهم إلى النار فليس هو مقام استعطاف ولاشفاعة، بل مقام براءة منهم فلو قال: "فإنّك أنت الغفور الرحيم" لأشعر باستعطافه ربّه على أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم (١) فالمقام مقام موافقة للربّ في غضبه على مَن غضب الربّ عليهم فعكر عدن ذكر الصّفتين (١) اللتين يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته، إلى ذكر العِزّة والحكمة ، المتضمّنتين لكمال القدرة وكمال العلم) (٣).

ثمّ قال -رحمه الله تعالى-: (والمعنى: إن غفرت لهم فمغفرتك تكون من كمال القدرة والعلم، ليست عن عجز عن الانتقام منهسم، ولاعن خفا، عليك بمقدار جرائمهم وهذا الأنّ العبد قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه ، ولحبهله بمقدار إساءته إليه والكمالُ: هو مغفرة القادر العالم، وهو العزيز الحكيم وكان ذكر هاتين الصفتين في هذا المقام عين الأدب في الخطاب ) (٣).

وفي ختم الآية بالعزة والحكمة لله -عز وجل - تأكيد تفويض الأمر إلى الله -تعالى - كلّيا ، لأنّهما لا توجبان المغفرة ، بل تقتضيان أن يفعل الله -عز وجل - ما يشا ، و يحكم ما يريد · و ذكر العزيز الحكيم أليق بهذا الختام أيضا ، لعمومه ، فإنّه يجمع الشرطين - إن تعذّبهم · وإن تغفر لهم - ولم يصلّح الغفور الرحيم ، إذ لم يحتمل مسن العدوم ما احتمله العزيز الحكيم (٥) · والله حتعالى - أعلم بالمواب ·

<sup>(</sup>١)وذلك كونهم جعلوالله تعالى ندا وصاحبة وولدا٠

<sup>(</sup>٢) المغفرة والرحمة •

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين ، ٢/ ٢٩٥ •

<sup>(</sup>٤) العزة والحكمة •

<sup>(</sup>٥) تفسيرالمقرطبي، ٣٧٨/٦٠

النسس:

قال الله تعالى:

## لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِي إِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اللَّهُ ال

بيان غريب النص :

قدير :اسم صن أسماء الله -تعالى -الحسنى، وقد تقدّم معناه (٢)٠

معنى النص و مناسبة اسمه تعالى " قدير " عَقِبــه :

ختم الله -سبحانه وتعالى- هذه السورة الكريمة بهذه الآية الدالة على شمول ملكه لكلّ شيء في هذا الكون، فقال: ◄ للّه ملك السّموت وما في وَالْرُض وَما فيبهن ◄ أي: للّه -سبحانه - جميع ما في السموات وما في الأرض مِن خزائن المطر والنّبات والرزق و غيرها ، وهو المتصرِّف فيهما بلا شريك ، وفي ذلك ردّ على النّصارى الذين يزعمون ألوهيّة عيسى، حيث إنّه عليه السلام - لا تصرّ ف له وأمّه ولا لغيرهما فيهما (٣)، فهما عَبْدان مملوكان لِمن له ملك السموات والأرض وما فيهن ، داخِلانِ تحت قبضته وتمرّفه كسائر خلقه (٤) وذكر "ما" لغير العاقل دون "مَن "للعاقل غالبا ، لأنّ غير العاقل هو الأكثر المناسب لمقام إظهار العظميية والكبرياء (٥)...

لَمّا قال الله عزوجل في كتابه ﴿ لِلّه مُلُكُ السّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَ مَا فِيهِ فَي جَمِيعِ العالَم، يستصرّف فيه كيف يشا، من المنع والإعطا، والإيجاد والإفنا، ذكر عَقِبَه عموم قدرتِه على كلّ شيّ، نقال: ﴿ وَهُو عَلَى كُلّ شيّ، قدير ﴾ تقرير الألوهيّـة الله عز وجل، ومالِكيّته للأشيا، كلّ شيا، لأنّ شمول القدرة لجميع

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ١٢٠ •

<sup>(</sup>٢) ينظر: من هذا البحث ، ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) السموات والأرض ٠

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير الطبري ، ۱٤٢/٧٠

<sup>(</sup>٥) حاشية الجمل على الجلالين ، ٤٧/١ (مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر)

وفي ختم الآية باسمه تعالى ﴿قدير ﴾ إشارة إلى أنّ الله ـ تعالى الذي له ملكُ السّموات والأرض وما فيهن ، قادر على إفنائهن ، وعلمى إهلاكهن وإهلاك عيمى وأمّه ومَن في الأرض جميعا ، لا يُعجزه ذُلِمك ، بل جميع الأشياء منقادة لمشيئته ،وتحت قهره وقدرته (١).

فعلى العباد أن يهابوه ولايُشركوه -تعالى- ولايخالفوه، لأنّه القدير الذي لا أقدرُ منه ،وقدرتُه -تعالى- محيطة بكلّ شي، ، فهــو يُقدِر على إثابة من آمن به ، وعقاب من أشرك به ، والله -تعالى -أعلم بالصواب ،

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير الطبري ، ١٤٢/٧٠

سحورة الأنصعام

#### النسص:

#### قال الله تعالى :

## وَلَهُ, مَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال

بيان غمريب النمسس:

سكن : من السكون ٠

قال الراغب: ( السكون: ثبوت الشي، بعد تحرّك ويستعمسل في الاستيطان) (٢)٠

وفي لسان العرب: (السكون: ضدّ الحركة، سكن الشي، يسكن سكونا إذا ذهبت حركته (٣)٠

قال ابن عطيحة : (والمقصود في الآية :عموم كلّ شي، ،وذلك لايترتب إلّا أن يكون سكن بمعنى:استقرّ و ثبت،و إلّا فالمتحرّك من الأشياء المخلوقات أكثر من السواكن ) (٤) .

السميع: اسم من أسماء الله -تعالى -الحسنى، وقد تقدّم معناه (٥). العليم: اسم سن أسماء الله -تعالى -الحسنى، وقد تقدّم معناه (٦).

#### معنسي النص ومناسبة اسميه تعالى "السميع العليم" عُقِبه :

لمّا ذكر الله -سبحانهوتعالى-في الآية السابقة -مُلكَه العام بقوله : ﴿ • • قُلُ لِمَنُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ قُلْ لِلَّهِ • • • ﴿ \* ) ، وذلك تنكيرُ بأنّه الربّ القادِر المالِك لكلّ شي، ، يتصرُّف في الخلق كما هو شحاً ن ربوبيته ـ تعالى ـ ، ذُكر هنا في هذه الآية مُلكه الخاصُّ فقال تعالـــى: ﴿ وُلْـهُ مُا سُكُنُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّاسِارِ ﴾ قوله "لـه"معطوف على قوله

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ،الآية: ١٣

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن ، ص ٢٣٦٠

<sup>(</sup>٣) لسان العرب لابن منظور ، ٢١١/١٣٠ • وانظر إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم للدامغاني، ص: ٢٤١، تحقيق عبد العزيز سيد الأهل، دار العلم للملايين، ط٠ الخامسة، ١٩٨٥م٠

<sup>(</sup>٤) المحرّر الوجيز ، ١٤١/٥٠

<sup>(</sup>٥) ينظر من هذا البحث ، ص : ٣٣٠

<sup>(</sup>٦) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٣٠

<sup>(</sup> ٢) سورة الأنعام ، من الآية : ١٣

تعالى "لِلّه" في الآية السابقة (1) وقال الآلوسي: (فهو داخل تحت "قل" على أنّه احتجاج ثانٍ على المشركين) (٢) ، أي:للّه ما في السموات وما في الأرض ، وله ـ تعالى ـ أيضا ما ثبت واستقر في الليل والنهار ، وذلك يشمل جميع الموجودات من ساكن ومتحرك فيهما واكتفى بذكر يشمل جميع الموجودات من ساكن ومتحرك فيهما واكتفى بذكر أحدهما عن الآخر ، وذكر السّكون ، لأنّه أكثر من الحركة وقال الطبري (٢) وله ملك كلّ شي ، لأنّه لاشي ، من خلق الله ـ تعالى ـ إلّا وهو ساكن في الليل والنهار ) (٤) وفي الإشارة إلى الحركة والسكون تذكير بتصرف الله ـ تعالى في خفايا الأمور ، ومن كان كذلك ، فلا يغيب عنه شي ، ولذلك ختمت ألعليم المنان إداطة معه وعلمه ـ سبحانه وتعالى ـ بعد بيان إحاطة قدرته جلّ شأنه (٥) .

والتّعقيبُ بصفتَي السمع والعلم يفيد إحاطة الله عزوجل بجميع الموجودات إحاطة كاملة ،يسمع جميع أصوات ما سكن في الليل والنهار ،علي اختلاف اللغات بتنوع الحاجات ،ويعلم ما كان ،ومساسيكون ،ومالم يكن ،وذلك يقتضي علمه تعالى بأحوال الخلائق علمي اختلاف الأوقات وتباين الحالات ٠

وفي ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين "السميع العليم"

تأكيد لملكيّة الله -تعالى وتصرّفه في الخلق، وتدبيره لكلّ شي، ،
إذ هو سميع لكلّ شي، ، ولايعزُب عن علمه شي، حيث إنّ الإلــه الربّ من شأنه أنْ يُسمع مهما يُكُنُ خفيا عـن غـيره ، ويعلم كسلّ شـيء ،قال تعالى : ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَهُ الْأَعْيُنِ وَمَا تَخْفِى الصّدُورُ ﴾ كسلّ شـيء ،قال تعالى : ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَهُ الْأَعْيُنِ وَمَا تَخْفِى الصّدُورُ ﴾ قال صاحب التحرير والتنوير ( وقد جا، قوله ﴿ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ كالنتيجة للمقدّمة ، لأنّ المقصود من الإخبار بأن الله يملك الساكنات:

<sup>(</sup>١)سورة الأنعام، من الآية: ١٣٠٠

<sup>(</sup>٢) روح المعاني ، ١٠٨/٧

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري ، أبوجعفر : المؤرخ المفسّر الإمام • ولد في آمل طبرستان سنة ٣٣٤ه ، و توفي ببغداد سنة ٣١٠ه • الأعلام للزركلي ، ١٩/٦ •

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ، ١٥٨/٧ ٠

<sup>(</sup>٥) تفسير الآلوسي ، ١٠٨/٧ ٠

<sup>(</sup>٦) سورة غافر ، الآية : ١٩

<sup>(</sup>٧) هـ و محمّد الطاهـر بن عاشور : رئيس المفتـين المالكـيّن بتونس، وشيخ جامع الزّيتـونة وفروعه بتونس ، ولد بتونس سنة ١٢٩٦ هـ وتوفّي فيها سنة ١٣٩٣ هـ الأعـلام،١٧٤/٦٠

التمهيدُ لإثبات عموم علمه -تعالى و إلّا فإنّ ملك المتحرّكات المتصرّفات، أقوى من ملك الساكنات التي لاتُبدي حَراكا، فظهر حسنُ وقُع قولِمه ﴿ وُهُو السّميعُ الْعَلِيمُ ﴾ عَقِبَ هذا )(١).

ويجوز أن يكون الختم بهما وعيداً للمشركين على أقوالهمم وأفعالهم، حيث حكى القرآن الكريم في الآيات السابقة عن أحوالهمم قال تعالى: ﴿ وُلُوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَلْبًا فِي قَرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلاَّ سِحْرُ مُبِينَ . وَقَالُوا لَوْ لاَ أُنْزِلُ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنْزُلُ عَلَيْهِ مَلَكُ اللّهُ فَيْ يُعْرُونَ ﴾ (٢).

ولمّا تقدّم ذِكُرُ محاورات الكفار المكذّبين، وذكرُ الحشر الذي (٣) فيه الجزاء ـكما قال أبو حيان على السب ذكرُ صفق السّمع لِما وقعت فيه المحاورة، وصفق العلم لِتضمّنها معنكى الجزاء، إذ ذلك يدلّ على الوعيد والتهديد (٥) والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب •

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن عاشور ، ١٥٥/٧ - ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) الآيتان: ٧-٨من سورة الأنعام ٠

<sup>(</sup>٤)هو محمد بن يوسف ، ابن حيّان الغرناطي الأندلسي، أثير الدين ، أبو حيان: من كبارالعلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات ، ولد بغرناطة سنة ١٥٤ ه وتوفي بالقاهسرة سنة ٧٤٥ ه. الأعلام للزركلي ، ١٥٢/٧ .

<sup>(</sup>٥)البحر المحيط، ١٨٤/٤.

النص:

قال الله تعالى: وَإِن يَمْسَسُكُ ٱللّهُ بِضُرِّ فَلاكَاشِفَ لَهُ وَإِلّا هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

بيان غريب النصص:

وإن يَعْسَمك : وإن يصبك ، قال في المصباح المنير: (مَسَّ الما ، الجَسَد مَسَّا : أصابه (٢) ، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ ٠٠٠ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كُانُ يُخُوسَا ﴾ (٣) أي : وإذا أصابه ٠

حقيقة المس -كما قال ابن عطية -: هي تلاقي الجسمين، والمراد به هنا - كما قال الآلوسي - الإصابة ، كما يقال : مسّبه المرض: أصابه (٥) .

بضر :قال الرّاغب: (الضرّ- بضم الضاد- سو، الحال، إمّا في نفيه لقلّة العلم والفضل والعِقّة، وإمّا في بدنه لعدم جارحة ونقصِ، وإمّا في حالة ظاهرة من قلّة مال وجاه (٢). والضرّ- بفتح الضاد وضمّها -: ضد النفع (٢).

بخير :الخير:ضد الشر (۸)

قال الخازن؛ (الضر:اسم جامع لما ينال الإنسان مِن ألـــمٍ

(١) سورة الأنعام ، الآية: ١٧٠

(٢)الـمصباح المنير، ١٥٧٢/٢

(٣) سورة الإسراء ، من الآية: ٠٨٣

(٤) المحرّر الوجيز ،٥/٥٠ •

(٥) روح المعاني ، ١١٣/٧ ، وانظر :الفروق اللّغويّة ، لأبي هلال العسكري ، ص ٢٤٩ ، للفـــرق بين اللّمس والمسّ ، (دار الكتب العلميّة ببيروت ، ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م)

(٦) المفردات في غريب القرآن ، ص ٢٩٣٠

(٧) لسان العرب ، مادّة (ضرر) ٤٨٣/٤٠ •

(٨) المفردات للرّاغب ،ص ١٦٠، ولسان العرب ،مادّة (خير) ،٢٦٤/٤٠

(٩) هوعلي بن محمّد بن إبراهيم ،علاء الدين ، المعروف بالخازن :عالم باالتفسير والحديث صن فقهاء الشّافعيّة ، ولد ببغداد سنة ٦٧٨ه وتوفي بحلب سنة ٧٤١ه، الأعلام ٥٥/٥

مكروه ، وغير ذلك ممّا هو في صعناه · والخير:اسم جامع لكلّ ما ينال الإنسان مِن لندّة وفرح وسرور ونحو ذلك <sup>(۱)</sup> · قدير :اسم من أسماء الله -تعالى -الحسنى،وقد تقدّم معناه <sup>(۲)</sup> ·

## معنى النصص ومناسبة اسمه تعالى " قدير " عَقِبه :

بعد أن أثبت الله عنز وجل في الآيات السابقة (٣) من هذه السورة الكريمة أنّه خالق الموجودات كلّها، ومالكها، بيّن عنالى أن تدبير أمور العباد بيده ، وأنّه هو المتصرّف في خلقه بما يشا، لا معقّب لحكمه ، ولا راد لقفائه ، فقال تعالى: ﴿ وَإِنْ يُعَدّتُكُ اللّهُ بِفُسِرٌ له أي: وإن يصبك -أيها الإنسان - ضرّ كمرض أو فقر أو ذلّ أو حزن وغير ذلك من البلايا التي يختبر الله - تعالى - بها عباده ﴿ فَلا كَاشِفُ لُلله من البلايا التي يختبر الله - تعالى - بها عباده ﴿ فَلا كَاشِفُ لُلله و عبدانسه وتعالى - لأنّه ممّا قضى به ، إذاً لا يُرجَى لِكشف هذا الضر غيرُ اللّه تعالى - بخير من محّة أو غنى أو نصر أو قوّة أو جاه أو غير ذلك من نعم الله فلا رادً له ،

ولمّا كان دفعُ الضرّ وإيصالُ الخير ممّا قضى اللّه عزوجل به الله عنور أحد على رَدّ قضائه الذي قضاه ، ختمت الآيةُ بما هو شامل للخير والشرّ والنفع والثواب والعقاب ، وهو قدرته على على كلّ شي ، في قوله تعالى : ﴿ فَهُو عَلَى كُلّ شُي قَدِيرٌ ﴾ أي: فهو وحده - قادر على دفع جميع المضار ، وجلب الخير ، ليس هو تعالى كالآلهة الذليلة التي لاتقدر على جلب نفع لنفسها ولا لغيرها ولا دفع ضرّ عنها ولا عن غيرها ، إذ كلّ ما سواه تحت قدرته وقه رده وتسخيره وتسخيره - سبحانه - و وفي ذلك إشارة إلى أنّ الّذي يستحق أن يُفسرُد بالعبوديّة والألوهيّة هو اللّه وحده - سبحانه و تعالى - ٠

وقوله تعالى ﴿ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينٍ ◄ تعليل (٤) لكل من الجوابيان المذكور في الشرطية الأولى، وهو " فلا كاشف له إلاّ هو" والمحذوف في الثانية ، وهو " فلا رادّ له " • والتقديرُ :إنّ العبد تحت سلطان الله ـ تعالى ـ ، فما أصابه من خير أو شر فمن الله ـ تعالى ـ و لا يخرج عن قدرته الكاملة ، لأنّه على كلّ شي ، قدير • والله ـ تعالى ـ أعلم •

<sup>(</sup>۱) تفسير الخازن ، ١٢٢/٢ •

<sup>(</sup>٢) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) إقرأ الآيات من أول السورة إلى الآية : ١٧٠

<sup>(</sup>٤) حاشية الجمل على الجلالين، ١٣/٢٠

النسص:

قال الله تعالىي :

## وَهُوا لَقَاهِ رُفَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوا لَحَكِيمُ الْخَبِيرُ ٣

بيان غريب النص:

القاهر : القهر :الغلبة (٢)٠

قال في النهاية: "في أسماء الله تعالى- "القاهر"هو الغالب جميع الخلائق (٣)٠

الحكيم: اسم صن أسما، الله -تعالى-الحسنى، وقد تقدّم صعناه (٤)، وهو هنا "فعيل" في معنى "مُفعِل" أى: محكِم في أفعاله بصعنى أنّ أفعاله جميعتها تكون محكَمةً مُتقَنَةً آمنة من وجوه الخلل والفعاد (٥).

الخبير :اسم صن أسماء الله دتعالى الحسنى،وقد تقدّم معناه (٦).

معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "الحكيم الخبير" عَقِبه:

بعد أن أثبت الله عز وجل لنفسه كمالَ القدرة، أثبت كمالَ السلطان والتسخير لجميع عباده و الاستعلاء عليهم، فقال: ﴿و هُو القاهر فَوق عباده ﴾ أي: و هو -تعالى - الغالب المقتدر العالي على عباده، يُملِك ولا يُملِك، و يقضي ولا يُقضى عليه، وهو ذو السلطان في المنع والعطاء، قال تعالى: ﴿قُلُ اللّهُم مُلِكُ المُلّكِ تُوتِي السَملُكُ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزّ مَنْ تَشَاءُ وَيُعِزّ مَنْ يَشَاءُ وَيُعِزّ مَنْ يَشَاءُ وَيُعِزّ مَنْ يَشَاءُ وَيُعِرْ إِي اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْ قَدِيرٌ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ١٨٠

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ، مادة (قهر) ، ١٢٠/٥ ، وانظر: المفردات للراغب ، ص: ٤١٤ •

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ، ١٢٩/٤، وانظر لسان العرب ،١٢٠/٥، وتفسير القرطبي ، ٣٩٩/٦، وتفسير

<sup>(</sup>٤) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣١٠

<sup>(</sup>٥) التفسير الكبير للرازي ، ١٧٣/١٢، وانظر: تفسير أسماء اللَّه الحسنى للزجاج ، ص : ٥٦٠

<sup>(</sup>٦) ينظر: من هذا البحث ، ص:٣٢٠

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران ، الآية :٢٦ •

لمّا تبيّنَ أن المسّ بالضرّ والخير (١) لا يُنتَب في الحقيق الله الله عبالي.، وأنّ كلّ شي، تحت قهره وقدرته، وأنّه مستعلل على عباده، فلا يستطيع أحدُ الخروجَ من تحت تصرّفه وقهره وقدرته على عباده، فلا يستطيع أحدُ الخروجَ من تحت تصرّفه وقهره وقدرته النهائي.، جا، ختم الآية بقوله تعالى: ﴿ وُهُو ٱلحُكِيمُ ٱلخُبِيرُ ﴾ إشارة إلى أنّ قهر الله عنالي.، وسلطانه القائم فوقَ عباده، ليس بالسلطان المستبدّ الجهول - تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا - وإنّما هو بين حكيم خبير، يَضَعَ كلّ شي، موضعَه بحكمته و علمه، حيث إنّه - تعالى لا يوصِل أثر قهره بإيقاع المكروه إلّا لمستحقّ، لأنّه - تعالى - يعلسم ما يستحقه كلّ مِن الضرّ والنّفع والثّواب والعقاب •

وفي ختم الآية باسميه تعالى **﴿ الحكيم الخبير ◄** تمييزُ مقام الله ـ تعالى ـ وفي ختم الآية باسميه أذ أن المسّ بالضرّ والخير يُنسُبان إلى غيره ـ تعالى ـ ، لِكونهما يُقَعانِ من البشر والله ـ تعالى ـ أعلـــم بالصواب •

<sup>(</sup>١) ينظر: لتفسير الآية، رقم (١٧) من هذه السورة الكريمة، ص:١٣٦٠

النـص:

قال الله تعالى :

وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَاينِنَا فَقُلْ سَكَمْ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مُنَّ عَمِلَ مِن كُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَمِنَ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ مَغَفُورٌ رَّحِيمُ (اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُعْلِي الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

بيان غريب النصس:

سلام : مصدر لِ " سلّم" تسليما وسلاما ، كالسّراح وسن سرّح والأدار من أدّى (۲) .

وفي لسان العرب: (السّلام والسلامة: البراءة، وقوله تعالى: ◄ •••وَإِذَا خَاطَبُهُمُ ٱلجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً ◄ (٣)معناه: تسلّما وبراءة •••) (٤).

سو، ا : ذنبا (٥)، سمّى سو، السو، عاقبته (٦)٠

بجهالة : قال في اللسان : (الجهل : نقيض العلم ، وقد جهله فلانُّ جَهلاً وجَهالة أنواع ، منها : الحماقة والسفاهة بارتكاب ما لا يليق بالعاقل ، وهذا المعنى هو المراد هنا (٨) .

غفور : اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وقد تقدّم معناه (٩)٠

رحيم : اسم من أسماء الله -تعالى-الحسنى،وقد تقدّم معناه (١٠)

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية: ٥٤ •

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للزجاج ، ٢٧٧/٢ ، والبحر المحيط لابي حيان ،١٤٠/٤ ، نقله عن الزجاج ٠

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان ،من الآية : ٦٣ •

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ، مادة (سلم) ، ٢٨٩/١٢ ·

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى ، ٢٠٨/٧ .

<sup>(</sup>٦) زاد المسير لابن الجوزى ، ٣٦/٢ •

۱۲۹/۱۱ ، (۲) لسان العرب ، مادة (جهل) ، ۱۲۹/۱۱ .

<sup>(</sup>۱) ينظر:تفسير ابن عطية ، ٥٣٤/٣ أثناء تفسير الآية (١٧) من سورة النساء ، وتفسسير ابن عاشور ، ٢٥٩/٧ ٠

<sup>(</sup>٩) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٤.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٣.

معنى النصص ومناسبة اسميه تعالى "غفور رحيم" عَقِبــه:

يرشد اللّه وسبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة ونبيت محمدا -صلى الله عليه وسلم- إلى الصنهج الذي ينبغي له أن يتبعه في توجيه و إرشاد الموصنيين (١) الذيين استجابوا للدعوة ، جاؤوا إليه لكي يسألوه عمّا يحتاجون إليه من أمور دينهم فقال تعالى : ﴿ وَإِذَا جُا مُكُ الَّذِينُ رَهُم نُونُ بِكَابِلَتِنا ﴾أى: وإذا جاءك \_يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلـــم-المومنون الديس يصدّقون بالقرآن والبراهيين البدالية على صدق نبوّتك، وما جئت به من الدّين الحقّ ، فرحب بهم مهما كانت ذنوبهم التسي ارتكبوها ﴿ فَقَلْ ﴾ تبشيرا لهم ﴿ الله عَلَيْكُمْ ﴾ أي: براءةُ الله -تعالى-وأمانُه لكم أيها المؤمنون - مِن أن يعاقبكم على ذنوبكم بعد توبتكم، وتلك البراءةُ هي ﴿ كُتُبُ رُبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرُّحْمَةَ ﴾ أي: قضى ربّكهم على نفسه الكريمة الرحمة بعباده تفضّلا منه وإحسانا ،قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّ اللَّهُ لَمَّا قَضَى الَّخَلِّقَ كَتَبَ عِنْدُهُ فَوْقَ عَرْشِهِ: إِنَّ رُحْمَتِي سُبُقَتُّ غُضُبِي " (٢) • ثمَّ نكر الله ـ سبحانه ـ ما يدلُّ على رحمته فقال: ﴿ أَنَّهُ مُنْ عَمِلُ مِنكُمْ سُواً ﴾ أي: ذنبا أساء به إلى نفسه ﴿بِجُهُلُكُ ۗ ﴾ أي: بحماقة من نفسه وسفاهة وسوررأي ، لأنّ المؤمن لا يعسي ربُّه -عزوجل - إلّا عند عدم تقديره عاقبة الذنب الذي يرتكبه، أوبنسيانه عظمة الرّب سبحانه عند غلبة الشّهوة والغضب ﴿ ثُمُّ تَابُ مِنْ بُعْدِم ◄ أَى: منسعد السّو الذي كان عليه ، وعَزَمَ على أن لا يعود عليه ﴿ وأَمْلُحُ ﴾ عَمْلُه في المستقبل ﴿ فأنَّهُ عَفُورُ ﴾ ل ذنبه إذا تاب طرحيم ◄به ،فلا يعاقبه على ذنبه بعد توبته منه وجملية ﴿ فَأَنَّهُ عُفُورٌ رُحِيمٌ ﴾ جواب الشَّرط، والمعنى: فغفرانه ـ تعالى ـ ورحمته ثابتان لِمن عصل سوَّاثمّتاب ٠

<sup>(</sup>۱) هذه الآية عامّة في جميع المؤمنين ،كما ذهب إليه الطّبري (۲۰۸/۷) ، والفخر الرّازي (۲/۱۳) ، وأبو حيّان (۱۳۹/۶) وغيرهم من المفسّرين ، وليست قاصرة على ضعفاء المؤمنين الّذيب وأبو حيّان (۱۳۹/۶) وغيرهم من المفسّرين ، وليست قاصرة على ضعفاء المؤمنين الّذيب النّبي عن طردهم في قوله تعالى - : ﴿ وَلا تَطُرُد الّذِينَ يُدْعُونَ رُبَّهُم بِالْغَدُوةِ وَالْعُشِيّ يُريدُونَ وَجُهُهُ مَ ﴾ المائدة : ٥٦ ،كما قيل مرويّا عن عكرمة رأيّا له (انظر :تفسيرابن الجوزي ، يُريدُونَ وَجُهُهُ مَ ﴾ المائدة : ٥٦ ،كما قيل مرويّا عن عكرمة رأيًا له (انظر :تفسيرابن الجوزي ، ٣/٨٨ ) ، لأنّ الآية التي نحن بصدد تفسيرها خبر مستأنف بعد انتهاء الخبر عن الّذين نهى اللّه ـ تعالى ـ نبيّه ـ صلى الله عليه وسلّم ـ عن طردهم ٠

<sup>(</sup>٢) تقدّم تخريج هذا الحديث ،ص: ١١٦٠

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ،٢٠٩/٧ .

وفي ختم الآية باسميه تعالى ﴿ الغفور الرّحيم ﴾ إشارة إلى أنّ باب التّوبة مفتوح أمام أهل الذنوب، دون الكفر والشّرك بدليل قوله تعالى ﴿ مَنْ عُمِلُ مَنْكُمْ ﴾ أي:من الموّمنين بآيات الله تعالى -، وفي ذلك إطماع المذنبين المقترفين السّو، في مغفرة الله - تعالى - ورحمته ، وكان هذا ردّا لاعتبارهم ، وسكنا لنفوسهم وبردا وسلاما على قلوبهم والله - تعالى - أعلم بالصّواب •

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الكريم الخطيب،١٩٦/٧

النس:

قال اللَّه تعالى:

وَهُوَ ٱلَّذِي

خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُومَ يَقُولُ كُن فَيْكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَكِلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةً وَهُوالْخَكِيمُ ٱلْخِيدُ (اللهُ عَكِلِمُ ٱلْخِيدُ (اللهُ عَكِلِمُ ٱلْخِيدُ (اللهُ عَكِلِمُ ٱلْخِيدُ (اللهُ عَكِلِمُ ٱلْخَيدِ وَالشَّهَادَةً وَهُوالْخَكِيمُ ٱلْخِيدُ (اللهُ اللهُ عَكِلَمُ الْخَيدِ وَالشَّهَادَةً وَهُوالْخَكِيمُ ٱلْخِيدُ (اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

بيان غريب النُّص:

الصّور : القرن الّذي ينفخ فيه المَلَك نفختين ، نفخة الصعق المتفاه وهي النّفخة الأولى ونفخة البعث والنّشور، وهي النّفخة الثّانية (٣)، قال تعالى: ﴿ وَنُفِخُ فِي الصّورِ فَي السّمَلُولَ وَمُنْ فِي النّفخة الثّانية (٣)، اللّه ثمّ نُفِخُ فِيه أُخْرَىٰ فَي اللّه عَلَى اللّه عَلَيه وسلّم-عن الصور فَإِذَاهُمْ قِيامُ يُنظُرُونَ ﴾ ، وقد سئل رسول اللّه عليه وسلّم-عن الصور فقال: " قَرْنُ يُنفُخُ فِيهِ " (٥)

الحكيم: اسم من أسماء اللهـتعالى-الحسنى،وقد تقدّم معناه (٦).

الخبير :اسم من أسماء اللهـتعالى الحسنى،وقد تقدّم ممعناه (٧)٠

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية : ٧٣٠

<sup>(</sup>٢) الصّعـق: الموت ، القاموس المحيط، ص١١٦٣ مادة (صعق) .

<sup>(</sup>٣) ينظير :المفردات للرّاغب ،ص٢٩٠ ،وصفوة البيان لمعاني القرآن،لحسنين، خلوف، ٢٢٩/١٠ •

<sup>(</sup>٤) سورة الزَّمر، الآية: ٦٨٠

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في سننه عن عبد الله بن عصر ،٣٧٣/٥ رقم ٣٢٤٥ كتاب تفسيرالقرآن وقال:هذا حديث حسن، وأحمد في المسند ١٩٢،١٦٢/٢ ، وهو في سنن أبي داود، ٣٣٦/٤ رقم ٣٤٤٤ كتاب السنّة ، باب ذكر البعث ، وذكره الطّبري في تفسيره، ١٤١ دون إسناد عن رسول الله على الله عليه وسلّم ٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر من هذا البحث ،ص: ٣١.

<sup>(</sup>٧) ينظر من هذا البحث ،ص: ٣٢.

معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "الحكيم الخبير" عَقِبه :

ذكر الله عنز وجل في هذا النص الكريم بعض مظاهر قدرته ـعزوجلـ وعلمه وعدله ، للتّدلالة على أنّه لامعبود إلّا هو ـسبحانــه وتعالى - ، فقال : ﴿ وُهُو اللَّهِي خَلْقَ السَّمُولَةِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ فلم يخلقهما عبثا وباطلا، بل خلقهما على الحكمة الرفيعة ، ومنها أن يُنكَــرَ فيهما ويعبَد ،قال تعالى:﴿ وَمَا خُلُقْنَا السَّمُونِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا لُعِبِينَ • مَا خَلُقْنَا مُا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يُعْلَمُونَ ﴾ (1) وفيه ردّ على المشركيين الذين يعبدون غير الله عزوجل من الصعبيودات الباطلة التي ليس فيها شي، من خصائص الألوهيّة،ثمّ ذكر ـتعالى-ما يبدلٌ على قندرته على البعث بعد المنوت فقال: ﴿ وَيَنُومَ يَقُولُ كُنَّ فَيَكُونُ ر رور . قَوْلُهُ الْحَقِّ ﴾ أي: وقضاؤه ـ تعالى - وحكمه المتّصِف بالحقّ والصواب هو النافذ والواقع ،حين يقول لشي، من الأشياء "كن فيكون" فيوجُّد ذلك الشي، فورا، و"يوم" خبرٌ مقدّمٌ، و"قوله" مبتدأٌ موخّرٌ، و"الحقّ" صفتُه٠ ﴿ وَلَهُ ٱلمُلْكُ يَوْمُ يُنْفُخُ فِي الصُّورِ ﴾ أي: ولله - تعالى- وحده الملك يسوم يُعِيثُ الناسُ من قبورهم ، للحساب والجزاء ، فلا ملك لأحد سواه ، قال تعالى : ﴿ ٱلْمُلُكُ يُوْمَئِذٍ الْحُقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْما عَلَى ٱلكَفِرِينَ عُسِيرًا ﴿ الْمُلْكُ يُومَئِذٍ الْحُقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْما عَلَى ٱلكَفِرِينَ عُسِيرًا ﴿ وهو ـتعالىـ ﴿ عُلْلِمُ الْغُيْبِ وَالشُّهُلَاةِ ﴾ يعلم كلّ غائب وحاضر٠

شمّ خُتمت الآية بتذييل مقرّر لمضمون ما قبله ، فقال تعالى ورفه و الذي خلق الخلق ، والذي قوله الحقّ في التكويس ، والذي له الملك وحده في اليوم الذي يكون فيه البعث والنشور ، وهو عالم الغيب والشهادة ، وهو الحكيم في تدبيره ، المصيب في جميع أفعاله ، وهو حتالي العالم بخفايا الأمور من غير التباه ومن غير التباس .

و لننظر والم حسن ارتباط الاسمين الكريمين "الحكيم الخبير" بالآية:

و لمّا ذكر تعالى خلق السموات والأرض وما فيهما، وسرعَة تصريفه خلّقه من حال الوجود إلى العدم، ثمّ من حال العدم والفناء إلى الوجود، وذلك في قوله ـتعالى-﴿كُنْ فَيَكُونُ ﴾ أخبر عن اسمه ﴿الحكيمِ ﴾ لأنّ

<sup>(</sup>١) سورة الدخان ، الآيستان ، ٣٨-٣٩ ٠

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ، الآية :٢٦٠

ذلك كلّه لا يصدر إلّا عمّن أفعالُه متقنّة جارية على حكم بالغة · ولمّا ذكر الوصف ولمّا ذكر -تعالى- أنّه عالم الغيب والشهادة ناسب ذكر الوصف بالخبير، إذ هو يدلّ على عِلم ما لطُف إدراكُه من الأشيا، فيجمع علم الغيب والشهادة ،وكان هذان الاسمان في ذيل هذه الآية كالإجمال للتفصيل الذي تقدّم فيه بعض أوصافه تعالى والله -تعالى-أعلم بالصواب ·

\_\_\_\_\_

النص :

قال الله تعالى :

# وَتِلْكَ حُجَّتُنَاءَاتَيْنَهَآ إِبْرَهِيمَعَلَى قَوْمِهِ عَنَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَآهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ اللهُ

#### بيان غريب النص :

درجات : جمع درجة،وهي المنزلة <sup>(٣)</sup>،وفي تفسير الطبري:(هي المرتبة، و أصل ذلك مراقبي السّلّم،ثمّ تستعمل في ارتفاع المنسازل و المراتب)<sup>(٤)</sup>.

حكيم : اسم من أسما، الله تعالى الحسنى، وقد تقدّم معناه  $^{(0)}$ . عليم : اسم من أسما، الله تعالى الحسنى، وقد تقدّم معناه  $^{(7)}$ .

## معنى النص و مناسبة اسميه تعالى "حكيم عليم" عَقبه :

أشار الله -سبحانه وتعالى- في هذا النص الكريم إلى أن تسلك الدلائل التي احتج بها إبراهيم -عليه السلام-على قومه، هي أدلّت الدلائل التي احتج بها إبراهيم اياها لإثبات وحدانية الله-تعالى-وإبطال شرك قومه، فقال: ﴿ وَتُلِكُ ﴾ إشارة إلى جميع الأدلّة (٧) التي احتج بها إبراهيم-عليه السلام- في مجادلة قومه في شأن وحدانيّة الله-تعالى-وبطلان الشَرك ﴿ حُجَتُناءُ أَتَيْنَامُ الْإِبْرُهِيمُ عَلَى قَوْمِهِ ﴾ أي: الحجة التي احتج الشرك الشرك ﴿

<sup>(</sup>١)سورة الأنعام ، الآية : ٨٣

<sup>(</sup>٢)لسان العرب،مادة (حجج)، ٢٢٨/٢

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب، ص: ١٦٦٠

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ، ٢٥٩/٧ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: من هذا البحث ،ص: ٣٣.

<sup>(</sup>٧) ذكرُ تلك الأدلّة يبدأ من قوله تعالى: ﴿ فَلُمّا جُنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رُءا كُوكُبا قَالُ هَذَا رُبِّي فَلْمَا أَفَلُ قَالَ لاَ أُجِبُ الْأَفِلِينَ ﴾ إلى آخر الآية ﴿ ٠٠٠ أُولَّ كِلُكُ لُهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهُتَدُونَ ﴾ الآيات : ٧١ - ٨٢، صن سورة الأنعام ٠

بها إبراهيم عليه السلام هي لناءأعطيناها إبراهيم حجةً على قومه ليكون مستعليا بها عليهم ،قاطعا لعُذرهم ، داحضا لشبهههه حنوف منوفع مرجية من نشاء رقع درجاتيه في العلم والفضيلة والهداية والإرشاد إلى الحق و مراتب أخرى عالية، على حسب ما تقتضيه حِكَمُتنا ، وكان إبراهيم عليه السلام مصّ حظي بهذا الرفع .

ولمّا ذكر -تعالى- أنّه يرفع مَن يشا، من عباده درجات بعضها فوق بعض، فهذه درجة الإيمان، وأخرى درجة النبوّة والرسالة، وثالثة درجة العلم والحكمة والتوفيق وهُلُمّ جرّا، أخبر -تعالى- عن اسميه "حكيم عليم" في قوله: ﴿إِنَّ رُبُّكُ حَكِيمٌ عُلِيمٌ ﴾ تعليلا لما سبق، أي: والله -سبحانه وتعالى- يرفع من يشا، رفّعُه إلى رتبة عاليـــة، أرفع مِن درجة غيره، فلا غرابة في ذلك، لأنّه -تعالى- حكيم في كـــل ما يصدر عنه، وفي رفعه و خففه، عليم بكلّ شي، ، ومن ذلك حال مَن يرفعه واستعداده لذلك الرفع، إذ أنّه -تعالى- يرفع درجات من يشا، رفعه بمقتضى الحكمة والعلم، لأن أفعاله -تعالى- منزهة عن العيب والعبث والجهل (۱).

وفي ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين "حكيم عليم"إفادة عموم حكمة الله ـ تعالى وعلمه ، وفي ذكرهما أيضا جواب لسوال قسد يستدعيه قوله ـ تعالى ح نرفع كربكت مَن نَثاء ◄ وهو:لماذا يرفع بعض الناس دون بعض؟ فأجيب عنه بأن الله ـ تعالى ـ يعلم مستحق ذلك ، ومقدار استحقاقه ،ويجعل ذلك على حسب ماتوجبه حكمته، ويقتضيه علمه (٢) والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب ٠

<sup>(1)</sup> ينظر:التفسير الكبير للرازي ، ٦٢/١٣، وتفسير أبي السعود، ١٥٧/٣ بتصرّف ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر:تفسير ابن عاشور ، ٣٣٦/٧ •

النسص:

قال الله تعالى :

فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلنَّكَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَا ذَالِكَ تَقَدِيرُ وَجَعَلَ ٱلنَّكَ اللَّهُ مُسَوَالْقَمَرَ حُسْبَانَا ذَالِكَ تَقَدِيرُ وَجَعَلَ ٱلنَّكَ لَكَ اللَّهُ مُسَوَالُقَمَرَ حُسْبَانَا ذَالِكَ تَقَدِيرُ الْعَلِيمِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِمُ اللللْ

بيان غريب النص

فالق الإصباح: أي الذي أبان الصّبح وأخرجه من الليل،وفالق:اسم فاعــل مِن فلَقه فلقا قال الراغب:(الفلَّق بسكون اللام-:شقُّ الشيء، وإبانة بعضِه عن بعض عقال فلقتُه فانفلق) (٢).
و جاء في الحديث الصحيح:"اللَّهُمَّ رُبُّ الشَّمَوَاتِ وُٱلْأَرْضِ،

وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَبَّنا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَفَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى ﴿ `` إَنَّ الْمَالِ ال قال ابن الأثير: (أي الذي يشقّ حبّة الطعام ونوَى التَّمسرِ للإنبات " (٤).

و الإصباح مصدر سمّى به الصبح ٠

حسبانا :الحسبان-بالضمّ مصدر حسّب •كما أنّ الحِسبان-بالكسرــ الحسبان-بالكسرــ مصدر حسِب (٥).

قال ابن قتيبة:  $(1)^{(7)}$  (الحسبان: الحِساب، يقال: خذكلَّ شيء بحسبانه، أي بحسابه)  $(1)^{(7)}$ 

(١) سورة الأنعام ، الآية : ٩٦ •

(٢) المفردات في غريب القرآن ، ص: ٣٨٥، و انظر : بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي حيث قال فيه ، ٢١٤/٤: فالق الإصباح: شاقه بالفجر وبالنور •

- (٣) للحديث بقية ، أخرجه مسلم في صحيحه ، ٢٠٨٤/٤ ، رقم ٢٧١٣، كتاب الذكر و الدعـــا ، و التوبة و الاستغفار ، باب ما يقول عند النوم و أخذ المضجع ،
  - (٤) النهاية في غريب الحديث ، ٤٧١/٣٠
    - (٥) الكشاف ، ٣٨/٢ .
- (٢) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد :من أَنَّمة الأدب و من المصنَّفين المكثرين ولد ببغداد سنة ٢١٣ ه و توفي فيها سنة ٢٧٦ ه ٠ الأعلام ، ١٣٧/٤ ٠
  - (٧) تفسير غريب القرآن ، ص:١٥٦ ، و انظر: معاني القرآن للأخفش ، ٤٩٨/٢ ، (تحقيق الدكتور عبد الأمير محمد أمين الورد ، (عالم الكتب ،بيروت ، ط الأولى ، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م ) •

العيزيز : اسم من أسماء الله ـتعالى-الحسنى، وقد تقدّم معناه  $\binom{(1)}{(7)}$ 

العليم : اسم من أسماء الله ـتعالى-الحسنى، وقد تقدّم معناه •

معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "العزيز العليم"عَقِبه:

لمّا ذكر ـتعالى في الآية المتقدّمة في قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّــهُ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيُّ مِنَ ٱلمَيْتِ وَمُخْرِجُ ٱلمَيْتِ مِسنَ الْحَى ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُوفُّكُونَ ﴾ (٣) الأحوالَ الأرضيَّةُ البداليَّةَ على وجبود الخالق وكمال قدرته ، عُدُلَ إلى الاستبدلال بما فوقُ الأرض ، وهي الأحسوال الفلكية الدالَّة على كمال علمه ودقة تدبيره ، فقال تعالى ﴿ فَالِّقُ الإصباج ◄أى: هو اللّه -سبحانه- فالق ظلمة اللّيل ببياض النهـار صباحا، فيضي الوجود، ويستنير الأفق ﴿ وَجُعُلُ الَّيْلُ سُكُناً ◄ أى: محلاً للسكون ، يسكن ويستريح فيه الخلق صن التعب الحاصل في النهار • ﴿ وَالشُّمُسُ وَ الْقَمْرُ حُسْبُاناً ﴾ أي: وجعل الشمس والقمسر يجريان في الفلك بحساب متقَنِ ، مقدّرٍ معلومٍ مِن السّرعة والبُطِّ، وينشأ عن ذلك الشهور و الفصولُ والأعوام، ويترتب على ذلك تنظيم مصالح الناس من العبادات والمعاملات ﴿ فَلِيكَ ◄ إشارة إلى جميع ما تقدّم مِن قبليق النصبح ، وجعل اللّيل سكنا ، وجعلِ الشمس والقمييير يجريان في منازلهما بحساب دقيق محكّم ﴿تُقّدِيرُ ٱلْعُزِيرُ ٱلْعُلِيمِ﴾ لاتقدير الأصنام الدليلة الضعيفة المغلوبة عليها ،التي لا تعلم ولاتفقه شيئا ولاتعقِل وقد وردت هذه الخاتمة (٤) كثيرا في القرآن الكريم ، بعد ذكر خلق الليل والنهار والشمس والقمر مما يستدلّ ـ دلالـة واضحة ـ على أنّ هذه الكائنات من أقوى الأدلَّة على سعة علم اللـه ـ تـعالىـ وعظيم قدرته ، ومن ذلك قوله تعالى ـ: ﴿ وَا يُهُ لَهُمُ الْيُلُ نَسُلُخُ مِنْهُ النَّهَارُ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشُّمُسُ تُجْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقُدِيرُ ٱلعَزِيزِ ٱلعَلِيمِ◄ (٥) ولمّا ذكر خلق السموات والأرض وما فيهـنّ في سورة فصّلت قال تعالى ﴿ وَوَيَّنَّا السَّمَاءُ الدُّنيا بِمُصّلِبِيحُ وَحِفْظاً ذُلِكُ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ◄ (١).

<sup>(</sup>١) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٣٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٣٠

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ، الآية : ٩٥ .

٤) ينظر: تفسير ابن كثير ، ١٦٤/٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة يس ، اللَّية : ٣٧ ٠

<sup>(</sup>٦) سورة فصلت من الآية : ١٣٠

وفي ختم الآية باسميه تعالى ﴿ العزيز العليم ◄ إشارة إلى أن وضع هذه الصخلوقات بصوضعها الذي هي فيه ، وتسخيرها على الوجه السنبي يُتِمّ به مصالح الخلق ، هو من تدبير الله ـتعالىـ، ومن تدبير الخالق الغالب على أمره ، في تنظيم ملكه بما اقتضاه واسع علمه تعالــــى وعظيم عزته وقدرته (١) .

واسمه تعالى " العزيز " يناسب لما ذُكر من التسخير، واسمه " العليم" يناسب ذلك التقدير العجيب والنظام البديع الدقيدي واللم تعالى أعلم بالصواب •

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير عبد الكريم الخطيب، ٢٤٦/٧٠

النص :

قال الله تعالى :

# بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَهُ, صَلْحِبَةً وَخَلَقً كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فَيْ

بيان غريب النص :

بديع السموات والأرض :موجِد السموات والأرض ابتداءًومنشئهما على غير مثال سابق٠

و بديع: اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وهو فعيل بمعنى "مُفعِل (٢٠) وهو مشتق من: بدع الشّيء يبدعه من باب وقتح بدعا وابتدعه: أنشأه وبدأه (٢).

أنّى : استفهام، والمقصودية: الإنكار والاستبعاد، عليم عناه (٤) . اسم من اسماء اللّه تعالى الحسنى، وقد تقدم معناه (٤) .

## معنى النَّص ومناسبة اسمه تعالى "عليم" عقبَه:

بعد أن وبّخ الله عزوجل من أشرك به سبحانه ، وعَبَدَ غيرَه ، وردّ عليه بقوله تعالى: ﴿ وَجُعُلُوا لِلّهِ شُرَكا الْجِنّ وَخُلَقُهُم وَخُرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبُنَاتٍ بِغَيْرٍ عِلْمٍ صُبْحُلْنَهُ وَتَعَالَى عُمّا يَمِغُونَ ﴾ (\*) أتبع ذلك بذكر الأدلّة على نفي الشَمُولَ وَالْرُص له أي: الله عنالى عن الله عن الله عنالى فقال: ﴿ بُدِيعُ السَّمُولَ وَالْرُص له أي: الله عنالى موجِد و منشى السموات والأرض على غير مثال سابق من غير شريك يعينه ﴿ أَتّى يُكُونُ لَهُ وَلَدُ ﴾ أي: كيف يكون له ولد حكما يقول المبطلون أو صِن أين يكون له ولد حكما يقول المبطلون أو صِن أين يكون له ولد ؟ ﴿ وَلَمْ تَكُنّ لَهُ صَلْحِبُةٌ ﴾ والحالُ أنّه لم تكن له زوجة تصاحبه يأتي منها ولد، ويمتنع وجود الولد بلا والدة عادةً وإن أمكن وجودُه بلا والدٍ • ثمّ قرر وسبحانه واستحالةً ما نسبوه إليه

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ١٠١٠

<sup>(</sup>٢) تنفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ، ص:٦٤ ، وانظر: المفردات للراغب، ص:٣٨٠

٦/٨ ، (بدع ) ، ٦/٨ ٠

<sup>(</sup>٤) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، الآية :١٠٠

مِن الولد فقال : ﴿وَخُلُقُ كُلُّ شَيْءٍ ◄ مِن الصوجودات، حتى ما زعمصوه ولداً، وفي ذلك دلالة قاطعة على بطلان مقالات المشركين، حيث قالت اليهود : عزير ابن الله،كما قال النمارى : المسيح ابن الله،وكما زعم المشركون من العرب في قولهم : الملائكة بنات الله، والله ـ سبحانه منزه عما نسبوه إليه، لأنّ من كان خالقا لكلّ شي، استحال منصه أن يتّخذ بعضَ مخلوقاته ولدا (١).

وبعد أن بين الله -تعالى- أنه الخالق لكلّ شي، ، وأنه يستحيل أن يكون له ولد لكونه -تعالى- صمدا (٢) قويا قادرا لا يحتاج إلى أحد ، ختَمَ الآية بالإخبار عن نفسه الكريمة بصفة العلم في قوله : ﴿ وُهُو بِكُ لِلّ شَيْء بالإخبار عن نفسه الكريمة بصفة العلم في قوله : ﴿ وُهُو بِكُ لِلّ شَيْء بالله على نسبة الولد إلى نفسه -تعالى-، وذلك أنّ الله -تعالى- خلق كلّ شي، بقدرته وعظمته ووحدانيته ، ومَن كان كذلك لا بدّ أن يكون محيط العلم بكلّ شي، حتى لا يختل النظام ولا يتغيّر ولا يضطرب فيما خلق ، والله -سبحانه منزّه عن أن يكون له ولد ، لأنّ علمه -تعالى- شَمِل كلّ شي، في السموات والأرض وما فيهما دونَ حاجة إلى مَن يُعينه على تلك الإحاطة ، ولوكان الولد في تحصيله كمالا أو نفعا له -تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا-لتعلقت إرادته بإيجاده في الأزل دفعا لذلك الاحتياج والنقمان (٢).

وفي ختم الآية باسمه "عليم" دليل على عصوم علم الله -تعالى-بجميع الكائنات الكلية والجزئية،ومن كان كذلك فإنه يعلم ماافتراه هولًا، المشركون على الله -تعالى- من البنوة،وسوف يُجْزُون على افترائهم أسوأ الجزاء والله -تعالى- أعلم بالصواب •

<sup>(1)</sup> تفسير الشوكاني ، ١٤٨/٢ •

<sup>(</sup>٢) الصمد: من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وهو الذي تقصده الخلائق كلَّها ، في جميع حاجاتها ، لِما له من الكمال المطلق ، في ذاته وأسمائه و صفاته وأفعاله •

<sup>(</sup>٣) ينظر: غرائب القرآن للنيسابوري ، ١٧٨/٧ • بتصرف •

النص:

قال الله تعالى :

# ذَالِكُمُ اللهُ رَبُكُمُ لا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ اللهُ أَخْدَاقُ كُلِّ شَيْءِ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ الْمَاثُ

بيان غريب النص :

وكيل : اسم من أسماء الله -تعالى-الحسنى، وقد تقدّم معناه (٢)٠

معنى النص ومناسبة اسمه تعالى "وكيل " عَقِبه :

لمّا ذكر الله ـسبحانه وتعالى مذهب مَن أثبت لله ـتعالى البنين والبنات ، وبيّن بالدلائل القاطعة فساد القول بها ، عقبه بتنبيه عباده على أنّه الإله المستحقّ للعبادة فقال : ﴿ فَلِكُمْ ﴾ أي : ذلكم (٣) الموصوف بتلك الصفات السابقة الجميلة مِن كونه بديعا لم يتّخذ صاحبة ولا ولدا ، خالقَ الصوجودات ، عالما بكلّ شي ، هو ﴿ اللّه رُبّكُمْ ﴾ أي : خالقكم ومالك أمركم دون غيره ، فلذا يستحقّ العبادة ، لأنّ غيرَه ـتعالى ـ لا يخلُق ولا ينفع ولا يضرّ ﴿ لاَ إِلَهُ إِلّا هُو ﴾ أي : لا شريك غيرَه ـتعالى ـ لا يخلُق ولا ينفع ولا يضرّ ﴿ لاَ إِلَهُ إِلّا هُو ﴾ أي : لا شريك أصلا ، ولا معبود بحقّ سواه • وفي ذلك ردّ على الذين زعموا أنّ للّـــه له أصلا ، ولا معبود بحقّ سواه • وفي ذلك ردّ على الذين زعموا أنّ للّـــه وإذا كان الأمر كذلك ﴿ فَلُ عُنُ ﴾ أي : فاخضُعوا له وحدّه بالطاعة والعبادة ، لأنّ مَن استحمعت له هذه الصفات كان هو الحقيقَ بالعبادة •

ولمّا بيّن الله ـ تعالى ـ في هذا النص الكريم وجوه استحقاقه العبادة وحده بالتوحيد المحض، حيث إنّه الواحد الأحد، وهو الرب الخالق لكلّ شي، ، ختم الآية بقوله ﴿ وُهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ إشارة إلى دليل آخر على لروم العبوديّة للّه ـ عز وجل ـ دون غيره ،أي: وهو ـ تعالى ـ مع تلك

<sup>(1)</sup> سورة الأنعام ،الآية :١٠٢ •

<sup>(</sup>٢) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) قبولية تعالى " ذلكم " مبتدأ ، ومابعدة أخبار مترادفة • قاله في الكشاف ، ١١/٢ •

الصفات الجليلة ، مالكُ لكلّ شي ، متكفّل بالأشيا ، كلّما من الخلق والرزق والأجل ، وهو - تعالى - حفيظ رقيب على كلّ ما خَلَقَ ، يقوم بتدبيره وتصريفه بقدرته - تعالى - وعلمِه وحكمتِه ، وذلك يقتضي أن يُعبَد وأن يُحمَد ويُمجّد (1) .

وفي ختم الآية باسمه تعالى ﴿وكيل ﴾ الذي يجمع معنى الرحفظ والرقابة ، تحقيق و تحصيل للعبد كمالَ التوحيد ،حيث إنّ العبد وإن كان يبومن بأنّ الإله الصعبود هو الله -تعالى- ، ولا مصلح إلّا الله العالى- ، إلّا أنّ هناك أسبابا قد تجعل الإنسان يعتمد على غير الله -تعالى- في بعض أمور الحياة ، ومن هنا ناسب اسمه -تعالى- " وكيل "ليعلم العبد لاحافِظ إلّا الله -تعالى-، ولا يعتمد إلّا عليه ، ولا تُفوضُ الأمورُ إلّا إليه ، فبذلك يتحقّق توحيد الله -تعالى - توحيد ألوهية ، وربوبية والله -تعالى - أعلم بالصواب ،

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير الطبري ، ۲۹۹/۷ ، وتفسير الزمخشري ، ۱/۳ ، بتصرف فيهما •

النص:

قال الله تعالى :

لَاتُدْرِكُهُ

# ٱلْأَبْصَنْرُوهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَنْرُوهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ النَّا

### بيان غريب النص :

لاتدركه : لاتحيط به (۲)، وفي الصفردات للراغب: (أدرك: بلَغ أقصى الشي، ولا تدركه : لا تحيط به (۳)، ولا الصبي: بلغ غاية الصّبا، وذلك حين البلوغ (۳)،

اللطيف : اسم من أسماء الله تعالى الحسنى ، وقد تقدم معناه  $\binom{(Y)}{A}$  . الخبير : اسم من أسماء الله تعالى الحسنى ، وقد تقدّم معناه  $\binom{(A)}{A}$ 

## معنى النصص ومناسبة اسميه تعالى " اللطيف الخبير" عَقِبه :

بعد أن ذكر الله عنز وجل الآيات البينات، والأدلّة الواضحات الدالة على وحدانيته على الكريم أنّسه منزّه عن سِمات الحدوث فقال ﴿ لا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصُرُ ﴾ أي: لا تحيط بسبه

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ١٠٣٠

<sup>(</sup>٢)قاله ابن عباس ـرضي الله عنه ـ، تفسير الطبري، ٢٩٩/٧، و تفسير القرطبي،٧٠٤٠٠ و

<sup>(</sup>٣) الصفردات في غريب القرآن ، ص: ١٦٨٠

<sup>(</sup>٤) المفردات في غريب القرآن ، ص : ٤٩ •

<sup>(</sup>٥) سورة النحل من الآية : ٧٧

<sup>(</sup>٦) سورة ق ، الآية : ٢٢ ·

<sup>(</sup>٧) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٦.

<sup>(</sup>٨) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٢.

الأبصار لعظمته وجلاله وكماله (1)، ﴿ وُهُو يُدُرِكُ ٱلْأَبْمُ لِ ﴾ أي: يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه ، لأنه -تعالى- خلقها كما قال تعالى ﴿ أَلا يَعْلُمُ مَنْ خُلُقُ وُهُو اللَّطِيفُ ٱلخبيرُ ﴾ (٢)، وفي ذلك تقرير حقيقة كسبرى، وهـــي أن اللـــــه - سبحانه - ليـس كمثله شي، ، فكيف يشرَك به؟وكيف يكون له ولد ؟ ثمّ ختم الآية بجملة سيقت لتقرير وصف الله -تعالى- بما سبق من أنه -تعالى- لايدركه أحد، ولا يحيط بصفات كماله أحد، وهو -تعالى- يدرك كلّ شي، الايخفى عليه عليه شي، منه ، فقال ﴿ وُهُو اللَّطِيفُ ٱلخُبِيرُ ﴾ •

وهذه الجملة قد تكون تعليلا للحكميين السابقيين على طريق السّبق ، أى: لا تدركه الأبصار لأنه اللطيف ، وهو يدرك الأبصار لأنه الخبير (٢) وفي ختم الآية باسميه - تعالى - ﴿ اللطيف الخبير ﴾ إشارة إلى الله المدين - جَلّ بلُطفه عن أن يُدرك ، وعلا بعلمه أن يغيب عنه شيء، وهو اللطيف الذي ينفُذ عِلمُه وقدرته في كلّ ذرّات الكون علويه وسفليه ، الخبير بخلقه وتدبير شأونهم ومصالحهم، لا يعزُب عنه م

وهنا يأتي السوال للماذا جاءت الفاصلة على هذه الميغة؟ • (٤)
لما قدّم الله تعالى نفى إدراك الأبصار له عطف على ذلك قوله
﴿وهو اللطيف ◄،وقدّم ﴿اللطيف ◄ عند الفاصلة ، لأنّه سبحانه وارد أن
يخاطِب السامع بما يفهم ، إذ العادةُ أنّ كلّ لطيف لاتدركه الأبصار •

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية، ٢١٥/١، وقد ذهب أهل السنة إلى أن الآية تنفي رؤية الله تعالى في الدنيا، وأمّا الرؤية في الآخرة ثابتة لإخبار الله-تعالى -بها في سورة القيامة: ٢٣ ﴿وُجُوهُ يُومَنِّذِ نَاضِرُةُ إِلَى رَبَّهَا نَاظَرَةً ﴾ ،ويدلّعليه حديث جرير بن عبد الله البجّلي - رضي الله عنه قال: كناجلوساعند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ نظر إلى القمر ليلة البدرُ: "إِنّكُمْ سَتَرَوٌ نُ رَبّكُمْ كَما تَرُونَ هَذَا ٱلْقَمْرُ ٠٠ " للحديث بقيّة، ينظر : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، كتاب التوحيد بابقول الله تعالى ﴿وُجُوهُ يُومَنّذ نَاضِرة أُلِي رُبّها نَاظِرة ﴾ ، ١٩/١٣، وصحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي المبح والعصر، ٢٣٩/١ رقم ٢٣٠٠

<sup>(</sup>٢)سورة الملك، الآية: ١١٤

<sup>(</sup>٣) تفسيرأبي السعود،١٧٠/٣ ،وحاشية الشيخزادة على البيضاوي، ١٩٦/٢٠

<sup>(</sup>٤) ينظر: البرهان في علوم القرآن، للزركشي، ١ / ٨٠ ـ ٨١ ، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي ٢٠٢/٣ ، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن له، ص ٤٠٠ من القسم الأول، وأنوار الربيع فيأنواع البديع لصدر الدين المدني، ١٩٥/٤، والفاصلة القرآنية للدكتور عبد الفتاح لاشين، ص ٤٠٠٠

ألا ترى أن حاسّة البصر لا تدرك إلّا اللونَ مِن كلّ متلوّن ، والكون من كلّ متكوّن و فلكون من كلّ متكوّن و فلأبصار إنما تدرك المجسّمات والمركّبات ولهذا لمّا قال تعالى ﴿ لا تُدركُ هُ الْأَبْصُرُ ﴾ قال ﴿ وهُو اللّطِيفُ ﴾ ، ولمّا قال ﴿ وهُويُ سُدرُكُ الْأَبْصُلُ ﴾ فال: ﴿ الخبير ﴾ •

ورجّح لفظ ﴿ الخبير ﴾ على لفظ ﴿ البصير ﴾ لما في لفظ ﴿ البصير ﴾ لما في لفظ ﴿ الخبير ﴾ من الزيادة على لفظ الإبصار والإدراك ، إذ ليس كلّ مَن أبصر شيئا أوأدركه كان خبيرا به ، حيث إنّ الصبصر للشي و أو الصدرك له ، قد يُبصره أو يدركه لِيخبره ، ولذلك فقد خصّص الله سبحانه - ذاته بصفة الكمال ، إذهو يدرك الشي و مع الخبرة به و الخبرة الم و الخبرة به و الخبرة الخبرة به و الخبرة الخبرة به و الخبرة به

ولوجا، الكلام: "لاتبصره الأبصار،وهويبصر الأبصار" لم تكسن لفظتا ★ اللطيف الخبير ◄ مناسبتين لِما قبلهما •والله-تعالى-أعلم بالصواب •

النسص:

قال الله تعالى:

## وتمت كلمت رببك صِدقًا

# وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُواً لَسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١٠٠٠

بيان غريب النص :

تمّت : كمُلت، قال الراغب: (تمام الشي، : انتهاؤه إلى حدّ لا يحتاج إلى شي، خارج عنه ) (٢) .

السميع :اسم من أسماء الله -تعالى-الحسنى،وقد تقدّم معناه  $^{(7)}$ . العليم:اسم من أسماء الله -تعالى-الحسنى ،وقد تقدّم معناه  $^{(8)}$ .

معنسي النبس و مناسبة اسميه تعالى "السميع العليم" عَقِبه:

بعد أن بين الله - عز وجل- في الآية المتقدّمة (٥) أنّ القرآن منزل من عنده بالحق، بين هنا كمَالَه فقال تعالى ﴿وَتَمَّتُ كُلِمُتُ رُبِّكُ مَنْ وَعَدُهُ وَعَدُهُ وَعَدِهُ وَعِيدُهُ ، وَعَدُلا في أَحْبَارُهُ وَعَيدُهُ مَا أُخبِرُ بِهُ كَتَابُ رَبِّكُ بِيا رسول الله صلى الله عليه وسلّم - الذي أنزله عليك صِدقً مطابق للواقع ، وكلُّ أحكامه لا ظلم فيها ، فهي العدل الذي لا عدل سواه ، ثمّ ضَمِن تعالى الحفظ لكتابه فقال ﴿لاَمُبُدِّلُ لِكُلِمُ بِهُ أَيُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ١١٥٠

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن، ص : ٧٥٠

<sup>(</sup>٣) ينظر:من هذا البحث ، ص: ٣٢ .

<sup>(</sup>٤) ينظر:من هذا البحث ، ص: ٣٣ -

<sup>(</sup>٥) هي قوله تعالى: ﴿ •••وَالَّـنِينَ ۖ وَالنَّيْنَ لَهُمُ ٱلْكِتَٰبُ يُعَلَّمُونَ أَنَّهُ مُنَازَلٌ مِنْ وَالْكِتَابُ مُ الْكِتَابُ يُعَلِّمُونَ أَنَّهُ مُنَازَلٌ مِنْ الْمُمْتَرِينَ ﴾ سورة الأنعام، الآية : ١١٤٠ •

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر ، الآية: ٩٠

ثمّ ختم الله - تعالى - الآية بقوله ﴿ وُهُو السَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾ للدلالة على كمال قدرته وعزّته، لأنه - تعالى - بمقتضى اسميه "السميع العليسم" أحاط بالظاهر والباطن، فلا يدع أحدا يغيّر شيئا من كتابه أو يزيد فيه أو ينقص (١) • إذ أنّه - تعالى - سميع أقوالَ مَن يسعى لتبديل كلماته، وما يقوله المشركون ، ويقترحونه كما حكى القرآن عنهم ﴿ وُأَقَالُوا بِاللّهِ جُهُدُ أَيْمُنِهُمْ لَئِنْ جَاءُتُهُمْ آيَةُ لَيُومُنُنْ بِهَا ١٠٠﴾ (٢) وغيسر ذلك ممّا يفترونه على القرآن العظيم، وهو - تعالى - يعلم ما يقصدونه من أيمانهم من صدق أو كذب وجنث (٢) ، وغير ذلك ممّن يريد أن يبدّل القرآن أو يحرّفه ٠

ولمّا كان - تعالى - سميعا لأقوالهم الفاسدة ، عليما بنياته - الخبيشة ، فإنّه - قطعا - سيجزيهم بما يستحقّونه من سو، العقاب • والله - تعالى - أعلم بالصواب •

<sup>(</sup>١)نظم الدرر للبقاعي ، ٢٣٨/٧ ، بتصرف •

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام من الآية: ١٠٩٠

<sup>(</sup>٣) الحِنث مِن حَنِثَ في يعينه عمن باب فرح -حِنثا : لم يَفِ باليعين •

النص :

قال الله تعالى: ووم يحشرهم جميعاً

بيان غريب النص :

يحشرهم : يجمعهم،أي الإنس والجنّ ، قال في اللسان: (حشرهم ـ بفتـح الشين ـ يحثُرهم ـ بالكسر والضم ـ حشرا : جمعهم، والحشسر: جمع الناس يومّ القيامة) (٢).

معشر : قال في القاموس: (المعشَر كمكَن ـ: الجماعة) (٣)٠

أولياؤهم : أنصارهم، والضمير يرجع إلى الجن ، والأولياء جمع الوليي، ولياؤهم : وهودكما في ليان العرب:الصديق والنصير (٤).

أجلنا : مدّتنا،قال في البصائر: (الأجل في الأصل: صوضوع للمدّة المضروبة للسيء ويقال: المددّة المضروبة لحياة الإنسان: أجل) (٥).

مثواكم : منزِلكم ومستقرّكم،قال في القاموس: (المثوى:المنزِل) (٢).
وفي تفسير الطبري: (المثوى،هو المفعل بفتح العين-منقولهم:
ثوى فلان بمكان كذا،إذا أقام فيه) (٧).

<sup>(1)</sup> سورة الأنعام ، الآية : ١٢٨٠

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ، مادة (حشر) ، ١٩٠/٤ •

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط، مادة (عشر)، ص:٥٦٦٠ .

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ، مادة (ولى) ، ١٥/١٥ ٠

<sup>(</sup>٥) بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ، ٢/ ١٠٨ •

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط، مادة (ثوى)، ص: ١٦٣٨٠

٣٤/٨ ، ٣٤/٨ ،

حكيم : اسم من أسماء الله -تعالى-الحسنى ، وقد تقدّم معناه  $^{(1)}$  . عليم : اسم من أسماء الله -تعالى- الحسنى ، وقد تقدّم صعناه  $^{(7)}$  .

معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "حكيم عليم" عُقِبه:

لمّا ذكر الله -تعالى- فيما تقدّم (٣) -شواب القوم الذين بيتنكّرون بالآيات، و هو شواب دار السّلام، ناسب أن يعطف عليه ذكر جزاء الذين لا يتذكّرون ، وهو جزاء الآخرة أيضا (٤)، فقال ﴿ وَيُوْمَ يُحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ﴾ وانتصب "يوم" على المفعول به لفعل محذوف، تقديره: اذكر ـيارسول الله صلى الله عليه وسلم للخلائق بعض ما سيكون يوم القيامة حيث يجمع الله - تعالى - فيه الخلائق جميعا ، من الإنس والجن ، مَن ضلّ منهم ومَن أَضلٌ غيرُه ، فيقول تعالى حيكمُعُشُرُ ٱلْجِنَّ قُدِ اسْتَكُثُرُتُ لَا عَالَى اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل مِنَ ٱلإنْسِ ◄ أي: يا جماعة الجنّ المفسدين، قد أكثرتم من إغواء الإنس وإضلالهم أوقد أكثرتم منهم بأن جعلتموهم أتباعكم فحشر معكم منهم الجمّ الغفير، وفي ذلك توسيخ لهولًا، المضلّين من شياطين الجنّ لكثرة ما أضلّوا من الإنس، وزيّنوا لهم الشر ﴿ وُقَالُ أُولِيا وُهُم مِن الإنبِس ◄ أي: وقال الذين تبعوهم وأطاعوهم وانقادوا لهم من الإنـــس مظهرين ندامتهم وتحسّرُهم على حالهم ،ومعترفين بما فعلسوه من طاعة الشيطان و اتباع الهوى ﴿ رُبُّنا اسْتَمْتَعُ بُعْضُنا بِبُعْضٍ ◄ أَى: تمتّع كلّ منّا بصاحبه، وانتفع به، فاستمتع الإنس بالجن حيصت دلّوهم على الشهوات والمعاصي، واستمتع البعن بالإنس حيث أطاعوهم حتى صار الجنُّ كالروساء للإنس والإنسُ كالأتباع ،كما قال تعالى ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلْإِنْسِ يَعُونُونَ بِرِجالٍ مِنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رُهَقاً ﴾ (٥)، وسعد هذا الإقرار والاعتراف الذي لم يجدوا عنه محيصا ﴿ وُبُلُغُنآ أَجَلُنا الَّذَى أَجُلْتَ لُنا ﴾ أي: وكنّا على ذلك مِن استمتاع بعضِنا ببعض حتى بلغنا إلى الأجل الذي حدّدته لحسابنا وجزائنا،وهويوم القيامة (٦) شمّ يخاطب

<sup>(</sup>١) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٣٠

<sup>(</sup>٣) ذلك من قوله تعالى ﴿ وَهُذا صِرْطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَّلْنا ٱلْآيَاتِ لِقُومُ يُذَّكَّرُونَ ، لَهُمَّ دَارُ السَّلَامِ عِنْدُ رَبَّهِمْ وُهُو وُلِيَّهُمْ بِما كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ سورة الأنعام ، الآية : ١٢١ - ١٢٧ .

۱٦/۸ ، پنظر : تفسیر ابن عاشور ، ۱٦/۸ •

<sup>(</sup>٥)سورة الجن ، الله : ٦ ·

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكشاف للزمخشري، ٥٠/٢ ، و روح المعاني للآلوسي، ٢٦/٨٠٠

الله - تعالى - هولا ، المعترفيين بقبائحهم وذنوبهم ﴿ قال ﴾ تعالى قاضيا عليهم ﴿ النَّارُ مُثُو لُكُمْ خُلِدِينَ فِيهَا ﴾ أي: النار منزلكم، ومستقرّكم ، ومقامكم الذي تقيمون فيه أبدا ﴿إِلّا مَاشاً ﴾ اللّه ﴾ همو استثنا ، لبيان إرادة الله - تعالى - المطلقة التي لا يقيدها شي ، إذ هو - تعالى - ليس بعاجز عن أن يخرجهم من النار إذا أراد خروجهم، ومن الجائز أن يكون المراد بهذا الاستثنا ، أهل التوحيد، والتقدير (١) : إلا من شا ، الله - تعالى - إخراجه من الذين كانت آثامهم دون الشرك ، فإنهم يخرجون منها بإيمانهم .

ولمّا كان هذا الحكم من مقتضى حكمته ـتعالى وعلمه ختـم الآية بقوله ﴿إِنَّ رُبُّكُ حُكِيمٌ ﴾ في كلّ ما يفعله ، وفي عقوبة هولًا ، فلذا حَكَم على هولًا ، الكفار بالخلود في النار لاستحقاقهم ذلك العقـاب بسبب الشرك ﴿عُلِيمٌ ﴾ بكلّ شي ، ولاتخفى عليه ـتعالى خافيـة من أعمال عباده ، وهو ـتعالى ـ يعلم عوّاقب أمور خلقه وما هم إليه مائرون ، فثبت في علمه ـتعالى ـ الأزلي أن هولًا ، سينالون جزا ،هم هذا ، وهو الخلود في النار ، وبذلك يكون الاسمان الكريمان ﴿حكيم عليم﴾ مناسبين لهذا الختام ، لأنّ تخليد هولًا ، الكفرة في النار فعل صادر (>)

<sup>(</sup>۱) يكون ﴿ ما ﴾ على هذا التقدير بمعنى "من".

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير ابن عطية ، ٥/ ٣٥١ ٠

النبس:

قال الله تعالى :

وَقَالُواْ مَافِ بُطُونِ هَاذِهِ الْأَنْعَامِ فَكَالُواْ مَافِ الْمُعَامِ الْأَنْعَامِ فَالْمُعَالَّةُ الْمُحَدَّةُ مُعَلَىٰ الْرُواجِنَا وَإِن يَكُن فَالِصَكَةُ لِلْاَحْتُ وَنِا وَمُحَكَمَّ مُعَلَىٰ الْرُواجِنَا وَإِن يَكُن مَّ الْمُحَدِّنِهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ وَمَعْهُمْ إِنَّهُ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ وَصَفِهُمْ إِنَّهُ وَصَفِهُمْ إِنَّهُ وَصَفِهُمْ إِنَّهُ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ وَصَافِهُمْ إِنَّهُ وَمِنْ وَمُعْلَمُ وَالْمُ وَمُنْ وَمُنْ الْمُؤْمِنَ وَمُعْلَمُ اللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

بيان غريب النص:

خالصة :خاصة، تقول اللغة: الخالصة: الشيّ الذي خلص لك فهسو خاص بك من دون الناس (٢).

والها، في "خالصة " للمبالغة في الخلوص، ومثله: رجـل علامـــة (٣).

سيجزيهم: سيكافوهم، قال في اللسان: (الجزاء:المكافأة على الشيء) (٤). حكِيم :اسم من أسماء الله -تعالى الحسنى، وقد تقدّم معناه (٥) عليم :اسم من أسماء الله -تعالى الحسنى، وقد تقدّم معناه (١). معنى النص و مناصبة اسميه تعالى "حكيم عليم" عَقبه :

كان للعرب في جاهليّتهم عادات سيّئة ، وتقاليد مذمومة ، ورثوها عن أسلافهم، و مارسوها و صبغوها بصبغة دينية ، وهي على أنواع مختلفة: أخبر الله عنز وجل عن نوع واحد منها ،وذلك سلوكهم الدالّعلى سفاهتهم وحماقتهم من التحريم والتحليل،حيث حرّموا ما أحلّب الله عنالى حرّموا ما أحلّب الله عنالى حرّموا كي بُطُونِ الله عنز وجل حما في بُطُونِ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية : ١٣٩٠

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ، ٢٧/٧ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي ، ١/٨٦٥ ، و تفسير القرطبي ، ٩٥/٧ .

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ، ١٤٣/١٤ •

<sup>(</sup>٥) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٣.

ولمّا ذكر - تعالى - أنّه سيعاقب هؤلا، جزاءً لهم على وصفه و الكذبَ، خُتَمَ الآية بالإخبار عن نفسه الكريمة بصفتُي الحكمة والعلم في قوله ﴿إِنَّهُ حُكِيمٌ ﴾ في معاقبتهم على افترائهم عليه - تعالى - فيما لم يشرعه من تحليل وتحريم ﴿عُلِيمٌ ﴾ بهم، وبما يعمل الظالمون والمفترون والضالون، ولا تخفى عليه - تعالى - خافية ٠

وقوله ـ تعالى ـ حَإِنَّهُ حُكِيمٌ عُلِيمٌ ◄ تذييل يفيد التعليل لذلك الحُكم الذي فيه وعيد وتهديد، فإنّ الحكيم العليم لا يجازي على الشي، إلّا بمثله، ويضع العذاب في موضعه ليكون الزجر والوعيد على حدّ الحكمة والعلم.

<sup>(</sup>۱) البحائر: جمع البحيرة، وهي الناقة التي يبحرون أذنها، أي يشقّونها، ويخلّسون سبيلها، فلا تُركُب ولا يحمَل عليها شي، وهي التي تَلِد خمسةَ أبطنِ ، انظر: زاد المسير لابن الجوزي ، ٢/ ٣٣٥، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، ٣٣٥/٦ ، فسي تفسير قوله ـ تعالى ـ ﴿ مَا جُعُلُ اللّه مِن بُحِيرَةٍ وَلا سَائِبةً و و المائدة: ١٠٣٠ (٢) السوائب: جمع السائبة، وهي الناقة التي تسيّب للأصنام ، فلا تركب ، ولا يجسز و بُرُها ، ولا يحلّب لبنها إلّا لمفيفِ ، وهي التي تنتُج عشرةُ أبطن من الإنسساث .

انظر: زاد المسير ، ٣٦/٢٤ ، والجامع لأحكام القرآن ، ٦/ ٣٣٥ · ٣٣٥) سورة النحل ، الآبة : ١١٦- ١١٧ ·

وفي ختم الآية باسميه -تعالى ﴿ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ مع تقديم الحكمة على السعلم هنا ،إشارةٌ إلى أن أحكامٌ هؤلاء الصفتريين على الله -تعالى الكذب، وأقوالُهم في هذه الأشياء في غاية البُعد عن الحكمة ،لان أقوالهم في حلّ تلك الأشياء و حرمتها تستند إلى أهوائهم وشهواتهم الباطلة ، وأمّا أحكام الله -تعالى - و شرعه لاتصدر إلّا عن حكمته وعلمه تعالى .

ومن ناحية أخرى، فإن ذكر" الحكيم" مناسب للسين الدالسة على المستقبل في قوله تعالى - ﴿ سُيجُزِيهِم ﴾ - فاللّهُ ـسبحانه حكيم حيث أمهل لهم لِيتداركوا أمرهم ويُرجعوا عن اعتقادهم الفاسد، وحُكمهم الباطل، شمّ ذكر اسمه ـتعالى ـ " عليم " إشارة إلى أن هذا الإمهال ناتج من علمه حتعالى ـ بما يُصلح عبادُه ـتعالى ـ • والله ـتعالى ـ أعلم بالصواب •

<sup>(</sup>١)ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي ، ٢٨٦/٨

النيص:

قال الله تعالى :

اقُللاً أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَى مُحكر مَا عَلَى طَاعِمِ يَظْعَمُهُ وَ إِلَى مُحكر مَا عَلَى طَاعِمِ يَظْعَمُهُ وَ إِلَى مُحكر مَا عَلَى طَاعِمِ يَظْعَمُهُ وَ إِلَى مُحكر مَا مَسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ وَجُسُ أَوْ مَيْسَتَةً أَوْدَمَا مَسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ وَرَجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ عَصَنِ اصْطُرَ عَيْرَبَاعٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَجِيمُ وَالْ

بيان غريب النص :

طاعم :آكل، يقال: طَعِم يطعَم بيطعَم بيفتح العين - فهو طاعم، إذا أكل أو ذاق؟ قال تعالى ﴿٠٠٠ فَإِذَا طَعِمْتُم فَانْتَشُرُوا •٠٠ لَا أَى: إذا أكلتم، وقال تعالى ﴿٠٠٠ وَمَنْ لَمْ يُطْعُمُهُ فَإِنَّهُ مِنْ يَا لَا مَنِ اغْتَرُفَ غُرْفَةً •٠٠ لَا أَى: ومن لم يذقه •

ميتة :تقدّم معناها (٥).

مسفوحا : سائلا ٠

رجس : قذر و نجس ،قال الراغب : (الرجس: الشيء القدر)  $(\gamma)$ 

أهلّ :تقدّم معناه (۸).

اضطر :تقدّم معناه (۹) .

(1) سورة الأنعام ، الآية: ١٤٥٠

۱۹۷٥/٥، (طعم)، ۱۹۷٥/٥٠

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، جزء من الآية: ٥٣

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، جزء من الآية : ٢٤٩٠

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير الآية (٣) من سورة المائدة ، ص: ٦٠.

<sup>(</sup>٦) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، ص: ١٦٢ •

<sup>(</sup>٧) المفردات للراغب ، ص: ١٨٨ ، و انظر: لسان العرب ، مادة ( رجس ) ، ٩٤/٦ •

<sup>(</sup>٨) ينظر: تفسير الآية (٣) من سورة المائدة ، ص: ٦٠.

<sup>(</sup>٩) ينظر: تفسير الآية (٣) من سورة المائدة ، ص: ٦٢.

باغ : ظالم، من البغي ، قال في الصحاح : (بغي الوالي : ظلم، و كلّ مجاوزة في الحدّ، و إفراط على المقدار الذي هو حدّ الشيء، فهو بغي) (1) •

عاد : قال في المصباح : ( عدا يعدو عَدوا و عُدوانا : ظلم و تجاوز الحدّ و هو عاد (7)

غفور : اسم من أسماء الله ـتعالى ـ الحسنى، وقد تقدّم معناه (٣)

رحيم : اسم من أسماء الله -تعالى- الحسنى، وقد تقدّم معناه (٤)٠

## معنى النصص ومناسبة اسميه تعالى " غفور رحيم " عُقِبه :

لمّا ذَكَرَ الله -تعالى - فيما سبق (٥) - ذمّ المشركين وخطأهم فيما يفترونه عليه التعالى - في شأن التحريم و التحليل لِبعنى الأرزاق من الثمار و الأنعام ، أمر رسوله على الله عليه وسلم - أن يبيّن للناس أنّ الوحي هو الطريق الصحيح فيما حرّمه الله الله عليه وسلم - لهولًا ، المفترين على الله حلا لا أُجِدُ في مَا أُوحِي إلَى مُحَرّماً على طاعم يطعمه له أي المعاما على الله حلى الله عليه وسلم - لهولًا ، المفترين عمرما أكله من المطاعم التي حرّمتموها على آكل يريد أن يأكله من ذكرٍ أو أنثى ﴿إِلّا أَنْ يُكُونُ مُيْتَدَة له وهي التي ماتت دون ذكاة شرعية ﴿ أَوْ دُمّا مُسَفُوحاً له وهوالدم السائل (٦) منا يجري في عروق الحيوان ، فذلك هو الدم الحرام ، لا الدم المختلِسط باللّحم والعظام بعد الذبح ﴿ أَوْ لَحْمَ خِنْزيسِ له فهو حرام أيضا ﴿ فَإِنّهُ وَجُسُ له أي : فإنّ ما تقدّم ذكره مِن هذه الأشياء الثلاثة ، نجى قذر حرّمه الله الله بم عن مقاربة الخبائث ﴿ أَوْ فِسْقاً أُهِلَ لِغَيْرِ اللّه بِهِ له أي : ما ذبح باسم غير الله -تعالى - فإنّ ذلك الذبح من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة اللّه باسم غير الله -تعالى - فإنّ ذلك الذبح من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة اللّه عليته الله الله علية الله علية الله علية الله علية الله الله علية الله المؤتلة ال

ثمّ استثنى اللّه ـعزوجل ممّا حرّمه حالة الاضطرار فقال ﴿ فَعُنِ اضْطُ لَهُ ﴾ أي: فمن حملتُه الضرورة على تناوُل شي، من المحرّمات السابقة بأن لم يكن عنده شي،

<sup>(1)</sup>الصحاح للجوهري، ٢٢٨١/٦٠ •

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير، ٣٩٧/٢٠

<sup>(</sup>٣) ينظر: من هذا البحث ، ص:٣٤٠

<sup>(</sup>٤) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٢٠

<sup>(</sup>٥) ذلك في قوله تعالى ﴿ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَلَمُ وَحَرَّتُ حِجُرُ لاَ يُطْعُمُ ا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِرَعْمِ مَ مَن الآية (١٣٨) وقوله تعالى ﴿ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَلَمِ خَالِصَةً لِذُكُورِنَا ومُحَرَّمٌ على أَزُوجِنا ٥٠٠) - إلى آخر الآية (١٣٩) سورة الأنعام ٠

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام ، من الآية : ١٣١٠

حلال ، وخاف على نفسه التّلف ﴿ غَيْرُ بِاغِ ﴾ أي: غير ظالم لمضطر ّآخر مثلِ ومن مظاهر ﴿ وَ لاَ عَادٍ ﴾ أي: متجاوز حدّالضرورة ﴿ فَإِنَّ رُبُّكُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ومن مظاهر مغفرته ـ تعالى ورحمته ، أنّه أَذِن للمضطر "بتناول شي، ممّا تقدّم حالة الفــرورة، ولم يؤاخذُه على ذلك وقد تقدّم ذِكر مناسبة "الغفور الرحيم" في سورة المائدة (١) بما فيه كفاية ٠

وسِر اختصاص هذه الآية بذكر لفظ الرب في قوله ﴿ فَإِنَّ رُبَّكَ ﴾ هو أنّه تقدّم ذِكر ما خلقه الله ـ تعالى ـ لِتربية الأجسام من الحبوب والثمار (٢)، والأنعام مسن الإبل والبقر والغنم والنّأن والمعز (٣)، فكان ذِكر الربّ في هذا الختام أليقَ ، لأنّ الربّ هوالقائم بمصالح المربوب ومهمّاته (٤).

وأمّا سِرّ اختصاص آية البقرة (٥) وآية المائدة (٦) وآية النحل (٧) بلفظ الجلالة في قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهُ ﴾ (٨) هو أنّه تقدّم في هذه الآيات الثلاثِ ، لفظُ التحريم في قوله تعالى ﴿إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ وفي قوله ﴿حُرِّمَتٌ عَلَيْكُمْ ﴾ وفي قوله ﴿حُرِّمَتٌ عَلَيْكُمْ ﴾ وفي قوله ﴿حُرِّمَتٌ عَلَيْكُمْ ﴾ وهومن شأن الألوهيّة وما يختص بها، فلا يملِك التّحريم والتّحليل إلّا اللّه ـ تعالى ـ ، وكان لفظُ الجلالة أُوْلَى وأخصَ بخواتم هذه الآيات (١١) واللّه ـ تعالى ـ أعلم بالصواب ٠

- (١) ينظر عقب تفسير الآية (٣) من سورة المائدة ، ص: ١٨ ـ ٦٩ .
- (٢) ذلك في قوله تعالى ﴿ وَهُو اللَّذِي أَنْشَأَ جُنَّاتٍ مُعْرُوشُتٍ وَغَيْرَ مُعْرُوشُتٍ وَالنَّخْلُ
  وَالزَّرْعُ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ ٠٠٠ ﴾ إلى آخر الآية (١٤١) من سورة الأنعام •
- (٣) ذلك من قوله تعالى: ﴿ وَمُنَ الْأَنْعَالِمِ حَمُولَةً وَفَرْشاً • إِلَى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمُ الطَّلْلِمِينُ ﴾ ، الآيات: ١٤٢ـ١٤٢٠
- (٤) ينظر: درّة التنزيل للإسكافي ،ص: ٣٦ ، (منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، طالثالثة ١٩٧٩ م)، والبرهان في توجيه متشابه القرآن للكرماني، ص: ٣٨ ، (تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب انعلمية ،بيروت ،طالأولى ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م)، وفتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لأبم يحيى الأنصاري، ص: ٥٠-٥١، (تحقيق الشيخ محمد على الصابوني، دار القرآن، بيروت، ١٤٠٣هـ)
  - (٥) الآية: ١٧٣ من سورة البقرة ٠
    - (٦) الآية: ٣ من سورة المائدة ٠
  - (٧) الآية: ١١٥ من سورة النّحل٠
  - (٨) سورة المائدة، الآية : ٣، سورة النحل، الآية: ١١٥٠
    - (٩) سورة البقرة: ١٧٣ ،وسورة النحل :١١٥٠
      - (۱۰) سورة المائدة: ٣:
  - (۱۱) ينظر: درة التنزيل ، ص: ٤٣ ٤٣ ، حيث ذكر تعليلا آخر ، ولم أر ذكره مناسبا لِبُعده عندي والله أعلم وانظر هامش رقم" ١" من كتاب البرهان في توجيه متشابه القرآن ، ص: ٣٨ •

النسص:

قال الله تعالى :

وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ

# خَلَتَهِ فَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَسَلُوكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيسَلُوكُمْ فَقَ مَا عَالَمُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ فَي مَا عَالَتُكُورٌ لَيْحِيمٌ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

بيان غريب النص :

خلائف : جمع خليفة ، ككرائم جمع كريمة ، و الخليفة : الذي يستخلّف ممّن قبله · يقال : خلف فلان فلانا في داره أو في قومه يخلّفه خِلافة ، فهو خليفة فيها · (٦) · الله على الله على

ليبلوكم : ليختبركم، وفي لسان العرب: (بلوتُ الرجل بلُواً وبُلَاءٌ وابتليتُه: اختبرته، سريع العقاب: السرعة ضد البط،  $(\xi)$ ، ومعنى " سريع العقاب" في وصف الله تعالى: سريع

عقابه، ولم يضف سبحانه العقاب إلى نفسه الكريمة ولم يقل "المعاقِب" لأنّ موجب العقاب ما اقترفه العبد من المعاصي والذنوب بخلاف المغفرة والرحمة، فإنّهما ناشئان من ذاته سبحانه بمقتضى الكرم و الجود٠

(٥) (٥) اللام للتأكيد، والغفور اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى، وقد تقدّم معناه رحيم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى، وقد تقدّم معناه (٦) .

معنى النسص ومناسبة "سريع العقاب وغفور رحيم" عَقِبه:

في هذا النص الكريم بين الله عز وجل نعمة من نعمه الكبرى على بني آدم، إذ اقتضت سنّته ـ تعالى ـ في خلقه لبقاء هذا الكون ونظامه: أنْ يخلُفُ بعضُهم بعضاً فقال تعالى ﴿ وَهُو اللّذِي جَعَلَكُمْ خَلَلْمِفَ الْأَرْضِ ◄ أَي: خلائفَ مِن الأمم الماضية، تملكون أرضهم، وتتصرّفون فيها بَعْدَهُمْ، والخِطاب عامّ لجميع البشر ﴿ وُرَفُعُ بُعْضُكُمُ فَوْقُ بِعَيْنِ دُرُجُلْتٍ ◄ أي: فضّل بعضكم على بعض في الشرف و الرزق، والعقـــل فَوْقُ بِعَيْنِ دُرُجُلْتٍ ◄ أي: فضّل بعضكم على بعض في الشرف و الرزق، والعقـــل

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام،الآية: ١٦٥٠

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ، مادة (خلف) ، ٨٠/٩، وانظر تفسير الطبري ، ١١٤/٨٠ •

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ، مادة (بلي) ، ٨٣/١٤ ، القاموس المحيط ، مادة (بلي) ، ص: ١٦٣٢ •

<sup>(</sup>٤)القاموس المحيط،مادة (سرع)، ص: ٩٣٩٠

<sup>(</sup>٥) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر:من هذا البحث ، ص: ٣٣٠

وفاوت بينكم في الأخلاق والقوة والعلم والمحاسن و المساوئ و غير ذلك ، شمّ ذكر تعالى الحكمة في ذلك لكون الناس ليسوا على درجة واحدة ، وإنّما هم على درجات، وإن كان أدنى هذه الدرجات لاينزل بالإنسان عن الخلافة التي أعدّ الله تعالى الإنسان لها ، فقال تعالى اليبنل وكم وفي ما المنكم الينتركم فيما أنعم به عليكم ، قال رسول الله عليه الله عليه وسلم: "إنّ الدُنْيا حُلُوة خُضِرَةُ (١) وإنّ الله مستخلفكم فيها وينا وينها وكن الله عليه والم النّساء في النّساء الله عليه والم النّساء والنّساء الله المناس والله المناس الله عليه والم النّساء والنّساء الله والمناس النّساء والنّساء الله المناس والله المناس الله المناس الله المناس الله النّساء الله المناس النّساء النّساء الله المناس الله المناس ا

ولمّا تقدّم الابتلاء المذكور، ناسب أن يكون الختام بقوله ﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغُفُورُ رَحِيمُ ﴾ لأنّ الإنسان إمّا أن يكون مقصِّرا فيما كُلّف بعه وإمّا أن يكون مؤدّيا واجبّه والجملةُ تذييل للابتلاء في قوله ﴿لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا المُكُمْ ﴾ يتضمّن المقصود منه ، فهو الحث على العمل والامتثال .

وأيضا لما ذكر -تعالى- رُفعه بعض الناس على بعضهم، وكان طبع الآدمــيّ التجبّر، أخبر أنّه سريع العقاب تهديدا لهذا الظالم، ثمّ أخبر -تعالى- أنّه غفور رحيم استعطاً في لمن أذنب وأراد التوبة من الظالمين •

وفي ختم الآية بهذه الأوصاف الجليلة لله عز وجل تخويف وترجية ، فهــو ــبحانه وتعالى ـ سريع العقاب ـإذا جا، وقته ـ لمن عصاه ، وخالفه فيما أمره به ونهاه عنه ، وهو غفور لمن تاب إليه ـتعالى ـ بالطاعة مِمّن يجري عليه الابتلاء والاختبار من المكلّفين ، رحيم به لأنّه ـتعالى ـ لا يعاقبه على ما تقدّم من ذنبه ، وأوتي باللام الموكّدة في قوله تعالى حلاً نعور رحيم ◄ ترجيحا للغفران على سرعة العقاب ٠

والقرآن الكريم كثيرا ما يجمع بين الرجا، و الخوف، فالرجا، يحرّك إلى الطاعة، والخوفُ يُبعِد عن المعاصي، واجتماعهما في العبد من أعلى مراتب العبودية، فلنذا يقدّر الله ـ تعالى ـ بحكمته على العبد الذنب ويبتليه به لتكمُّل عبوديتُه بالتوبة التي هي من أحب الأشيا، إلى الله ـ تعالى ـ والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱)قال النووي في شرحه على مسلم ، ۱۷ / ٥٥ ، في معنى " الدنيا حلوة خضرة " : (يحتمل أنّ المراد به شيئان: أحدهما: حسنُها للنفوس، ونضارتُها ولذّتها كالفاكهة الخضراء الحلوة فإنّ النفوس تطلبها طلبا حثيثا فكذا الدنيا • والثاني: سرعة فنائها كالشي • الأخضر في هذين الوصفين .) اهر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنهـ ، كتاب الذكر والدعا، والتوبة والاستغفار ، باب أكثر أهل الجنة الفقرا، ، وأكثر أهل النار النسا، مصيح مسلم ، ٢٧٤٨ ، برقم ٢٧٤٢ .

سورة الأعسراف

النيص:

قال الله تعالى :

# وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّ اَتِ ثُمَّ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّ اَتِ ثُمَّ مَا اللَّهِ اللَّهِ الْمَا اللَّهُ الللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّلِي اللللْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ اللْمُلِلْمُ اللللِّلْمُ الللِلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللِي الللِّلْمُ الللِمُل

(1)

بيان غريب النص :

السيّئات : جمع السيئة، وهي حكما في مفردات الراغب: (الفِعلة القبيحة ، وهي ضدد السيّئات الحسنة) (٢).

والمراد بها: ما يشمل الكفر و المعاصى •

لَغفور : اللام للتأكيد، والغفور،اسم من أسماء الله ـتعالى ـ الحسنى،وقد تقدّم (٣).

رحيم : اسم من أسماء الله ـتعالىـ الحسنى، وقد تقدّم معناه  $^{(3)}$ .

معنى النصص و مناسبة اسميه تعالى "لغفور رحيم" عَقِبه:

لمّا بيّن القرآن عِقاب المصرّين على الجرائم (٥)، وافتراء الكذب على اللــه - تعالى - رغّب في التوبة مِن أيّ ذنب كان ، فقال تعالى ح و الّنين عملوا السّيّئات ◄ من الكفر ، أو المعاصي من الكبائر و الصغائر ح ثمّ تَابُوا مِنْ بُعْدِها ◄ توبةٌ مادقة بأن ندموا عليها ، وعزموا على أن لا يعودوا إلى مثلها في القبح ح و ُ • امنوا ◄ باللـه - تعالى - ، إيمانا صحيحا ، فلا يؤاخذهم الله - تعالى - بسبب سيّئاتهم التي عملوها قبل التوبة •

ثمّ ختم الله حتعالى الآية بما يدلّ على عدم مواخذته فقال ﴿إِنَّ رَبِّكَ ﴾ الخطاب لرسول الله عليه وسلم على الوجه الأظهر ، أو لموسى عليه السلام على جعل قوله حتعالى - (إِنَّ الَّذِينَ اتَّخُذُوا الْعِجْلُ سَيُنَالُهُمْ غُضُبٌ مِن رَبِّهِمْ ٠٠٠) [٦]

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية : ١٥٣ -

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن ، للراغب، ص: ٢٥٣ •

<sup>(</sup>٣) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٢.

<sup>(</sup>٥) ذلك في قوله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخُذُوا الْعِجْلُ سُيَنَالُهُمْ غَضُبُ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَتُهُ فِي الْحَيْدُوةِ الدَّنُنِيا وُكُذَلِكَ نَجَّزِى الْمُقْتَرِينَ ◄ الأعراف: ١٥٢ ·

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف ، الآية : ١٥٢ •

مقولا من الله - تعالى - لموسى - عليه السلام - ، وفي هذه الإضافة تشريف المضاف إليه ، إذ أنّه مربوب للله - تعالى - ، وفي ذكر وصف الربوبية هنا تمهيد لوصف الرحمة ﴿ وَاللّه مَنْ اللّه الله التوبة الصادقة ﴿ لَا فَعُورُ ﴾ يغفر السيئات ، ويمحوها ، وإن عظمت أو كثرت ، ولا يفضح - تعالى - فاعليها بها ﴿ رُحِيمٌ ﴾ بهم ، وبكلّ مَن كا ن مثلهم من التائبين ، حيث إنّه لا يقتصر على ذلك الغفران ، بل يوفّق - تعالى - التائب لفعل الخيرات ، ويتفضّل عليه بالجنة ٠

وفي تأكيد هذه الجملة بإن و لام التأكيد وصيغتي المبالغة في ﴿غغور رحيم ◄ مزيد الاهتمام بالخبر ، وترغيب من عمل سيئة في التوبة ، وطرد للقنوط الحاصل فسي النفوس من كثرة الذنوب وعظمها (١) و الله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب ٠

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير التحرير والتنوير ، لابن عاشور ، ١٢١/٩٠

#### النسص:

### قال الله تعالى :

وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لَيَبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ شُوَءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَنُورُ رَّحِيثُ الْأَفْورُ رَّحِيثُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

### بيان غريب النص:

تأذّن : تفعّل من الأذان بمعنى آذن ،أى : أعلم (٢)٠

قال الجوهري: (آذنتك بالشي: أعلمتكه، وقد آذن و تأذّن بمعنِّي، كما يقال : أيقن و تيقّن) (٣).

يسومهم : يكلّفهم و يحملهم <sup>(٤)</sup>،يقال ـكما في كتب اللغةـ: سام فلان فلانا الأمرَ يسومه سوما :كلّفه إياه ، أو أولاه إياه <sup>(٥)</sup>٠

سوء العذاب : العذاب السيء الشديد ٠

سريع العقاب :تقدّم معناه (٦)٠

لغفور : اللام للتأكيد، والغفور اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى، وقد تقدّم معناه (۲).

رحيم : اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وقد تقدّم معناه (^)

معنى النص ومناسبة "سريع العقاب وغفور رحيم" عَقِبه:

لمّا ذكر الله ـعز وجل في الآية المتقدّمة (٩) قُبْحَ أفعالِ اليهود و عصيانهم بيّن ـسبحانه ـما توعّد به أولئك اليهود من عقوبات بسبب كفرهم وإفسادهم في الأرض، فقال تعالى ﴿وَإِذْ تَاُذَّنُ رُبُّكُ ﴾ أي:واذكر يا أيها النبي ـصلى الله عليه وسلم وقتَ

- (1) سورة الأعراف ، الآية : ١٦٧٠
- (٢) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، ص:١٧٤ ، وتفسير الطبرى، ١٠٣/٩٠
  - (٣) الصحاح ، ٢٠٦٩/٥ .
  - (٤) تفسير ابن عطية ، ١٢٥/٦٠
- (٥) ينظر: القاموس المحيط، مادة (سوم)، ص: ١٥٥٢، ولسان العرب، مادة (سوم)، ٣١١/١٢٠٠٠
  - (٦) ينظر: من هذا البحث ، ص:١٦٩ أثناء تفسير الآية (١٦٥) من سورة الأنعام ٠
    - (٧) ينظر من هذا البحث ، ص:٣٤٠
    - (٨) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٢.
- (٩) هي قُوله تعالى: ﴿ فُلُمَّا عُتَوْا عَنْ مَانُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرُدُةٌ خُلْرِئِينَ ﴾ سورة الأعراف، الآية: ١٦٦٠

أنَّ أعلم ربُّك أسلافَ اليهود على ألسنة أنبيائهم، أنّه ـ تعالى ـ كتب على نفسه (١) ﴿ الْيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِم ﴾ أي: ليُسلِّطن على اليهود ﴿ إِلَى يَوْمِ الْقِيلُمَةِ مَنْ يَسُومُ مُ سُوءً الْعَذَابِ ﴾ أي: من يكلّفهم ويحملهم أشدَّ العذاب السي، كالإذلال والإهانه، و ضرب الجزية عليهم (٢)، قال تعالى ﴿ ٠٠٠ و ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ وَالْمَسْكُنَةُ وَبِا ءُو الجزية عليهم (٢)، قال تعالى ﴿ ٠٠٠ و ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ وَالْمَسْكُنَةُ وَبِا ءُو بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ بِغَضَدِ وَلَا يَعْتَدُونَ ﴾ (٣) وقال تعالى ﴿ قَاتِلُوا اللَّذِينَ بِغُنُونَ بِاللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا يَعْتَدُونَ ﴾ (٣) وقال تعالى ﴿ قَاتِلُوا اللَّذِينَ لَا يَعْتَدُونَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ لِينَ اللَّهِ وَيُ اللَّهِ وَلَا يَعْتَدُونَ مَا حُرَّمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ وَيَنْ اللَّهِ وَلَا الْكِتَلُبُ حُتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةُ عَنْ يَهُ وَهُ اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَلَا يَعْتَدُونَ وَلَا الْجَزِينَةُ عَنْ يَهُ وَهُ اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ وَلُولَا الْجَزِينَةُ عَنْ يَهُ وَلُولُهُ وَلَا الْكِتَلُبُ حُتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةُ عَنْ يَهُ وَهُ اللّهُ وَرُسُولُهُ وَلَا الْجَوْرُونُ وَلُولُهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا الْحَقِينَ مِنَ اللّهُ وَيُولُولُهُ وَلَا الْكِتَلُبُ حُتَّى يُعْطُوا الْجِزِيلَةُ عَنْ يَهُ وَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُونُ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَا

وإذا نظرنا إلى التاريخ نرى أن اليهود ذاقوا أنواعا من العذاب ،حيث بعث الله ـ تعالى ـ عليهم بعد سليمان ـ عليه السلام ـ بختنصر مَلِك بابل ، فخرّب ديارهم، وقتل مقاتليهم وسبى (٥) نساءهم وذراريهم ، وضرب الجزية على مّن بقي منهم ، ثمّ سلّط عليهم الرومان مرة بعد أخرى ـ بسبب جرائمهم ـ فشردوهم ، وهدموا هيكلهم ، وقتل منهم خلقا كثيرا ، حتى بُعث الرسولُ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالهدى ودين الحقّ ، وتآمروا علــــى قتله ولم يومنوا به ، فقاتلهم ـ عليه السلام ـ ثمّ ضُرب الجزية عليهم ٠

وهكذا كلّما انتعشوا وطغوا في الأرض جاءتهم الضربة ممّن يسلّطهم الله-تعالىمِن عباده على هذه الفرقة الباغية،ولاتنس ما حدث في عصرنا هذا من أنّ "هتلر"
زعيم ألمانيا سابقا،الذي فعل بهم الأفاعيلُ وشردهم في البلاد.وعلى المسلم ألّايغترّ
بهم في فلسطينَ،لأنبهم على الرغم من إقامة دولة لهم في فلسطين، فإنّهم لايزالون
وسيظلّون أذِلةً (٦).

<sup>(1)</sup>إنّ فعل "تأذن" يفيدالعزم على الشي، وإيجابه على النفس، لأنّ العازم على الأمر يؤذن نفسه به، ويوجبه عليها، وَأُجري هذا الفعلُ مُجرَى القسم مثل: علم الله ـ تعالى وشهد الله ـ تعالى حواد تعالى على المعنى في قوله تعالى حواد تعالى على نفسه وينظر: الكشاف للزمخشري، ١٢٧/٢، والبحر المحيـــط لأبي حيان، ١٤١٤/٤ و

<sup>(</sup>٢) ذهب الفراء في معاني القرآن، ٣٩٧/١، إلى أنّ المراد بسوء العذاب في الآية، هي الجزية إلى يوم القيامة فقط، وما ذكرناه أعمّ وأشمل لجميع فنون العذاب • ذهب إلى العموم أبو السعود ، ٢٨٧/٣، والآلوسي ، ٩٤/٩، وغيرهما من المفسرين •

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، من الآية :٦١ •

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة ، الآية : ٢٩٠

<sup>(</sup>٥) سبى:أسر النساء٠

<sup>(</sup>٦) تفسير أبي السعود،٣٨٧/٣، وتفسير الآلوسي،٩٤/٩، والتفسير الواضح للدكتور محمد محمود حجازي،١٩٤١هـ - ١٩٨٣م)

يقول الشهيد سيد قطب فيهم: (ولقد يبدو أحيانا أن اللّعنة قد توقّفت، وأن يهود قد عزّت واستطالت إ وإنٌ هي إلا فترة عارضة من فترات التاريخ ٠٠ ولا يدري إلّا الله مَن ذا الذي سيسلّط عليهم في الجولة التالية، وما بعدها إلى يوم القيامة) (١) وه

ولمّا خوّف اللّهُ تعالى في هذا النص الكريم اليهود الذين كانوا في عهد رسول الله عليه وسلم ، والذين ثبتوا على الكفر واليهوديّة ، وزَجْرَهم على ماكانوا عليه من الدين الباطل ، بأنْ يسلّط عليهم عدوّهم إنْ لم يؤمنوا بالنّبيّ الأُمّيّ ، خَتَمَ الآية بقوله تعالى ﴿ إِنَّ رَبُّكُ لُسَرِيعُ الّعِقَابِ وَإِنَّهُ لَنُغُورُ رُحِيمٌ ﴾ •

ولمّا تضمّنت الآية سرعة إيقاع العذاب بهولاء اليهود من الذلّ والإهانــــة وغيرهما من أنواع العذاب، ناسب في ختامها أن يصف الله ـتعالى ـ نفسه بأنّه ســريع العقاب، إشارة إلى أنّه ـتعالى ـ يعاجل بالعقاب في الدنيا للذين حقّت عليهم كلمة العذاب كما وقع لهولاء اليهود، حيث إنّهم عتوا وبغوا وتمرّدوا وتكبّروا، قال ـ تعالى للغذاب كما وقع لهولاء اليهود، حيث إنّهم عتوا وبغوا وتمرّدوا وتكبّروا، قال ـ تعالى ﴿ فَلُمّا عَتُوا عَنْ مَا نُهُوا عَنْ مَا نُهُوا عَنْ مَا نُهُوا عَنْ مَا نَهُوا عَنْ عَلَى سرعة عقابه تعالى، والتخويفُ بذلك تخويفا عاما لجميع الناس، وتخويفا خاما لليهود لينزجروا عن ارتكاب الذنوب وعن الاستمرار على اليهوديّة ٠

ولمّا رهّب ـ تعالى ـ بسرعة عقابه لمن عصاه ، رغّب بصفتين عظيمتين وهما المغفرة والرحمة ، لِمن آمن من هولًا ، اليهود وغيرٍهم ، وتاب ورجع عن الكفر ، و دخل في دين الإسلام قبل أن يحقّ عليه العذاب .

والله ـ سبحانه ـ كثيرا ما يُقرِن بين الرحمة والعقوبة ، والترغيب و الترهيب لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف •

وفي ختم الآية بسريع العقاب إشارة إلى أنّه لا ينبغي لأحد عصى الله ـ تعالى ـ وخالف أمره ، أن يأمن جانبَه و يطمئن الى حلم الله ـ تعالى ـ فيستمر في معاميه، فهو ـ تعالى ـ عقابُه سريع لمن شاء أن يعاجل بعقوبته في الدنيا كما وقع لهولاء اليهود من الذلة والمسكنة والجزية، وفي ذلك تحذير من عقابه في الآخرة إن لم يقع في الدنيا، لأنّ كلّ آت قريب .

وفي ذكر "الغفور الرحيم" بعد "سريع العقاب "بيان أنّه -تعالى- بعقابــه لِمن استحقّ العقابَ لم يُغلِقُ بابَ مغفرته ورحمته • والله -تعالى - أعلم بالصواب •

<sup>(</sup>۱) في ظلال القرآن لسيد قطب ، ١٣٨٦/٣، (دار الشروق ،بيروت ،القاهرة ٠ط٠ العاشرة ، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م)٠

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، الآية : ١٦٦٠

النسص:

قال الله تعالى:

## وَ إِمَّا يَنزَعَنَّكُ مِنَ

# ٱلشَّيْطُنِ نَنْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّ

بيان غريب النص :

إمّا : هي مِن "إن" الشرطية، و"ما" الزائدة، التي تفيد التأكيد،وأُدغمت إمّا الشرطية في ما الزائدة فأصبحت "إمّا" •

ينزغنك : قال الجوهري: (نزغ الشيطان بينهم ينزغ نزغا،أى: أفسد وأغرى) (٢) و في تفسير ابن عطية: (النّزغُ : حركة فيها فساد، وقلّ ما تستعمل إلّا في فعل الشيطان، لأنّ حركاته مسرعة مفسدة ) (٣) و

و في تفسير الثعالبي: (نزغ الشيطان عام في الغضب و تحسين المعاسي واكتساب الغوائل  $\binom{(8)}{0}$  وغير ذلك  $\binom{(7)}{1}$ .

فاستعذ : فاعتصم بالله -تعالى- والجأ إليه ٠

تقول اللغة: عذتُ بفلان ، واستعذت به ، أي: اعتصمت ولجأت إليه (Y) .

سميع : اسم من أسماء الله ـتعالىـ الحسنى،وقد تقدّم معناه (٨).

عليم : اسم من أسماء الله ـتعالىـ الحسنى، وقد تقدّم معناه (٩)٠

(١) سورة الأعراف ، الآية : ٢٠٠

- (٢) الصحاح للجوهري ، مادة (نزغ) ، ١٣٢٧/٤ ، وانظر:تفسير الطبري ، ١٥٧/٩ ،الكشّاف للزمخشرى ، ١٣٩/٢ ٠
  - (٣) المحرّر الوجيز ، ١٨٨/٦ •
- (٤) هو عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري ، أبو زيد : مفسّر من أعيان الجزائر ٠ ( ٧٨٦ - ٧٨٦ هـ) ١ الأعلام ، ٣٣١/٣ ٠
  - (٥) الغوائل: جمع الغائلة، وهي الفساد والشر المعجم الوسيط، ص: ٦٦٦ •
  - (٦) جواهر الحسان في تفسير القرآن ، ٨٦/٢، (منشورات الأعلمي للمطبوعات ،بيروت ) ٠
  - (٧)الصحاح للجوهري ، مادة (عوذ) ، ٥٦٦/٢ ، المصباح المنير ، ٤٣٨/٢ ، لسان العرب ، مادة (عوذ) ، ٤٩٨/٣ ، لسان العرب ، مادة
    - (٨) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٢.
    - (٩) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٣.

#### سبب النزول:

أمّا سبب نزول هذه الآية فقد ذكر فيه المفسرون (١) ما رُوِيٌ عن عبد الرحمسن ابن زيد بن أسلم (٢) أنّه قال:

لمّا نزل قوله ـ سبحانه وتعالى ـ : ﴿ خُدِ الْعَفُو وَأَمُرْ بِالْعُرُفِ وَأَعْرِضُ عَسِنِ الْجُلُوبُ وَأَعْرِضُ عَسِنِ الْجُلُمِ لِللّهِ عَلَيه وسلم ـ : " فَكَيْفُ بِالْغُفُبِ يَا رَبِّ؟ فأنزل الله ـ تعالى ـ : ﴿ وَإِمّا يُنْزَغُنُكُ مِنَ الشَّيْطُلُنِ نَنزُغُ فَاسْتُعِدُ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيعً الله ـ تعالى ـ : ﴿ وَإِمّا يُنْزَغُنُكُ مِنَ الشَّيْطُلُنِ نَنزُغُ فَاسْتُعِدُ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴾ (٤).

## معنى النص و مناسبة اسميه تعالى " سميع عليم " عَقِبه :

لمّا أمر الله ـعز وجل ـ نبيّه ـصلى الله عليه وسلم ـ في الآية المتقدّم ـــه بالإعراض عن الجاهلين ، وعدم مقابلتهم بجهلهم ، أمره في هذا النص الكريم أن يستعيذ به من نزغ الشيطان الذي يوسوس و يثير الغضب فقال تعالى ﴿ وُإِمّا يُنْزُغُنّكُ مِنُ الشّيطان الذي يوسوس و يثير الغضب فقال تعالى ﴿ وُإِمّا يُنْزُغُنّكُ مِنُ الشّيطانُ نَزغُ الله عليه وسلم ـ الشّيطانُ نَزغُ الله عليه وسلم ـ تعمّ أمتَه فردا فردا ، أي : وإن ينزغنّك الشيطانُ \_أيّها المخاطّبُ ـ ويوسوس لك وسوسة ، تمنعُك عن أن تأمرُ الجاهلين بالمعروف غَضَبًا عليهم ، أو يأسا مِن هُداهم بسببأعمالهم على الجهالة ، وإساءتهم إليك ، أو تدفعُك إلى فعل الشرّ دفعا قويا بالتشكيك في الحقّ وتزيين الباطل ﴿ فَاسْتَعِدُ بِاللّه ﴾ أي : فاعتصم بالله ـ تعالى ـ ، والتجىء إليه، واحتم بحمايته ، واستعنُ به على دفع وساوسه و نزغاته ، وعبّرُ عن ذلك بقولك :أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، قال تعالى ﴿ وَقُلْ رُبّ أَعُوذُ بِكُ مِنْ هُمُزُاتِ الشّيَاطِينِ ﴾ أي الله عليه وسلم فجعل أحدُهما تحمرُ عيناه ، وتنتفخ أوداجه (٢ ) ،قال رسول الله عليه وسلم فجعل أحدُهما تحمرُ عيناه ، وتنتفخ أوداجه (٢ ) ،قال رسول الله عليه وسلم فجعل أحدُهما تحمرُ عيناه ، وتنتفخ أوداجه (٢ ) ،قال رسول الله عليه وسلم : "إنّي لأعْرِفُ كُلِمَةٌ ، لُوْ قَالَها لَذَهُ الله عليه وسلم : "إنّي لأعْرِفُ كُلِمَةٌ ، لُوْ قَالَها لَذَهُ الله عليه وسلم : "إنّي لأعْرِفُ كُلِمَةٌ ، لُوْ قَالَها لَذَهُ الله عليه وسلم : "إنّي الْعَرْفُ كُلِمَةٌ ، لُوْ قَالَها لَذَهُ الله عليه وسلم : "إنّي الله عليه وسلم الله عليه وسلم : "إنّي الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير الطبري، ١٥٦/٩- ١٥٧، وتفسير ابن الجوزي، ٣٠٩/٣، وتفسير القرطبي، ٢٢٨/٢، وأورده ٢٤٧/٧، وتفسير أبي حيان، ٤٤٨/٤، وتفسير الخازن، مع تفسير البغوي، ٣٢٨/٢، وأورده السيوطي في الدر المنثور في التفسير المأثور، للسيوطي، ٣١١/٣، (دار الفكر، بيروت ط٠ الأولى، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م)، وعَزَاهُ إلى الطبرى ٠

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي، ضعيف، مات سنة ١٨٢ه • تهذيب التهذيب لابن حجر ، ١٧٨/٦، والتقريب له ، ٤٨٠/١ • وإنما أنا ذكرت قوله لأنه لا يبعد أن يكون صحيحا ، وثانيا أن سبب النزول لا يخصِّص عمومُ اللفظ المنزّل ، وإنّما يعين على فهم الآية •

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ، الآية : ١٩٩٠

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ، الآية : ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون ، الآية : ٩٧ .

<sup>(</sup>٦) الأوداج: هي العروق في العنق • وهي جمع الودج •

عَنْهُ ٱلَّذِي يَجِدُ ، أُعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشُّيْطَانِ الرَّجِيمِ " (1) •

ولمّا أمر تعالى وي هذا النص الكريم نبيّه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به ولم أمر تعالى والله وعرضت له جهالة جاهل من الذين أمر الله عزوجل بالإعراض عنهم، خَتَمَ الآية بقوله ﴿إِنّهُ صَعِيعُ عَلِيمٌ ﴾ أي: إنّ الله تعالى الذي تستعيذ به من الشيطان يسمع على أكمل وجه استعاذتك به قولا ، ويعلم إخلاص قلبك وصدق نيتك في الاستعادة ، وقوة التجائك له ، ويعلم ما تلاقيه من أهل السفاهة و الجهالة وفإذا صدقت في القول بالاستعادة ، وأخلصت النيّة فيها ، يستجيب الله تعالى لك ويعصمك ويحميك من فتنة الشيطان ، ويقيك من وسوسته وشرّه ، ولا يعجزه شي و والجملة تذييل قصد به التعليل للأمر بالاستعادة .

وفي الجمع بين اسميه تعالى ◄ سميع عليم ◄ في هذا الختام دلالة علــــى أنّ الاستعادة باللسان وحدها لا تجدي ولا تنفع إلّا باستحضار معناها في القلب، و كأنّـــه ــتعالى ـ قال : اذكر لفظ الاستعادة بلسانك فإني سميع ، واستحضر معاني الاستعادة بعقلك وقلبك فإنّي عليم بما في ضميرك (٢).

والعبد كأنّه يقول: يا مَن يسمع كلّ مسموع ، ويعلم كلّ سرّ خفيّ ، أنت تسمـــع وسوسة الشيطان ، تعلم غرضه فيها ، وأنت القادر على دفعها عني فادفعها عني بفضلك و الآيات (٣) التي أمر الله ـتعالى ـ فيها بالاستعادة من الشيطان جا ، في ختام كلّ منها الاسمان الكريمان من أسما ، الله ـتعالى ـ الحسنى ، وهما فـي موضعين (٤) اتفقا في الإخبار عن الله ـتعالى ـ بصفتي السمع والعلم (٥) ، وفي صوضع آخر جا ، فيه التعقيب مغايرا للموضعين السابقين ، حيث جا ، فيه اسمه ـتعالى ـ " بصير " بدلا من " عليم "وذلك بعد اسمه ـ تعالى ـ " سميع " في سورة غافر ٠ (٢)

وتأمل حكمة القرآن،كيف جاء في الاستعادة من الشيطان الذي نعلم وجسوده،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب البر والصلة والآداب ،باب فضل من يملك نفسه عند الغضب ، ٢٠١٥/٤ برقم ٢٦١٠ ،عن سليمان ينصرُد درضي الله عنه د ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: التفسير الكبير للرازى ، ٩٨/١٥ ، غرائب القرآن للنيسابورى،١٠٩/٩ بالتصرف فيهما ٠

<sup>(</sup>٣) الآيات هي آية الأعراف (٢٠٠) التي نحن بصدد تفسيرها، وآية غافر (٥٦)، وآية فصّلت (٣٦) و وهي قوله تعالى ﴿ وَإِمَّا يُنْزُغُنُكُ مِنُ الشَّيْطُنِ نَنْغُ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُـوَ السُّمِيعُ السُّميعُ السُّميعُ السُّميعُ السُّميعُ السُّميعُ السَّميعُ السَّمِيعُ السَّميعُ السَّمِيعُ السَّمِيعِ السَّمِيعُ السَّمِيعِ السَّمِيعِ السَّمِيعِ السَّمِيعِ السَّمِيعِ السَّمِيعِ السَّمِيعِ السَّمِيعِ السَّمِيعِ السَّمِيعُ السَّمِيعِ السَمِيعِ السَمِيعِ السَمِيعِ السَمِيعِ السَمِيعِ السَّمِيعِ السَمِيعِ السَمِيعِ

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ، الآية: ٢٠٠ ، وسورة فصلت ، الآية : ٣٦

<sup>(</sup>٥) إِلّا أَنّهما جاءا منكّرين ﴿ سميع عليم ﴾ في سورة الأعراف و معرّفين ﴿ السميع العليم ﴾ في سورة فصلت لأنّ آية الآعراف نزلت أولا وآية فصّلت نزلت ثانية ·

<sup>(</sup>٦) سورة غافر ، الآية : ٥٦.

ولا نراه بلفظ ﴿ السميع العليم ﴾ في سورتَي الأعراف و فصلت (١)، وجاءت الاستعادة من شر الإنس الذين يؤنسون ويُرَون بالأبصار بلفظ ﴿ السميع البصير ﴾ في سورة غافسر، فقال تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُجُلُّرُلُونَ فِي اَيلتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلَّطُلْنِ أَتَلُهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرُ مَا هُمْ بِبُلِقِينِ فَاسْتُعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُو السَّمِيسِينُ ﴾ (٢).

لأنّ أفعال هوّلاء أفعالُ معاينة تُرى بالبصر • وأمّا نزغ الشيطان فوساوسُ، وخَطَراتُ يُلقيها في القلب ، يتعلّق بها العلمُ • فأمر ـ تعالى ـ بالاستعادة بالسميع العليم فيها • وأمر بالاستعادة بالسميع البصير في باب ما يُرى بالبصر ، ويدرُك بالرويّة (٣) • والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب •

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية: ٢٠٠ ، وسورة فصلت ، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٢)سورة غافر ، الله : ٥٦.

<sup>(</sup>٣)تفسير المعوّدتين لابن القيّم ، ص: ٧٩- ٨٠ ، (تحقيق مصطفى بن العدوي ، مكتبة الصديق للنشر والتوزيع ، بالطائف ، ط الألى ، ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨م ) .

سورة الأنفال

النسص:

قال الله تعالى :

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَكَيِكَةِ مُرْدِفِينَ (آ) وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ وَلِتَظْمَيِنَ بِهِ - قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ (ا)

#### بيان غريب النص:

تستغيثون : تطلبون الغوث والنصر ٠

قال الراغب: (الغوث يقال في النصرة ، والغيث في المطر ، واستغثته: طلبت الغوث أو الغيث ) (٢) و المراد هنا المعنى الأول ·

فاستجاب : فأجاب دعاً كم، من الاستجابة، وهي كالإجابة في إفادة القبول (٣)، قال تعالى : ﴿ وُيُسْتُجِيبُ اللَّذِينَ وَامْنُوا وُ عُمِلُوا الصَّالِحُ لَتِ وَاللَّهِ وَعُمِلُوا الصَّالِحُ لَتِ وَيُرِيدُهُمُ مِنْ فُضْلِهِ ١٠٠٠ ﴿ وَيُقِيلُ دَعَاءُهُم .

مردفین : متتابِعین ، یردف بعضهم بعضا و یتبعه ۰

قال ابن قتيبة: (ردفته وأردفته : إذا جئت بعده) (٥).

بشرى : بشارة ، والبشرى والبشارة : ما يعطى للمبشّر بالخبر السارّ • والبشرى على وزن " فَعْلَى" اسم لمصدر بشّر ، كالرُّجْعَي (٦) •

لِتطمئن : لتسكن ،من الطمأنينة •قال الراغب : (الطمأنينة و الاطمئنان :السكون بعسد الإنزعاج ) (٧) •

وفي تفسير ابن عطية :الطمأنينة :السكون والاستقرار  $^{(\Lambda)}$ .

<sup>(1)</sup> سورة الأنفال ، الآيتان : ٩ - ١٠ •

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن، ص: ٣٦٧٠

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، مادة (جوب)، ٢٨٣/١٠

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى ، من الآية : ٢٦٠

<sup>(</sup>٥) تفسير غريب القرآن ، ص: ١٧٧ ، و العمدة في غريب القرآن للقيسي ، ص: ١٤٣ •

<sup>(</sup>٦) المصباح المنير ، ٤٩/١ لسان العرب ، مادة (بشر) ، ٦٣/٤ ، و تفسير ابن عاشور، ٥٧٨/٤ .

<sup>(</sup>٧) المفردات في غريب القرآن ، ص: ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٨) المحرّر الوحيز ، ٦/ ٢٣٠ ٠

عزيز : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدّم معناه (١)

حكيم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، و قد تقدّم معناه (٢)

### معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "عزيز حكيم " عَقِبه :

وقد جاءت الآية الأولى (٨) تذكيرا لِلمؤمنين بأنه تعالى لَهُي تُخَلَّ عنهم حين استنصروه

<sup>(</sup>١)ينظر:من هذا البحث،ص: ٣٣٠

<sup>(</sup>٢)ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣١.

<sup>(</sup>٣) إنّ بدراً هو موضِع الغزوة العظمى المشهورة،وهو ما، وقرية علمي على ثمانية وعشرين فرسخا من المدينة، وهي اليوم ١٥٠ كم تقريبا إلى المدينة،انظر معجم ما استعجم للبكري ٢٣١/١، (تحقيق مصطفى السّقا،عالم الكتب،بيروت)،وشرح النووي على صحيح مسلم ٨٤/١٢.

<sup>(</sup>٤) قيل: إنّ البدريّين كانوا ثلاثَمائة رجل وأربعة عشر رجلا، من المهاجرين ثلاثة وثمانون رجلا، ومن الأوس واحدُ وستون رجلا، ومن الخزرج مائة وسبعون رجلا، وأما الثمانيسة منهم لم يشهدوا المعركة فِعلا لِعلّة، فضَرُبَ لهم رسولُ الله عليه وسلم عليه وسلم عثمان بن عفّان خلّفه رسولُ اللّه عليه و سلم عليه امرأته رُقيّة بنتِ رسول الله عليه وسلم عليه الله عليه والله عليه المدينة والله عليه والله عليه والنه والتوزيع القاهرة النبوية النبوية الله عليه والنشر والتوزيع القاهرة الله عليه والنشر والتوزيع القاهرة الله عليه المدينة والنسوية والنشر والتوزيع المدينة والنشر والتوزيع المدينة والنشر والتوزيع المدينة والنسوية الله المدينة والنشر والتوزيع المدينة والنسوية الله المدينة والنشر والتوزيع المدينة والنسوية الله المدينة والنسوية والنشر والتوزيع المدينة والنسوية الله عليه المدينة والنسوية الله عليه والنسوية و

<sup>(</sup>٥)أى: يصيح و يستغيث بالله بالدعاء ، شرح النووي على صحيح مسلم ، ١٢/١٢ .

<sup>(</sup>٦) في بعض الروايات: "كفاك" و في رواية "حسبك" ،قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ١٨٥/١٤ كُلُّ بِمعنى ٠

<sup>(</sup>٧) المناشدة :السُّوال ،مأخوذة من النشيد ، و هو رفع الصوت • شرح النووي ، ١٥/١٢ •

<sup>(</sup>٨)سورة الأنفال، الآية: ٩٠

<sup>(</sup>٩) أُخْرِجه مسلم في صحيحه ،كتاب الجهاد والرِّير ،باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، صحيح مسلم ، ١٣٨٣/٣ - ١٣٨٤ ، رقم ١٧٦٣ .

واستغاثوه ، وأخلَصوا له ، وتضرّعوا إليه -تعالى -، حين رأوا قِلّتهم وضعّفَ استعدادهم أمامً جيش المشركين ، الكثير العدد ، القويّ الإستعداد ، وقارّب التقاوّهم بهم ، بل استجاب لهم وأمدّهم بألفٍ من الملائكة مردفين مِن عنده - تعالى - .

ثمّ بين تعالى أنّ إمداد المؤمنين بإنزال الملائكة بشارةٌ تؤثّر في القلوب، فتُزيد في قوّتها فقال تعالى : ﴿ وَمَا جُعَلُهُ اللّهُ ﴾ أي : هذا الإمداد ﴿ إِلّا بُشُرَىٰ ﴾ أي : إلّا بشارة لكم بأنّكم غالِبون منتصرون ﴿ وَلِتَ طُمَئِنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ ﴾ أي : ولتسكن قلوبكم، فيزول ما بها من الخوف والإضطراب لقلّة عُددكم وعُددكم ﴿ وَمَا النّصُرُ إِلّا مِنْ عِنْدِ اللّه ﴾ أي :وماالنصر في الحقيقة إلّا من عند الله تعالى - ، وليس النصر بالملائكة أوغيرهم إلّا كائن من عند الله تعالى وحده ، لأنّ الوسائل مهما عظمت ، والأسباب مهما كثرت ، لا تؤدّي إلى النتيج المطلوبة والغاية المرجوّة ، إلّا بنصر من الله عز وجل وقدرته و

ثمّ ختم الآية بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهُ عَزِيزُ كَكِيمُ ﴾ أي: غالب لايقهره شي، ، ولاينازَع في حكمه ، لأنه ـ تعالى ـ هو الخالق لكلّ شي، والقادر على كلّ شي، حكيم في أفعاله ، وفي تقدير الأمور بأسبابها، ولايُسأُل عمّا يفعل.

والجملة تذييل قُصِد به التعليل لِما قبلَه، وفيه إشعار بأنّ النصر الواقع على الوجه المنكور من مقتضيات عزّة الله تعالى وحكمته، فلاغرابة من كون النصر له تعالى على الإطلاق ، لأنه تعالى عزيز مطلّق لايغلّب على أمرٍ أراده، ولامراجعة في فعله تعالى وتدبيره لأنه تعالى حكيم يضع الأشياء مواضعها، ومن حكمته تعالى وأنّه لم يحقق النّصصر للمسلمين إلّا بإيجاد الأسباب حيث دبّر نصرهم على أعدائهم بأنْ شرع قتال الكفار بأيدي المومنين مع أنّه تعالى وقرّته سبحانه و وذلك تكون عزّة اللّه تعالى وقرّته سبحانه ووزّته في إطار حكمته ع

لما ذكّر الله سبحانه وتعالى - المونيين بما غَمَرَهم مِن فضلٍ، وأسبغ عليهم من نعمةٍ عندما نصرهم في غزوة بدر، وأمدّهم بجنود من عنده، وأيدهم بملائكته من لدنه، قال: حرماً جُعُلُهُ اللّهُ إِلّا بُشْرَىٰ وَلتَطْمُئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النّصْرُ إِلّا مِنْ عِنْدِ اللّهِ إِنَّ اللّه عَزِيزَ كَيمُ ﴾ (1) حيث جعل صفتي العزّة والحكمة لله عز وجل في صيغة الخبر الموكد، وقال تعالى في مكان آخر في الغزوة نفسها: ﴿ وَما جُعَلَهُ اللّهُ إِلّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلتَطْمُئِنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَما النّصُرُ إِلّا مِنْ عِنْدِ اللّهِ الْعَزِيزِ ٱلحُكِيمِ ﴾ (1) حيث ورد فيها هاتان الصغتان دون تأكيد بل جاءتا في صيغة النعت ،

<sup>(</sup>١)سورة الأنفال، الآية: ١٠

<sup>(</sup>٢)سورة آل عمران ، الآية: ١٢٦

السبب في ذلك <sup>(1)</sup>أنّ القصد في الآيتين إعلام المخاطبين أنّ النصر لم يكن من قبل الملائكة، ولا مِن جهة العُدد والعُدّة، وفضلِ القوة، ولكنّه من عند القادر الذي لايغلّب ولايُمنّع عمّا يريد فِعلّه، والحكيم الذي يضع النصر في موضعه

والآية التي في سورة الأنفال (٢) إنّما هي في قصة يوم بدر، وبيّن الله-تعالى- ذلك فيه بجملة مستأنفة، وهي كالعلّة لكون النصر من الله-تعالى-، فكأنه قال: النصر ليس إلاّ من عند الله العزيز الذي لايمنعه أحد عمّا يريد فِعلُه، والحكيم الذي يضع كلّ شي في موضعه وفصّل ذلك في خبرين ، الأول ﴿ وَمَا النّصُرُ إِلاّ مِنْ عَنْدِ اللّه ﴾ والثاني ﴿ إِنَّ اللّه عَنْ الله على أصل الواجب في توفية كلّ معنّى حقّه مِن البيان وذلك على أصل الواجب في توفية كلّ معنّى حقّه مِن البيان و

واً مّاالآية الثانية (٣) : فقد جاءت في سورة آل عمران في خلال أحداث غزوة أُحُسدٍ تذكيرا للمسلمين بنعم اللّه تعالى عليهم يوم بدر ، ولمّا كان البيانُ الكامل لهذا اليوم الأوّل وهويومُ بدر جاء في خبرين في الآية السابقة (٣) اقتصر في هذا اليوم يسوم أحد على خبر واحد فقط ، اختصارا للمعنى عن البسط ، واعتمادا على ما فُصِّل في الخبر الأول ، فكان الاقتصار - في يوم أحد على أُحَدِ الخبرين - وهو الثاني - أليقُ وأجملُ ، والله أعلم با الصواب ،

<sup>(</sup>١) ينظر: درّة التنزيل وغرّة التأويل، للإسكافي، ص ٧٢، وملاك التأويل للغرناطي، ١٧١/١ والفاصلة القرآنية، للدكتور عبد الفتاح لاشين، ص ١٤٥-١٤٥٠

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ، الآية: ١٠

<sup>(</sup>٣)سورة آل عمران ، الآية: ١٢٦

النص :

قال الله تعالى:

## فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِحِ اللَّهَ قَنَلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِم وَلَكِحِ اللَّهَ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيمُ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَءً حَسَنًا اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّ

بيان غريب النــص :

لِيبلى :لِينُعم، من البلا، بمعنى الإنعام (٢).

قال في النهاية:(الإبلاء:الإنعام والإحسان (٣)٠

سميع : اسم من أسماء الله ـ تعالى الحسنى ، وقد تقدّم معناه (٤).

عليم :اسم من أُ سماء الله تعالى الحسنى، وقد تقدّم معناه (٥).

صعنى النصص ومناسبة اسميه تعالىي "سميع عليم" عَقِبه :

لمّا امتنّ الله -تعالى- على المؤمنين بنصرهم يوم بدر ، هذا النصرُ الأكبرُ الذي كان فيه عزةً للإسلام ومجدُ للمؤمنين ، وقد كان هذا النصرُ في حدّ ذاته نعمةً منه -تعالى-، بيّن لهم أنّ ماحدث يوم بدر عطاء ومنة من فضله -تعالى- ليزدادوا شكرا له وطاعت لأمره فقال -تعالى-: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ ﴾ الفاء جواب شرط محذوف ،أي : إذا كان اللّه -تعالى- قد أمدكم -أيها المؤمنون -بأسباب النصر ، من إنزالِ الملائكة لتأييدكم ، وإنزالِ المطر عليكم ، وغير ذلك ، فلم تقتلوا -أنتم المشركين في بدر بقوتكم وقدرتكم ﴿ وَلَـكِنَ اللّهَ قَتَلَهُمْ ﴾ اللّه قَتَل عليهم بما تقدّم ذِكرُه ، ولولاه ما قَتَل اللّه قَتَلُهُمْ أَلَاهُ مَا قَتَل اللّه عليهم بما تقدّم ذِكرُه ، ولولاه ما قَتَل اللّه قَتَلَهُمْ اللّهُ قَتَلَهُمْ عَلَيْهُمْ بما تقدّم ذِكرُه ، ولولاه ما قَتَل اللّه عَنْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْهُ عَلَيْهُمْ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُمْ عَلْهُ عَلَيْهُمْ عَلْهُ عَلَيْهُمْ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ

<sup>(</sup>١)سورة الأنفال ، الآية : ١٧ .

<sup>(</sup>٢)لسان العرب، مادة (بلي)، ١٤/١٤، وانظر: بصائر ذوي التمييز، ٢٧٤/٢.

<sup>(</sup>٣)النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ١/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٤)ينظر: من هذا البحث ، ص٣٢٠٠

<sup>(</sup>٥)ينظر: من هذا البحث ، ص٣٣٠.

<sup>(</sup>٦)أَضَافَ الله ـ تعالى ـ قتلهم إلى نفسه ، ونفاه عن المؤمنين الذين قاتلوا المشركين لأن الله ـ تعالى ـ هو مسبّب قتلهم ، وكذلك إضافة الرمي إلى نفسه تعالى ـ لأنّه ـ تعالى ـ هو المسبّب لوصوله وفي ذلك دليل على فساد قول المنكرين أن يكون لله ـ تعالى في أفعال خلقه صنعً . ينظر: تفسير الطبري ، ٢٠٤/٩ .

أحدٌ منكم، وفي هذا بيان للمؤمنين ليعرفوا هذا، حتى لا يخطُر ببالهم أنهم هم المقاتلون وحدهم، وبعد أن خاطب الله -تعالى- المؤمنين، خاطب نبية -صلى الله عليه وسلم -بقوتك - حِينَ ﴿ وَ مَا رَمَيْتَ ﴾ أي: لستَ -يا رسول الله صلى الله عليه وسلم -بقوتك - حِينَ رميتَ الترابَ - أوصلته إلى أعين المشركين، وإنّما أوصله إليهم هو الله -سبحانه وتعالى بقوته وقدرته (١)، وذلك كما روى عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعليّ رضي الله عنه - " نَاولني كُفًّا مِن حَتَى، فَنَاوَلهُ ، فَرَمَى بِهِ وُجُوهَ الْقَوْم ، فَمَا بَقي أَحَدُ مِن الْقَوْم إلا الله عليه وسلم- قال لعليّ رضي الله عنه - " نَاولني كُفًّا مِن حَتَى ، فَنَاوَلهُ ، فَرَمَى بِهِ وُجُوهَ الْقَوْم ، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ وَلَكِنّ اللّه عنه - " نَاولني كُفًّا مِن حَتَى ، فَنَاوَلهُ مُومَى بِهِ وَجُوهَ الْقَوْم ، وَلَيْتَ إِذْ وَلَكِنّ اللّه عنه - " مَنْ وَلِي الله عنه الله وَلَيْ الله أن ما حصل في المعركة من الهزيمة والقتل والنصرة مفاف إليه -سبحانه - ، ثمّ ذكر -تعالى- بعني وجوم حكمته -سبحانه - في خذلان الكافرين ونصر المؤمنين فقال ﴿ وَلِينُهُ اللهُ أَلَيْ اللهُ -تعالى- ذلك كلّه من قتسل خذلان الكافرين ، ورميهم لِيُحسِنُ -سبحانه - إلى عباده المؤمنين ، ويُنغِمُ عليهم بالنّصر والغنائم، أو ليمتحنهم و يُحومِلُهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات ، ويُعطِيهم أجرا حسنا ، وثوابــــا أو ليمتحنهم ويُحومُله عالى- قادر على تحقيق النّصر للمؤمنين من دون مباشرة قتال . حزيلا ، وإلا فاللّه - تعالى - قادر على تحقيق النّصر للمؤمنين من دون مباشرة قتال .

شم ختم الآية بتذييل قُصِد به الحُقُ على طاعة الله تعالى والشكر له ، والتحذيرُ من معصيته والكفر بنعمته ، فقال: ﴿ إِنَّ اللَّـةَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ أي: سميع لأقوالك و دعائكم ، عليم بأحوال قلوبكم من النيات المالحة و ضدها .

والله - نبحانه- بمقتضى هذين الاسمين الكريمين أبلى المؤمنين بلاء حسنا، فقد سمع - تعالى دعاء المؤمنين ، واستغاثتهم به ، وعلم صدقهم وإخلاصهم ، فقَبِل دعاء هـــم ونَصَرَهم ، والله - تعالى - أعلم بالصواب .

<sup>(1)</sup> ينظر: مدارج السالكين لابن القيم ، ٣٤٤٤ ، و تفسير ابن القيّم ، ص ٢٨٧٠ .

<sup>(</sup>٢)أورده الهيثمي في مجمع الزوائد، ٨٤/٦، وقال: أخرجه الطبراني، رجاله رجال الصحيح، وانظر: تفسير الطبري، ٢٠٥/٩، وتفسير الماوردي، ٩٠/٣، وتفسير ابن الجوزي، ٣٣٣/٣، وتفسير ابن كثير، ٣٠٧/٣، و زاد المعاد لابن القيم، ١٨٢/٣.

النسص:

قال الله تعالى:

### وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِبْ أَنتَهُوْاْفَإِنَ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ "

بيان غريب النص :

: الفتنة مصدر "فتن" وهي إدخال الذهب والفضة النار ، لِتُختَبرا، وتَظهرجودتُهما مِن رَداءتها . مِن رَداءتها .

ثم استعملت في كلّ اختبار و امتحان وابتلاء  $\binom{(\pi)}{1}$ .

والمراد بها في الآية : الشرك (٤).

:اسم من أسماء الله ـتعالى ـالحسنى ،وقد تقدّم معناه (٥)

معنى النص و مناسبة اسمه تعالى "بصير" عَقبه :

في هذا النص الكريم يأمر الله -تعالى- المؤمنين بقتال الكافرين إن استمــروا في كفرهم وطغيانهم فقال: ﴿ وَ قَلْتَلُّوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فَتُنَّهُ ﴾ أي: لا يوجد شرك، و لا يُعبُدَ إِلَّا اللَّه وحده لا شريك له ، ﴿ وَ يَكُونَ النِّينُ كُلُّهُ لَلَّه ﴾ فيزول في الأرض كلُّ دينِ باطلٍ ، ولا يبقى فيها إلَّا دينُ الإسلام وحدَّه ، وهذا هو المقصود من القتال لقوله ـ صلى الله عليه وسلمـ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحُدِّداً رَسُولُ اللَّهِ . وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُوا الرَّكَاةَ . فَإِذَا فَعَلُوا عَمَمُوا مِنِّي دِمَا اَهم وَأَمْوَالَه ـُـــمُّ إِلَّا بِحُقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّه " (٦) الحديث . ولمّا كان قتال الكفار غايةً لِأَنْ يَدخلوا في الدين ، ويتركوا سوى الإسلام ،قال تعالى ﴿ فَإِنِ أُنتَهَوْا ﴾ عن الكفر بالتوبة والإيمان ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٍ ﴾ فيجازيهم على انتهائهم وإسلامهم ، لأنّه تعالى يُبصر الكُفَّارُ و أعمالَهم ، و لا يخفى عليه شيء مما يعملونه من ترك الكفر ، و الدخول في الإسلام .

وفي ختم الآية باسمه تعالى ﴿بصير ﴾ وعدُّ للذين يرجعون عن الكفر، ويكفُّون عن قتال المؤمنين ، و وعيد لغيرهم ممن يستمر على الكفر و لا يكف عن القتال ، لأنّه تعالى بميسر بالعباد وأعمالهم ، والله -تعالى-أعلم بالصواب ،

<sup>(</sup>١)سورة الأنفال ، الآبة: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب ، ص: ٣٧١ ، و بصائر ذوى التمييز ، ١٦٧/٤ .

<sup>(</sup>٣)لسان العرب ،مادة (فتن) ، ٣١٧/١٣ . (٤)قاله ابن عباس ـرضي الله عنهما- والحسن ،انظر تفسير الطبري،٣٤٨/٩ . (٥)ينظر:من هذا البحث،ص:٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ،كتاب الإيمان، باب ﴿فإن تابوا و أقاموا الصَّلوٰة و ،اتوا الزكّوٰة فخلّوا سبيلهم .. ◄ ، ٧٥/١ ، رقم ٢٥ . و صحيح مسلم ،كتاب الإيمان ، باب الأمسر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلَّا اللَّه محمد رسول الله ، ٥٣/١ ، رقم ٢٢ .

النسس:

وَإِن تُولُّواْ

قال الله تعالى:

### فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مُولَكُمُّ نِعْمَ ٱلْمُولَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ اللَّهِ الْمُولَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ

### بيان غريب النص:

تولوا : أعرضوا ، قال في القاموس: (تولّى الشيء ، وعنه : أعرض أو نأى ) (٢).

المولى : اسم من أسماء الله تعالى الحسنى ، وقد تقدّم معناه (٣).

النصير : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدّم معناه (3) .

### معنى النص ومناسبة "نعم المولى ونعم النصير " عَقِبه :

بين الله ـعز وجل ـ في هذا النص الكريم حالة الكفار التي هي مقابل انتهائهم عن الكفر وقتال المسلمين فقال ﴿ وَإِنْ تَوَلَّوْا ﴾ أي: أُعرَضوا عن الإيمان ولم ينتهوا عمّاهم عليه من الكفر والقتال ،بل أصروا على قتالكم ـأيها المؤمنون ـ وإيذائكم ﴿ فَاعْلَمُوا اللّه مَوْلَلُكُم ﴾ أي: معينكم وناصركم ، ومتولّي أمورِكم ، فثقوا ـ يا معشر المؤمنيين بولايته ـ تعالى ـ ونصرته ، ولا تبالوا بهم فقاتلوهم واثقين بنصر الله ـعز وجل ـلكــم وفي ذلك تطمين لقلوب المؤمنين ، حيث إنّ إعراض المشركين عن الإيمان ، واستمرارهم على الكفر وقتال المؤمنين لا يضر أهل الإيمان ، لأنه ـتعالى ـ وليهم الذي يحفظهم ، ويحينهم عليهم .

ولمّا كانت ولاية الله ـ تعالى ـ للمؤمنين وعُداً صريحا بالظفر والنصر ، خُتمت الآية بقوله ـ تعالى ـ ﴿ نِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ أي: نعم المولى اللهُ ـ جل جلاله ـ لِمسن تولّه ، لأنّه ـ تعالى ـ لا يضيّع مَن تولّى أمره ، ونعم النصير لمن نصره ، لأنّ مَن ينصـ ره لا يُهزَم ولا يغلُب ، قال ـ تعالى ـ ﴿ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ ... ﴾ (٥).

والجملة مستأنفة بمنزلة التنييل (٦)، والمقصود منها الثناء على الله عزوجال وهي إمّا أن تكون عني هذا الختام - تلقينا من الله - تعالى - للمؤمنين ، يؤدّون بها الشكر لله - عزوجل - والحمد والثناء عليه - تعالى - ، إزاء بشارة من الله - تعالى - لهم بالنصر والتأييد ، وإمّا أن تكون مقولة للمؤمنين قالوها عندما سمعوا قوله - تعالى - ﴿ فَاعْلَمُوا اللّه مَوْلَدَكُمُ ﴾ . والله - تعالى - أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، الآسة : ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط، ص:١٧٣٢ مادة (ولي).

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٨٠

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٨٠

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ، من الآية : ١٦٠ .

<sup>(</sup>٦) التحرير و التنوير لابن عاشور ، ٣٤٨/٩ ·

النص:

قال الله تعالى:

وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ مُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِّ فِي وَٱلْمِسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا آنَزُلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَ انِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى صَكِلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ (اللهِ اللهِ وَمَا لَقَهُ عَلَى صَكِلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ (اللهِ اللهِ وَمَا لَقَهُ عَلَى صَكِلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ (اللهِ اللهِ وَمَا لَقَهُ عَلَى صَكِلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ (اللهِ اللهِ وَمَا الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا اللهُ عَلَى اللهِ وَمَا اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا اللهُ عَلَى اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ عَلَى اللهِ وَمَا اللهُ عَلَى اللهِ وَمَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا اللهُ عَلَى اللهِ وَمَا اللهُ عَلَى اللهِ وَمَا اللهُ عَلَى اللهِ وَمَا اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ وَمَا اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ وَمَا اللهُ عَلَى اللهِ وَمَا اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَمَا اللهُ عَلَى اللهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

بيان غريب النص :

غنمتم : من الغُنم، وهو الفوز، يقال: غَنِم - من باب فرح - غُنما - بضم الغين وفتحها وبالتحريك - و غنيمة وغُنمانا -بالضم -: إذا فاز بالشي، وظفر به (٢). و المراد بقوله تعالى ﴿ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾:الغنيمة (٣)، وهي ماأُخذ من أموال الكفار بالقتال، أو إيجان (٤) الخيل والركاب (٥). وأما ما أخذ منها بغير قتال ولا إيجاف خيلٍ و ركابٍ، فهو الغيّ، كالخراج والجزية (٢).

يومَ الفُرقان: يوم بدر، وهو السابع عشر من رمضان من السنة الثانية من الهجرة، سُمِي يومَ الفرقان، لأنّ الله ـ تعالى ـ فرّق به بين الحق و الباطل .

الجَمعان : هما جمع المؤمنين وجمع الكفّار ببدر .

قدير : اسم من أسماء الله ـتعالىـ الحسنى، وقد تقدّم معناه  $^{(Y)}$ 

(١) سورة الأنفال ، الآية: ٤١ .

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن للراغب،ص:٣٦٦، والقاموس المحيط، مادة (غنـــم)، ص:١٤٧٦، و لسان العرب، مادة (غنم)، ٤٤٥/١٢،

<sup>(</sup>٣) ذكر القرطبي في تفسيره، ١/٨، الاتفاق على ذلك.

<sup>(</sup>٤) الإيجاف :سرعة السير ، يقال: أوجف دابته : إذا حثّها على السير. ينظر: لسان العرب مادة (حوف)، ٣٥٢/٩،

<sup>(</sup>٥) الرَّكاب: الإبل، كما في النهاية لابن الأثير، ٢٥٦/٢، ولسان العرب، مادة (ركب)، ١٤٣٠/١٠

<sup>(</sup>٦) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي، ٨٥٥/٢، وأحكام القرآن للقرطبي، ١/٨ - ٢، والنهاية في غريب الحديث، ٣٨٩/٣، ولسان العرب، ٤٤٦/١٢ .

<sup>(</sup>٧) ينظر:من هذا البحث ،ص: ٣٤٠

معنى النسص و مناسبة اسمه تعالى "قدير" عَقِبه :

لمّا ذكر الله عزوجل في أوّل السورة حكم تقسيم الغنائم حيث قال -تعالىي-طِيَسْنَالُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ ··· ﴾ (١)، بيّن مصارِفُ الغنائم التي يأخذها المؤمنون من أموال الكفار فقال ﴿ وَاعْلَمُواْ ﴾ أيَّها المؤمنون ﴿ أَنَّمَا غُنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾أى: أُنَّ ما أخذتموه من أموال الكفّار المحاربين،على وجه الغلبة و القهر في الحرب، قليلا كان أو كثيرا، حتّى الخيط والمِخْيَط ﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ فالحكـم أَنَّ لله خُمُسَهُ ، وليس المراد أنَّ للّه - تعالى - سهماً منه ، لأنَّ الدنيا و الآخرة كلُّها للَّه ـتعالىـ وإنّما المراد من إضافة الخُمُس للّه ـتعالىـ، بيانُ أُنّه ـتعالىـ هو الحاكم فـيـه فيـَقسمه كيف شاء (٢)، وأنّه لا بدّ من تعظيم حقّ الجهات التالية في الخمس ﴿وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ◄ هكذا كان الخمس يقسَّم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقسُّم على خمسةٍ أسهم ، توزُّع على هذه الجهات الخَمْس: السّهم الأوّل لرسول الله على الله عليه وسلم وأماً بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فقد سقط سهمه ، والسّهمُ الثاني لذي القربي ، وهم أقارب النبيّ - صلى الله عليه وسلم-من بني هاشم، وبني المطّلب <sup>(٣)</sup>، والسّهمُ الثالث لليتامي، وهم أطفال المسلمين الذيسن فَقَدوا آباءَهم، وهم صغار ، جعل الله ـ تعالى ـ هذا السّهم لهم رحمةً بهم ، لأنّهم عاجزون عن القيام بمصالحهم، والسَّهمُ الرابع للمساكين، وهم أصحاب الحاجة من المسلميـــن، والسهمُ الخامس لابن السبيل،وهو المسافر البعيد عن ماله و بلده بشرطٍ أَنَّ يكسون سفرهُ في غير معصية ، والباقي يوزُّع على الغانمين الّذين أضيفت الغنيمة إليهم،حيث يقسُّم هذا الباقي على ما قسَّمه رسولُ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (٤)

<sup>(</sup>۱) سورة الأنفال ،من الآية : ١، والأنفال جمع نفل، والمراد به في الآية : الغنيمة ، سميت بها لأنها من فضل الله ـ تعالى ـ وعطائه .

<sup>(</sup>٢)ينظر : تفسير الخازن ، ٣٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : روح المعاني للآلوسي ، ٣/١٠ .

<sup>(</sup>٤) قد اختلف العلما، في قسمة الأربعة الأخماس التي يستحقّها المقاتلون، فذهب بعضهم كالإمام أبي حنيفة إلى أن سهما للراجل، وسهمين للفارس، وبه قال ابن العربي فسي أحكام القرآن، ٨٦٢/٣، وذلك لكثرة العنا، وعِظَم المنفعة٠٠٠

وقال آخرون و هو رأي ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: للفارس ثلاثة أسهم: سهم لـــه و سهمان لفرسه ، وللراجل سهم · فإليه ذهب ابن القيم في زاد المعاد ، ١٠١/٣ ، وقال : هذا هو الصحيح الثابت . و قول ابن عمر مخرَّج في الصحيحين ، ينظر : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ، ١٧/٦ ، رقم ٢٨٦٣ ، كتاب الجهاد ، باب سهام الفرس ، و صحيح مسلـــم ١٣٧٣/٤ ، رقم ١٢٧٣ ، راب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين .

وانظر للتوسع في هذه المسألة :أحكام القرآن للجماص ، ٥٨/٣، والجامع لأحكام القران للقرطبي ، ١٤/٨ - ١٥ .

ثمّ أكّد الله ـ سبحانه وتعالى ـ قِسمة الغنائم على هذا النحو بقوله ◄ إِنْ كُنْتُمْ وَاللّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ ◄ وهو يومُ بدر الذي جعله اللّهتعالى فرقانا بين الحق والباطل ◄ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ ◄ من المؤمنين والكافرين، والمعنى: إن كنتم آمنتم بالله ـ تعالى ـ حقّ الإيمان، وآمنتم بالحق الذي أنزله (١) الله ـ تعالى ـ على رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوم بدر، فاعملوا (٢) بما علمتم، وارضوا بهذه القسمة بأن يكون خُمُسُ الغنيمة للّه وللرسول و ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربع ـ ... أخماسها للمقاتلين.

وجملة ﴿واللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ◄ تذييل قصد به بيانُ ما أصابه المؤمنون يوم بدر من غنيمة ونصر ،إنما هو بقدرة الله ـ تعالى ـ التي لا يعجزها شي، وفي ذلك تحذير للمؤمنين من أن يُنسبوا إلى أنفسهم الغلبة والنصر والظفر على أعدائهم ، شمّ لا يرضوا بحكم الله ـ تعالى ـ في الغنائم ، فيأخذوا كلّها ، و لاينبغي أن يتنازعوا في الغنائم تنازعُ مَنْ أخذها بقوته وحازها بقدرته ، لأنّ الذي مكّنهم من الغلبة على الأعداء ، ونصرهم على قلّتهم ، هو الله ـ سبحانه وتعالى ـ القادرُ على كلّ شي ، الذي يقدر على نصر القليسل على الكثير ، لا يمتنع عليه شي أُ أراده ، وكان ختمُ الآية باسمه ـ تعالى ـ "قدير" كاشفا للسرّ ومُزيلا لمحلّ عجب مِن أَنَّ ما حدث يومَ الفرقان مِن إنزال الملائكة وغيره مما شهده المؤمنون المقاتلون كان مَن أثار قدرة الله ـ تعالى ـ ، فلا غرابة في ذلك (٣) . واللــــــه ـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) وذلك يتناول ما نزل من آيات قرآنية ،كما يتناول نزول الملائكة وغير ذلك مما أيّد الله ـ تعالى ـ به المؤمنين في بدر .

<sup>(</sup>٢) جواب الشرط ،

<sup>(</sup>٣) ينظر: نظم الدرر للبقاعي ، ٢٨٤/١٠ -٢٨٥ ، بالتصرف .

النبس:

قال الله تعالى :

أَنتُم بِالْعُدُوةِ الدُّنيَاوَهُم بِالْعُدُوةِ الْقُصُوى وَالرَّعُبُ السَّفَلَ مِنصُّمُ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمُ لَا خَتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَالِ وَكَكِن لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَمَن هَلَكَ عَنْ بَيِنَةٍ وَيَحْيَ مَنْ حَى عَنْ بَيِنَةً وَإِنَّ اللَّهُ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ ""

### بيان غريب النص:

العدوة : شاطئ الوادي وجانبه (٢).

الدنيا : مؤنث الأدنى، وهو الأقرب والمراد بها هنا : ممّا يلي المدينة (٣)،

القصوى : مؤنث الأقصى ، و هو الأبعد ، و المراد بها هنا : ممّا يلي مكسة (٣) .

الرّكب : جمع راكب ، قال في الصحاح: (الرّكب: أصحاب الإبل في السفر، دون الدواب، وهم العشرة فمافوقها) (٤).

والمراد بالركّب في النص: عِير قريشٍ الراجعون من الشام، وهم أبو سفيان و أصحابه (٣).

تواعدتم : قال في الصحاح: (تواعد القوم،أي: وعد بعضهم بعضا) (٥).

الميعاد : الوعد، أو زمان الوعد، أو مكانه، والآية تحتمل الثلاثة،

قال في الصحاح: (الميعاد: المواعدة، والوقت، والموضِع، وكذلك الموعد) (٥).

ليهلك : ليموت ، مِن هلك -من باب ضرب - هلاكا و مهلكا :مات وفنى (٦).

عليم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدّم معناه (۸).

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معانى القرآن للفراء ، ١١/١، وتفسير القرطبي، ٢١/٨، ولسان العرب، مادة (عدا).

<sup>(</sup>٣) ينظر: معانى القرآن للفراء، ١١/١، وتفسير القرطبي، ٢١/٨٠

۱۳۸/۱، ( ركب )، ۱۳۸/۱ .

<sup>(</sup>٥)المرجع السابق ، مادة (وعد) ، ٥٥٢/٢ .

<sup>(</sup>٦) لسان العرب ، مادة (هلك) ، ٥٠٣/١٠ .

<sup>(</sup>٧)ينظر: من هذا البحث ، ص:٣٢٠

<sup>(</sup>٨) ينظر: من هذا البحث ، ص٣٣٠

### معنى النصص ومناسبة اسميه تعالى "سميع عليم " عَقِبه :

لمّا علّم الله -سبحانه وتعالى- في الآية المتقدمة (١) عبادُه المؤمنين كيفيّــة قَسُّم الغنائم و توزيعها و بيان المستحقّين لها ، نَكُر َ بعض الأسباب التي مهدها -تعالى-لانتصار المسلمين على المشركين نعمةً عليهم في موقعة بدر . حيث قال-تعالى- ۗ إذْ أَنْتُمْ بِالْعِبُدُ وَةَ الدُّنْيَا وَ هُمْ بِالْعُدُوةِ الْقُصُونُ ﴾ أي: أذكروا نعمة اللــــه عليكم ـ معشرً المؤمنين - يوم بدر، إذ كنتم بناحية الوادي القريبة من المدينة، وأعداؤكم بناحية الوادي البعيدة عن المدينة ممّا يلي مكة ﴿ وَ الرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾ أي: وكانت السعير التسي فيها أبو سفيان وأصحابه ـ والتي خرجتم أيها المؤمنون لطلبها ، وأراد الله ـ تعالى ـ غيرًه ـ في موضع أسفل من الموضع الذي نزلتم فيه ممّا يلي ساحلَ البحر الأحمر ﴿وَ لَـــوْ تَوَاعَدُ ثُمْ لاَ خُتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَلْدِ ◄أي: ولو تواعدتم أنتم و المشركون على القتال هنالك ، ثم عُلِمتم حالكم من ضعفٍ وقِلّة ، وحالَهم من قوة وكثرة ، لاختلفتم أنتم فـي الميعاد هيبة منهم، ويأسا من الظفر عليهم ﴿ وَلَكِنْ ◄ اللهُ ـ تعالى ـ بتدبيره الخفيّ دفع بكم إلى لقاء العدوّ، وجمع بينكم للقتال على غير ميعاد حليَّقضي اللّهُ أمارًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ أي:أمرا ثابتا مقدَّرًا في الأزل ،كان لابدّ من وقوعه ،وهو نصرُكم أيهاالمؤمنون وإعزاز دينكم ، و خذلان المشركين و إذلال حزبهم ، وإنما فعل الله عز و جل ذلك ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِنْهَ ﴾ أي: ليموت من يموت عن حجة عاينها ﴿وَيَخْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ◄أي: لِيعيش من يعيش عن حجة شاهدها، وهي نصر الله-تعالى-أُوْلِياءَه ،وخذلانه ـتعالىـ الشركَ وأهله ،فلا يبقى محلّ للتعلّل بالأعذار (٢)،إذ أنّ وقعة بدر من الآيات الواضحة على إعزاز الإسلام .

ولمّا صور الله عزوجل في هذا النص الكريم حالة المؤمنين يوم بدر، تذكيرا لهم بالنّعم العظيمة التي مَنحَهم بها في ذلك اليوم، خَتم الآية بقوله على حوالي اللّه للمم بالنّعم العظيمة التي مَنحَهم بها في ذلك السبب لِتحقّق ذلك النصر الخارق للعادة، الله أسببُ غير عادية، إذ أنّه على عداءهم و تضرّعهم واستغاثتهم به، وعلم حالهم وأنّهم يستحقون النصر على أعدائهم، فأجاب لهم، ونَصُرَهم على أعدائهم، وفي ذلك حتّ على التقوى في المنطِق وفي الإعتقاد.

ومن ناحية أخرى ، لمّا كان تذكير المؤمنين بهذه النّعم التي شاهدوها ، يوجــب الشكر عليهم ، ناسب ذلك (٣) الإخبارُ عن الله ـ تعالى ـ باسميه صعيع عليم ◄ ، لأنّ الشكر يشمل الثناء والاعتراف بالجميل باللسان والقلب ، حيث إنّه ـ تعالى ـ يسمع ما ينطقونه من شكر ، ويعلم اعتقادهم فيه ، فيجازيهم عليه ، وفي ذلك ترغيب في الشكر ، وترهيب عن ضده ، والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١)هي الآية التي تقدّم تفسيرها آنفا.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير الطبري ، ١٣/١٠ ، وتفسير الآلوسي ، ٧/١٠ ، وقيل: يجوز أن يراد بالحياة : الإيمان وبالموت: الكفر ، وإليه ذهب محمد بن اسحاق في صعنى الآية .

<sup>(</sup>٣) اسم الإشارة راجع إلى "تذكير".

النيص:

قال الله تعالى الله تعالى إذ يُرِيكُهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا الله تعالى وَلُو اَرَكُهُمُ صَالِحَ اللهُ اللهُ وَلُو اَرَكُهُمُ صَالِحَ اللهُ اللهُ

### بيان غريب النص :

منامك : نومك ، و المنام مصدر ميمي •

لَفشِلتم : لفزعتم وجبنتم وضعفتم .

قال في اللسان: (الفشل: الفزع والجبن والضعف (7).

لتنازعتم :اللام للتأكيد،أي:لتخاصمتم،وفي الصحاح:(التنازع:التخاصم) (٣).

سلّم : نجّاكم، قال في الصحاح: (سَلِم فلان من الآفات سلامة، وسلّمه الله سبحانه منا) (٤).

عليم : اسم من أسما الله ـ تعالى الحسنى ، وقد تقدّم معناه (٥)

### معنى النص ومناسبة اسمه تعالى "عليم " عَقِيمه :

إنّ هذا النص ذكر كسابقه بعنى الأسباب التي دبّرها الله ـ سبحانه ـ في إنجاز نصر المؤمنين على المشركين في ذلك اللقاء، حيث قال تعالى ﴿إِذْ يُرِيكَهُمُ اللّهِ عليه وسلم ـ فضْلَ الله ـ تعالى عليك وعلى أصحابك ، وقت أن أراك المشركين في منامك قليلا دون حقيقتهم ، فأدركت بذلك قِلّة شأنهم عند الله ـ تعالى ـ ، وأخبرت أصحابك رؤياك ، فاطمأنت قلوبهم وقويت عزائمهم ، وكان ذلك تثبيتا لهم و تشجيعا على عدوّهم ﴿ وَلَوْ أَرَا كَهُمْ كَثِيل لانحلت لَفَيْلُاتُمْ ﴾ أي: ولو أراكهم ربُّك كثيرا على واقع أمرهم ، فأخبرت ذلك أصحابك لانحلت عزائمهم ، وفترت همتهم ، وجبنوا ، وخافوا الإقدام عليهم ﴿ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأُمْرِ ﴾ -

<sup>(1)</sup> سورة الأنفال، الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، مادة (فشل)، ٥٢٠/١١ .

<sup>(</sup>٣) الصحاح للجوهري ، مادة (نزع) ، ٣/ ١٣٨٩ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السبق، مادة (سلم)، ١٩٥٢/٥٠

<sup>(</sup>٥) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٣٠

المشركين ، ومنكم من لا يرى ذلك ، والتنازعُ ممّا يوجب الضعف و الهزيمة ﴿وَلَكِنَ اللهُ مَلَّمَ ﴾ أي: ولكن الله ـ تعالى ـ بفضله وإحسانه أنعم عليكم بالسلامة من الفشسل والتنازع و تفرّقِ الآراء في شأن القتال ، حيث ربط على قلوبكم ورزقكم الجُرْأة على على العدائكم ، بعد رؤيا نبيّكم ـ صلى الله عليه و سلم ـ ، التي بشّركم بها ، و هكذا يصنع الله عن وجل ـ لأوليائه ، فَيمُكِّنُ لهم مِن أسباب النصر ، نعمة عليهم ولطفا بهم .

ثمّ ختم الله تعالى - الآية بقوله ◄ إنّه عَلِيم بِذَاتِ الصّدُورِ ◄ أَى: إنّ الله العالى - الذي له الإحاطة الكاملة بكلّ شي، يعلم ما في القلوب من الجراءة والجبسن ومن الصبر والجزع (1). فلعلمه تعالى بِقلّة عدد المسلمين -يوم بدر - ، وضعفِ قوتهم، وما تجري في نفوسهم -لوعَرَفوا كثرة عدوهم -مِن خوفٍ عن المواجهة ، وتنازع في الإقدام أو الإحجام ، أوْحَى -تعالى - إلى رسوله -صلى الله عليه وسلم - بطريق الرؤيا أنّ الأعداء قليلون ، تثبيتا لقلوب المؤمنين المقاتلين ، وتمكينا لهم من رقاب أعدائهم ، لأنّ اعتقاد قلّة العدوّ يثير في النفوس إقداما واطمئنانَ بال .

والجملة تذييل يفيد التعليل لما سبق في الآية،أي: فعل الله ـ تعالى ـ ذلك كلّه من إراءة الكفار قليلا، ومن نجاة المؤمنين من الفشل والتنازع اللّذين يتسببان في المهزيمة، لأنّه عليم بذات الصدور، أي: لأن الله ـ تعالى ـ دبّر تلك الرؤيا لعلمه بما انطوت عليه صدور المؤمنين من الضعف والخوف، لِيَثْبُتُوا ولا يجزعوا، والله ـ تعالى ـ أعلى الصواب .

<sup>(</sup>١)ينظر:التفسير الكبير للرازي، ١٦٩/١٥، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود، ٢٤/٤.

النـص:

### وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ

## خَرَجُواْ مِن دِيك رِهِم بَطُرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُُّونَ عَرَجُواْ مِن دِيك رِهِم بَطُرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اللَّ

### بيان غريب النص :

قال الله تعالى :

بطرا : قال الراغب: (البطر: دهش يعتري الإنسان مِن سو، احتمال النّعمة وقلّة القيام بحقّها وصرفها إلى غير وجهها) (٢) وذلك تكبّر وطغيان (٣).

وهومصدر بطِر حمن باب فرح حفي موضع الحال،أى: بَطِرِين،

رِئًا، :قال في اللسان: (را ايتُ الرجلَ مراآهُ وريا الله أني على خلاف ما أنا عليه والاسم: الريا ، يقال: فعل ذلك ريا وسمعة (٤).

والرئاء على وزن فِعال ، والهمزة الأولى أصلية ، والأخيرة مبدّلة عن الياء بعد الألف الزائدة ، ويقال : رياء ـ بياء بعد الراء ـ على إبطال الهمزة بعد الكسرة . وفي تفسير ابن عطية معناها : المباهاة و التصنّع (٥).

يصدّون : يمنعون،قال في الصحاح: (صدّه عن الأمر صدّا : منعه وصرفه عنه) (٦). محيط : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى، وقد تقدّم معناه (٧).

### معنى النص ومناسبة اسمه تعالى "محيط" عَقِبه :

نهى الله عز وجل في هذا النص الكريم المؤمنين عن التشبّه بالمشركيسن في اتّصافهم بخمال نميمة فقال ﴿ و لا تُكُونُوا ﴾ أيّها المؤمنون ﴿كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِسنّ دِينَارِهِمْ بَطَراً وَرِئَا ۗ النّاسِ ﴾ أي: مثل أولئك الكفار الذين خرجوا من مكة ، يوم بسدر لحماية العير المُقبِلة من الشام التي يترأّسها أبو سفيان ، ومعهم القِيان (٨)

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، الآية : ٤٧

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن للراغب ، ص: ٥٠.

<sup>(</sup>٣)لسان العرب ، مادة (بطر )، ١٨/٤ \_ ٦٩ .

<sup>(</sup>٤)لسان العرب، مادة (رأى)، ٢٩٦/١٤.

<sup>(</sup>٥)المحرّر الوجيز ، ٣٣٢/٦.

<sup>(</sup>٦)الصحاح للجوهري ، مادة (صدد) ٤٩٥/٠٠ .

<sup>(</sup>٧)ينظر: من هذا البحث ،ص: ٣٧.

<sup>(</sup>٨) القيان: جمع القينة بفتح القاف وسكون الياء -: المغنية .

مفتخرين ومتكبّرين بما هم فيه من قوّة ونعمة لم يستحقّوها ، مرائين الناسَ بأعمالهـــم، طالبين ثناءهم عليهم بالقوّة والشجاعة ﴿ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي: ويمنعون الناس عن الدخول في الإسلام ، وكان هذا هو المقصودَ الأعظم لهم .

ولمّا حذّر الله ـ سبحانه ـ المؤمنين عن التشبّه بهؤلاء الكفار، ومِن أن يكون الوناء أمثالًهم في مقصِدهم الذي خرجوا من أجله ، و كذلك حذّرهم من أن يكون الفخر والرياء سببين لِثباتهم عند لقاء العدوّ، ختم الآية بقوله ﴿ وَ اللّه بَمَا يَعْمَلُونَ مُحِيلًا لَهُ عَلَاهُ العدوّ، علما وقدرة وقهرا ، وهو ـ سبحانه وتعالى ـ أحاط علمُه بما يعمله هؤلاء المشركون ، من البطر والرياء والمدّ عن سبيل الله وغير ذلك من أفعالهم، فهم وأعمالُهم في عِلْمه ـ تعالى ـ و تحت قهره ، لا يفوته ـ سبحانه ـ شيء ، فيجازيهم على أعمالهم القبيحة (١).

وناسب ختمُ الآية باسمه ـ تعالى ـ ﴿ محيط ﴾ لأنه ـ تعالى ـ بمقتضاه عَلِم أغراضَهم من البطر في الأرض ورئاء الناس والصد عن دين الله الحق ، فرد كيدهم إلى نحورهـــم وسقاهم كأس المنون ، وأسمعهم أصوات النوائح ، ولم تغنهم مقاومتُهم للمسلمين فكانــت إحاطتُه ـ تعالى ـ بما أبطنوه وعملوه أوّلا و آخراً .

وفي ختم الآية باسمه ـ تعالى ـ ﴿ محيط ◄ وعيد و تهديد لمن بقي من الكفّار على الأرض، لأنهم وإن وقع عليهم العذاب في الدنيا بالقتل والأسر ولهم في الآخـــرة عذاب أليم لانهاية له، قال ـ تعالى ـ ﴿ وَاللّهُ مِنْ وَرَابِهِمٌ مُحِيطٌ ﴾ (٢) و فيه أيضــا تحذير المؤمنين من الاتصاف بالصفات الذميمة التي اتصف بها المشركون، لأنّه ـ تعالى حيط بكلّ صغيرة وكبيرة، وسيجازي كلّا بما يستحقّه، والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱)ينظر: تفسير الطبري ،۱۲/۱۰ - ۱۲، وتفسير الفخر الرازي ،۱۷۲/۱۵ ، وتفسير أبي حيان، ۱۷۲/۱۵ ، وتفسير أبي حيان، ٥٠٤/٤

<sup>(</sup>٢) سورة البروج ، الآبية : ٢٠ .

النسس:

قال الله تعالى : إِذْ يَكُولُ

### بيان غريب النص :

غرّ : خدع ، يقال : غرّته الدنيا غرورا ـمن باب قعد ـ : خدعه بزينتها (٢)

عزيز : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدّم معناه  $\binom{(\pi)}{}$  .

حكيم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدّم معناه  $(\mathfrak{T})$  .

مغنى النصص ومناسبة اسميه تعالى "عزيز حكيم " عَقِبه :

يعرِض هذا النص الكريم موقِفا من مواقف المنافقين، و الذين في قلوبهم مرض، يوم بدر، اليوم الذي كان الشيطان اللّعين يخدع المشركين بتزيين أعمالهم في معاداة الرسول مليه الله عليه وسلم وقتاله، حيث قال تعالى ﴿ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ ﴾ أي: اذكر يا رسولَ الله عليه وسلم وقت أنَّ قال الذين أظهروا الإيمان و أبطنوا الكفر من أهل المدينة من الأوس والخزرج ﴿ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِمٍ مُوَثُنُ ﴾ أي: شكُّ في الإيمان، وضعف فيه، وهم (٥) الذين تكلموابالإسلام من قريش الذين كانوا قد أسلموا بمكة ولم يهاجروا لعدم قوة إسلامهم، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم كرها، ولمّا رأوا قلّة المسلميسن وكثرة الكفار قالوا ﴿ غَرَّ هَـوْلاً وَ وِينَهُم ﴾ أي: خدع هؤلاء المؤمنين الذين يريدون قِتال المشركين دينُهم، حيث إنهم خَرجوا مع قلّة عَددهم و عددهم لحرب قريش مع كثرتهم و قوتهم .

ولمّا أخبر الله عزوجل نبيّه صلى الله عليه وسلم قولة الموصوفين بالنفاق ومرضِ القلب ، رَدَّ عليهم فقال ﴿ وَمَن يَتَوكّلُ عَلَى اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيهِ مُ اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ فَإِنَّ اللّه عَزِيزُ حَكِيهِ مُ أَمْ الله الله الله العالى ويثقُ به مؤمنا بأنّه ناصره ، ينصرُه تعالى على أعدائه ﴿ فَإِنَّ اللّه ﴾ الذي له الكمال المطلق ﴿ عَزِيزُ ﴾ أي: غالب ، لا تغالِب قوتَه قوةً ،

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، الآية: ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) الصحاح للجوهري ، ٧٦٩/٢ ، والمصباح المنير، ٤٤٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٣٠

<sup>(</sup>٤) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣١٠

<sup>(</sup>٥) ينظر لأقوال أخرى: تفسير الطبري ، ٢٠/١٠ - ٢١ ، وتفسير الماوردي ، ١٠٨/٢ ، وتفسير ابن الجوزي ، ٣٦٨ /٣٠٠ .

قويّ يسلّط القليلُ الضعيف على الكثير القويّ كما حدث في موقعة بدر حيث كــــان المؤمنون ثلاثمائة و بضعة عشر، انتصروا بنصرة الله ـتعالى- على زُها، ألف من الكفار، قال تعالى ﴿ مَعْلَمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مَائِةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِبُواْ مَائَتَيْنِ وإِنْ يَكُنُ مِنْكُمُ اللّفَ يَعْلِبُواْ أَنْقَيْنِ وإِنْ يَكُنُ مِنْكُمُ اللّفَ يَعْلِبُواْ أَنْقَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَ اللّهُ مَعَ الصَّلْبِرِينَ ﴾ (١)، وهو تعالى ـ كذلك ﴿ حكيم ﴾ فيما يدبّر من أمر خلقه، فبحكمته ـتعالى ـ يوصل النصر و الثواب إلى أوليائه المؤمنين، والهزيمة والعقابَ إلى أعدائه الكافرين.

وفي هذا الخبر الصادر من الله عز وجل تعليل لخيبة ظنون الذين تقدم ومفهم حين رأوا عناية الله عز وجل بالمؤمنين ، لأنهم حين قالوا ﴿عَرَّ هَ وَلا عِنهُم لَهُ عِنهُم لَهُ الله علموا أنّ الله تعالى القويّ العزيز الغالب،قادرٌ بقوته وعزته أن يبعث القدوة والعزة لمن توكّل عليه مهما كان عدد العدوّ وعدهم ، ولم يعلموا أيضا أنّ حكمت على الباطل ، وفي ذلك الخبر إشارة أيضا إلى أن عزة الله تعالى وحكمته كفيلتان بنصر من توكّل على الله تعالى والتجأ إليه ولو كانت العُدّةُ قايلة ، والقوةُ ضعيفة ، وفي ذلك حضّ المؤمنين على التوكل على الله عز وجل في كلّ أمر حياتهم (٢) . والله تعالى أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، من الآية : ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: التفسير الكبير للرازي، ١٥٠/ ١٧٧ ، والبحر المحيط لأبي حيان، ٥٠٦/٤، والتحرير والتنوير لابن عاشور، ٢٨/١٠،

#### النــص:

### قال الله تعالى:

### كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِاَيَتِٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ الْ

### بيان غريب النص :

كدأب : الكاف للتشبيه، والجار و المجرور في موضع رفع، خبر لمبتدأ محذوف. والدأب : الشأن والعادة التي يدأب عليها الإنسان ويعتادها (٢).

آل : أهل ، قال الراغب: (الآل: مقلوب عن الأهل ، ويصغّر على أُهيل ، إلّا أنّه خُصصّ بالإضافة إلى أعلام الناطقين ، يقال: آل الله ، وآل السلطان ولا يقال آل الخيّاط والأهلُ يضاف إلى الكلّ ، يقال: أهل الله ، وأهل الخياط ، كما يقال: أهل زمصن و أهل بلد) (٣).

قوى : اسم من أسماء الله ـتعالىـ الحسنى، وقد تقدّم معناه (٤). شديد العقاب : تقدّم معناه في سورة المائدة من هذا البحث (٥).

### معنى النصص ومناسبة "قوىّ شديد العقاب " عَقِبه :

ينكر هذا النص الكريم سنّة الله\_تعالى - المطّرِدة في جميع الأمم الكافرة،حيث قال - تعالى - ﴿ كَذَأُبٍ وَ اللهِ فِرْعَوْنَ وَ النّبِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ أي: شأن هؤلاء المشركين مسن قريش في إصرارهم على الكفر والعصيان، وتكنيبهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلسم-كشأن آل فِرعون، والأمم التي كانت قبلهم (٦)، ثمّ بيّن - تعالى - دأبهم جميعا بقول - حكفروا بِنَايَاتِ اللّه فَا فَذَهُمُ اللّه بِنُنُوسِمُ ﴾ أي: فعاقبهم الله - تعالى - بسبب ننوبهم وكفرهم بالله - تعالى - وتكنيبهم لرسله عليهم الصلاة والسلام - بأن أهلكه وأخذهم أخذ عزيزٍ مقتدرٍ .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ،الآية : ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) الصحاح للجوهري، مادة (دأب)، ١٢٣/١، ولسان العرب، مادة (دأب)، ٣٦٧/١،

والعمدة في غريب القرآن ،ص:٩٦٠

<sup>(</sup>٣)المفردات في غريب القرآن، ص: ٣٠ ،بتصرف يسير،

<sup>(</sup>٤) ينظر: من هذا البحث ، ص:٣٦٠

<sup>(</sup>٥) ينظر، ص: ١١٤ ـ ١١٥ .

<sup>(</sup>٦) مثل قوم نوح و قوم هود، و قوم صالح ، و قوم لوط ، و قوم شعیب ، فقد أخذ الله ـعز و جل ـهؤلاء بسبب ننوبهم التي منها: الكفر بالله ـتعالى ـو تكذیب الرسل ـعلیهم السلام ـ، و غیسر ذلك من المعاصى .

ثمختمت الآية بقوله ـ تعالى ـ ح إِنَّ اللَّهَ قَوِي شَدِيدُ الْعِقَابِ ◄ وهو تذييل مقرِّر لمضمون

ما قبله من الأخذ الشديد والإهلاك بسبب الكفر والتكذيب ،أي: إنّ الله ـ تعالى ـ ذوالقوة والغلبة التامة ، لا يغلبه غالب ، ولا يدفع عقابه عن هؤلاء المستحقين دافع ، شديدالأخذ، أليم العذاب لمن كفر بآياته وكذّب رسلة ، وخرج عن طاعته ـ تعالى ـ .

ولمّا كان هؤلا، قد استحقّوا أخذ الله عزوجل وإهلاكه لجرأتهم في إقدامهم على ما نُكر من الكفر وغيره، بما رأوا لأنفسهم من القوة ، جا، اسمه تعالى "قسويّ" مناسِبا لموقفهم ،إظهارا لقوته تعالى على جميع القُوى ولا يفوته شي، وهو تعالى قادر على ما يريد ، ثم أعقبه بشديد العقاب بيانا لذلك الأخذ على حدّ قوله تعالى حكّد بُوا بِنَايَتُنا كُلِّها فَأَخَذْنَهُم أُخَذَ عَزِيزٍ مُقْتَدرٍ ﴾ (١) ، يشهد لشدة عقابه تعالى فعله بآل فرعون والذين من قبلهم عاد وثمود وقوم إبراهيم وغيرهم، وأخيرا فعله تعالى بكفّار قريش وأخذه إيّاهم أخذ عزيز مقتدر ، وفي ذلك تهديد و وعيد لمن يكون دأبُه الكفر و التكذيب و العصيان ، والله تعالى أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) سورة القمر ، الآية : ٤٢ .

#### النـص:

### قال الله تعالى:

### ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِ حَتَّى يُعَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيثُ (اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

#### بيان غريب النص :

سميع : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدّم معناه (٢).

عليم : اسم من أسماء الله ـتعالى الحسنى ، وقد تقدّم معناه (٣).

### معنى النص ومناسبة اسميه تعالى " سميع عليم " عُقِبه :

جا، هذا النص الكريم لبيان سنّة من سنن الله ـ تعالى ـ في خلقه ، وتعليل وقوع البعقاب الذي أوقعه الله ـ عز وجل ـ بأولئك الكفّار كقوم صالح و مشركي مكة ، حيث نكس ـ تعالى ـ لنا في ذلك سببين أساسيين، فقال ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: العقاب المشار إليه في الآية السابقة (٤) ، الذي نزل بتلك الأمم الكافرة المكذبة ﴿ بِأَنَّ اللّهَ ﴾ أي: بسبب أنه ـ تعالى ـ لأم يُكُ مُغيِّرًا يُعْمَةً أَنْعَمَها عَلَى قَوْمٍ ﴾ أي: لم يصح في عدله الإلهي ، أن يُبدِّل النّعمَ التي أنعم بها على قوم بنِقَم (٥) ﴿ حَتَّى يُغيِّرُوا ما بِأَنْفُسِم ﴾ أي: حتى يبدِّلوا حالَهم التي تحسن منهم كلطّاعة والشكر ، فإذا لم يتلقّ الناسُ نعمته ـ تعالى ـ بالشكر والطاعة ، وقابًلوها بالكفر والعصيان ، بَدَّلَ الله ـ عزو جل ـ نِعمهم بنِقمِ جزاءً وفاقاً ، وهذا إخبار عن عدل الله عز وجل ـ في حكمه بأنه ـ تعالى ـ لا يغيِّر نعمة أنعمها على أحد إلاّ بسببذنب ارتكبه . وشبيهُ بهذا قولُه ـ تعالى ـ في آية أخرى ﴿ … إِنَّ اللّه لا يُغيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغيِّرُوا ما بِأَنْفُسِ ـ سمُ كلي في تبدُّل النعمة والعقاب ، كما حدث لمشركي قريش ، حيث إنه ـ تعالى ـ كلّي في تبدُّل النعمة والم النعليه وسلم ـ بأن بعثه إليهم رسولا من أنفسهم فكفروا به وكذّبوه فأمره ـ تعالى ـ بأن ينتقل إلي الأنمار (٧)

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>٢)ينظر من هذا البحث ، ص:٣٢.

<sup>(</sup>٣)ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٣.

<sup>(</sup>٤)هي الآية (٥٢) من هذه السورة التي تقدم تفسيرها آنفاء ص:٢٠١.

<sup>(</sup>٥) النِقم: جمع نِقْمة ، وهي العقوبة . المعجم الوسيط، ص: ٩٤٩.

<sup>(</sup>٦)سورة الرعد ، من الآية: ١١.

<sup>(</sup>٧)هو قول السدي ، ينظر : تفسير الطبري ، ٢٤/١٠٠ ، وتفسير ابن الجوزي ، ٣٧٠/٣٠

ثمّ ذكر - سبحانه وتعالى - السببَ الثاني في وقوع العذاب بهم فقال ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ سَعِيبَ عُلِيمٌ ﴾ عطفُ على قوله تعالى ﴿ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً ... ﴾ إلخ ،أي: ذلك الجزاء على كفرهم بسبب ما قدّمت أيديهم من عصيانهم وتبديلهم نعمة الله - تعالى - كفرا، وبسبب أنّه - سبحانه - سميع عليم، يسمع و يعلم جميع ما يأته هؤلا، الكفـــار و مكذّبو الرّسل وما يذرون من الأقوال والأفعال.

فلماً كان ماسمعه-تعالى- من قولهم، وعَلِمَه من فعلهم موجِبَين لِسخطه ـتعالىـ وعقابه، اقتضت حكمة الله ـعز وجل- وقوع عذاب، من الله ـتعالى- بهم، منوطا بكـل ما يقتضيه سمّعه ـتعالى- ، وما يقتضيه علمه بكل ما يقع من الناس في تغيير ما بأنفسهم، ولا يخفى على الله ـتعالى- من ذلك سـر ولاجهر، فإبقاء النّعمة و تبديلها بنِقمـــة بسبب ما يصدر من الناس من أقوال وأحوال، قال ـتعالى- ﴿ ... وَمَا ظَلْمَهُمُ اللّهُ وَلَكِنُ بسبب ما يمدر من الناس من أقوال وأحوال، قال ـتعالى- ﴿ ... وَمَا ظَلْمَهُمُ اللّهُ وَلَكِنُ كَانُواً أَنْفُهُمُ يَظُلِمُونَ ﴾ (١) .اللهم اجعلنا ممّن يقابلون نعمَك بحسن الطاعة والشكر الجزيل، آمين .

<sup>(</sup>١) سورة النحل من الآية : ٣٣ .

النسس:

### وَإِنجَنَحُواْ

### قال الله تعالى :

### لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ

#### بيان غريب النص :

جنحوا : مالوا ، يقال: جنح الرجل إلى الأمر ، إذا مال إليه <sup>(٢)</sup>.

للسِّلْم : قال الزجاج: (السِّلْم: الصلح و المسالمة) (٣).

السميع : اسم من أسماء الله ـتعالىـ الحسنى ، وقد تقدّم معناه (٤).

العليم : اسم من أسماء الله ـتعالى ـ الحسنى ، وقد تقدّم معناه (٥).

### معنى النص و مناسبة اسميه تعالىي " السميع العليم " عَقِبه :

في هذا النص الكريم أمر الله-سبحانه- نبيّه-صلى الله عليه و سلم- أن يقبل الصلح و المسالمة ، إذا كفّ أعداؤه عن الحرب وطلبوا أن يسالموه ، فقال تعالى ﴿ وَ إِنْ جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ ﴾ أي: وإن مال الذين يحاربونك ـيا رسول الله صلى الله عليه و سلم- مسن الكفّار إلى المسالمة و المصالحة ﴿ فَاجْنَحُ لَهَا ﴾ أي: قَمِلْ إليها واقبلٌ منهم المسالمة وإن كنت قادرا على محاربتهم و صالحهم (٨)

<sup>(</sup>١)سورة الأنفال ، الآية: ٦١ .

<sup>(</sup>٢) الصحاح للجوهري، مادة (جنح)، ٣٦٠/١، و تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، ص:١٨٠٠

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للزجاج ، ٢٧/٣ والصحاح للجوهري، مادة (سلم)، ١٩٥١/٥ ، زاد المسير ، لابسن الجوزي ، ٣٩/٨ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، ٣٩/٨ .

<sup>(</sup>٤)ينظر:من هذا البحث،ص:٣٣٠

<sup>(</sup>٥) ينظر: من هذا البحث ، ص:٣٣٠

<sup>(</sup>٦) إنما أُزِّت الضَّمير، لأنَّ السَّلم يؤنَّت و يذكَّر ، معاني القرآن للأخفش ، ٥٤٨/٢ ، والمحاح للجوهري ، مادة (جنح ) ، ٣٦٠/١ .

<sup>(</sup>٧ إِنَّ عقد الصلح ليس بلازم للمسلمين ، باتفاق جميع العلما ، إذ أن الأمر موقوف على ما يرى فيه الإمام صلاح الإسلام وأهله من حرب أو سلم ، ينظر: الكشاف للزمخشري ، ١٦٦/٣ ، و أحكام القرآن لابن العربي ، ٨٧٦/٣ .

<sup>(</sup>A) ذهب بعض العلمان كالحسن وعكرمة وقتادة إلى أن الآية منسوخة بقوله تعالى ﴿ قَلْتِلْواْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا عَالَهُ عَلَا عَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَالَهُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَ

يرى ابن جرير الطبري في تفسيره ، ٣٤/١٠ و ابن كثير في تفسيره ، ٣٣٦- ٣٣٦ أنّ الآية ليست منسوخة ، لأنه ليس هناك دلالة على ذلك من كتاب ولا من سنة ، ويقول ابن كثير حمه الله تعالى ـ: وفيه ـأى في القول بالنسخ ـنظر ، لأنّ آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك . فأمّا إن كان العدوّ كثيفا فإنّه يجوز مهادنّتُهم كما دلّت عليه هذه الآية الكريمة ، وكما فعسل النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ يوم الحديبية ، و لا نسخ و لا تخصيص ، و الله أعلم ، اه .

الصلح ، لأنّ جنوحك ـيا أيّها الرسول صلى الله عليه و سلمـ للسّلْم مدعاة لحقن الدماء وكفّ الأذى بينك وبينهم ممّا يهيّئ الجوّ لاستمالة العصاة منهم فضلا عمّن في قلوبهم ميل للخير.

ثمّ أمر-تعالى-نبيّبه-صلى الله عليه وسلم- بالتوكّل عليه وأن لايبالي بهم فسيما عقده معهم فقال تعالى ﴿ وَتَوكّلُ عَلَى اللّهِ ﴾ وفوّشُ أمرُك إليه -تعالى-،وثقْ بسسه -تعالى- في جنوحك للسّلم، ولا تخف من مكرهم وكيدهم وما أبطنوه من خيانة وغدر ٠

ثمّ خُتمت الآية بالإخبار عن الله -تعالى- بصفتي السمع والعلم له ، طمأنة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- المتوكّل على الله -عز وجل- والمجيب إلى ما طلبه الكفار من الصلح والمسالمة ، وإن كان قصدُهم بطلب ذلك خِداع المسلمين وانتهاز الفرصة فيهم وذلك في قوله تعالى ﴿إنّهُ هُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ أي: توكّل - أيها الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- على الله -تعالى- فيما عقدته معهم ، ولا تخش من أن يطهروا لـــك السّلم وجوانحهم مطويّة على المكر والكيد والغدر ، لأنّ الله -تعالى-الذي توكّلتَ عليه متّصف بالسمع الكامل لكلّ ما يُسمّع ، ومتّصف أيضا بالعلم الشامل المحيط بكلّ شـــي، فلا يخفى عليه -تعالى- أمر ظاهر ولا باطن ، ومن ذلك مقالاتُ هؤلاء الكفار الذينجاؤوك فلا يخفى عليه -ونياتهم ، وما انطوت عليه صدورهم من صدق في الميل إلى الصلح أوكذب وخداع في ذلك ، فينصرك يا رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم -عليهم في حالــــة أوكذب وخداع في ذلك ، فينصرك يا رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم -عليهم في حالــــة نقضهم العهد ، ويعصمك من مكرهم وخداعهم ، والجملةُ تعليل للأمر بالتوكل كما تبيّن .

وطريق القصر (١) في قوله ـ تعالى ـ " هو السميع العليم " أفاد قصر معنى الكمال في السمع والعلم على الله ـ عزو جـل ـ دون غيره .

و في ختم النص بهذين الاسمين الكريمين زجر عن نقض الصلح، لانه ـ تعالـــــوب عالم بما يضمره العباد وسامع لما يقولون ، وفيه إرهاب للكافرين وتثبيت لقلــــوب المؤمنين ، والله ـ تعالى ـ أعلم ،

<sup>(1)</sup> التحرير والتنوير لابن عاشور ، ١٠/٥٥ .

#### النسص:

### قال الله تعالى :

وَإِن يُرِيدُوۤا أَن يَعْدَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ اللّهُ هُوَالَّذِى أَيْدَكَ وَإِن يُرِيدُوۤا أَن يَعْدَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ اللّهُ هُوَالَّذِى أَيْدَكُ اللّهُ مُؤْمِنِينَ اللّهُ وَالْفَائِينَ وَاللّهُ اللّهُ الل

#### بيان غريب النص :

يخدعوك : تقول اللغة: خدّعه يخدّعه -من باب فتح -خدّعا وخديعة : أظهر له خِللافَ ما يخفيه لإرادته به المكروة من حيث لا يعلم (٢).

حسبك : كافيك ، قال الراغب : (حسب بسكون السين د: يستعمل في معنى الكفايسة، كقوله تعالى ﴿ ... وَقَالُواْ حَسْبِناً اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوكيلُ ﴾ (٣) أي : كافينا (٤).

أيّدك : قوّاك (٥)، قال في اللسان: (التأييد: مصدر أيّدته: أي، قوّيته) (٦).

ألّف : جمع (٧).

عزيز : اسم من أسماء الله ـتعالى ـ الحسنى، وقد تقدّم معناه (٨).

حكيم : اسم من أسماء الله -تعالى- الحسنى، وقد تقدّم معناه (٩).

### معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "عزيز حكيم " عَقِبه :

لمّا أمر الله عزوجل رسولَه صلى الله عليه وسلم في الآية المتقدمة (١٠) بالصلح. 

نَكُرُ في هذا النص الكريم ما يجعل رسولَه مطمئِنا وآمِنا من خداع أعدائه إن همأرادوا 
خِيانتَه، فقال تعالى ﴿ وَ إِنْ يُرِيدُوا ﴾ أي: الكفارُ الذين يطلبون منك الصلح ﴿ أَنْ يَخْدَعُوكَ ﴾

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، الآية : ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) الصحاح للجوهري، مادة (خدع)، ١٢٠١/٣، والمجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث لأبي موسى الأصفهاني، ٥٥٥/١، (تحقيق عبدالكريم العزباوي، من منشورات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، طاق الأولى، ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م).

<sup>(</sup>٣)سورة آل عمران،من الآية: ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) المفردات في غريب القرآن ، ص: ١٢٨ ، و بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي، ٤٦٢/٣ ذكر مثله.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن للزجاج ، ٢/٨٢٤ .

<sup>(</sup>٦) لسان العرب ، ٧٦/٣ .

<sup>(</sup>٧)معانى القرآن للزجاج ، ٢٦٨/٢ .

<sup>(</sup>٨)ينظر: من هذا البحث ، ص:٣٣٠

<sup>(</sup>٩) ينظر: من هذا البحث ، ص:٣١.

<sup>(</sup>١٠) هي الآية (٦١) من هذه السورة الكريمة ،التي تقدم تفسيرها آنفا .

بأن يُظهروا لك الصلح والمسالمة، ويبطنوا الخيانة والغدّر، فلا تخفّ مِن إبطانهم المكر والخديعة ﴿ فَإِنَّ حَسْبِكَ اللّهُ عَالِي الله عليه والمعالي عالي وعاصك من مكره وخديعتهم، ومَن تولّى الله عالي عنه وحفظه لا يفرّه شي، ثم استأنفت الآيـــة مؤكّدة كفايته عنالي للسوله عليه وسلم بقوله تعالى ﴿ هُوَ الّذِي أَيّدَدَكَ بِنَصْرِه ﴾ أي: قواك بعونه لك على أعدائك يوم بدر، وفي سائر أيّامك، حيث إنّه تعالى سخّر لك الأسباب، وما هو ورا، الأسباب، من خوارق العادة كالملائكة التي ثبّت قلوب المؤمنين في بدر ﴿ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ عطف على قوله تعالى حربنَصْرِه ﴾ أي: وأيّدك أيضا بالمؤمنين الذين ينصرونك على أعدائك، والذين كانوا معك من المهاجرين والأنطار. ثمّ بيّن حسحانه بعض مظاهر فضله في كيفيّة تأييده لرسوله على المتنافرة على بالمؤمنين فقال تعالى - ﴿ وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِومْ ﴾ أي: جمع قلوبهم المختلِفة المتنافرة على الإيمان والطاعة والمحبّة والمَودّة، فصاروا كالنفس الواحدة بعد أن كانوا متحاربيـــــن

بالمؤمنين فقال - تعالى - ﴿ وَالْفَ بَيْنَ قَانُوبِمْ ﴾ أي: جمع قلوبهم المختلِفة المتنافرة على الإيمان والطاعة والمحبّة والمودّة، فصاروا كالنفس الواحدة بعد أن كانوا متحاربي متنازعين متفرّقين ،كالأوس والخزرج ، وأنت -يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ﴿ لَـوَ أَنْفَتَتَمَافِي الْأَرْضِ جَمِيعاً هُمِن ذَهبٍ وفِضّة وغيرِهما في سبيل تأليفهم واجتماعهم ﴿ مَا أَلَقْتَ بَيْنَ قَلُوبِهِمْ ﴾ أي: ما استطعت أن تؤلّف بين قلوبهم ، إذ لا يدخل ذلك تحت قدرة البشر، ولا يقدر أحد على تقليب القلوب إلا الله تعالى -، كما قال -صلى الله عليه و سلسم -: "إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمُ كُلّها بَيْنَ إَصْبَعَيْنِ مِنْ أَمَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبُ واحدٍ ، يُمرِفُ لله التأليف غير متعذر على الله - تعالى - حيثُ يَشَاءُ " ( أ ) ، ثمّ جاء الاستدراك ليشير إلى أن ذلك التأليف غير متعذر على الله - تعالى - حيث يُشَاءُ " ( ألّهُ مَا اللّه مَا اللّه عَلَيكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قَلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْتَهِ إِنْ كُنْتُمْ مَنْهَا كُذَلِكُ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ اللّه لَعْلَابُهُ مَا اللّه لَعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قَلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْتَهِ إِنْ اللّهُ لَكُمْ مَا اللّه لَكُمْ مَا اللّه عَلَيكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قَلُوبِكُمْ فَأَصْبُوبُ اللّهُ لَكُمْ مَا اللّه لَعْدَاءً فَالّهُ لِعَلَيْ اللّهُ لَكُمْ مَا اللّه لَعُلَا التَّهُ لَكُمْ مَا اللّه لَكُمْ مَا اللّه لَعْلَاءً مَا اللّه لَعْدَاءً فَالْكُوبُوبُ اللّهُ لَكُمْ مَا اللّه لَعْلَاءُ مَا مَا لَعْدَاءً فَالَعْدَاءً فَلَاكُوبُونَ اللّهُ لَكُمْ مَا اللّه لَعْلَاهُ القَلْكُمُ مَا تَعْدَاءً فَالَاهُ لَكُمْ مَا اللّه لَعْلَاهُ وَقَدْتُهُ مَنْهَا كُذُولُكُ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ مَا اللّهِ لَكُمْ مَا اللّه لَكُمْ مَا اللّه لَكُمْ عَلَى مُفَاحُفُرَةٍ مِنَ النَّالِ فَأَنْفَتُكُمْ وَنْهَا كُذَلِكُ يُبَرِّنُ اللّهُ لَكُمْ مَا اللّهُ لَكُمْ مَا اللّه المَلْكُولُكُ يُعْلَكُ مَا لَكُمْ مَا اللّه المَلْكُولُكُ يُعْلَمُ اللّهُ المُعْلَقُونَا اللّهُ المُنْهَا فَلُوبُ اللّهُ المُعْلَقُ فَلَعْمُ اللّهُ المُعْلَقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المَالِهُ اللّهُ المُنْهُ اللّهُ المُعْلَقُ اللّهُ المَا المُعْلَقُ اللّهُ المَالمُول

قد علمنا أن قلوب مَن بُعث إليهم رسول الله ملى الله عليه وسلم شـــتّـى،

<sup>(</sup>۱)ذهب بعض المفسرين كالإمام الطبري ، ٣٥/١٠، و ابن عطية ، ٣٦٦/٦ إلى أن المراد بالمؤمنين في الآية: هم الأنصار ، و الصواب ـ و الله أعلم ـ كما تقرّر أثناء التفسير حمل لفــــظ حر بالمؤمنين الذين أيّد الله ـ تعالى ـ بهم رسوله ـ صلى الله عليه و سلم ـ من أهل بدر الذين أبلوا بلاء حسنا في معركة بدر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في محيحه ،كتاب القدر ،باب تصريف الله ـتعالى القلوب كيف شاء، محيح مسلم ، ٢٠٤٥/٤ ، برقم ٢١٤٠ ، وفي سنن الترمذي ، ٤٤٩/٤ ، برقم ٢١٤٠،كتاب القدر ،باب ماجاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن ، وفي سنن ابن ماجه ، ٢/ ١٢٦٠ ، برقم ٣٨٣٤ ، كتاب الدعاء ، باب دعاء رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ،من الآية : ١٠٣ .

وعداوتُهم جاهرة ، وبأسهم بينهم شديد ، بحيث لا يكاد يتألّف فيهم قلبان ٠٠٠ فقد كانت هذه هي حالة عرب الجزيرة جميعا .

ولما كان الله عزوجل ألّف بين هؤلاء العرب بعد هذا العداء الطاحن الدي ولما كان الله عليه قبل الاسلام، وحقّق اجتماعهم على محبة ومودّة ، الذين لا تُتَوَقَّع بينهم ألف قو التفاق أبداً ، ناسب أن يكون الختام بالإخبار عن الله عز وجل بصفتي العزة والحكمة في قوله عنالي ﴿ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ إذ لولا عزته عنالي التي تغلب كلّ شسيء ولا يغلبها شيء ، وحكمته التي يتقن بها ما أراد ، لما تألّفوا واجتمعوا بعد أن كان دأبهم الحضومة الدائمة ، وما أصبحوا إخوانا و أنصارا لله تعالى (١) والجملة تذييل كالدليل على ما تقرّر في الآية من إمكان وقوع التأليف والإجتماع بين تلك القلوب .

وفي ختم النص باسمه ـ تعالى ـ ﴿ عزيز ﴾ الدال على القدرة والغلبة ، دليل على أنه لايستعمي على الله ـ تعالى ـ شي ، أراده مهما كان الأمر ، فمن ذلك صرفُ القلوب مسن العداوة إلى المحبّة (٢) ، ومن النفرة إلى الألفة ، وفي ذكر اسمه ـ تعالى ـ ﴿ حكيم ﴾ الدال على الإتقان والإحكام في الأفعال ، إشارةً إلى أنه ـ تعالى ـ يفعل ما يفعله على وجه الإتقان والإحكام ، فمن ذلك جمعُ قلوب العرب المتباعدة المتنافرة ، وتأليفُها على وجه ، لا يمكن لأحد أن يُفسِدها ، وعلى هذا يكون التأليفُ بين هؤلا ، بمقتضى اسميه ـ تعالى ـ " عزيسز حكيم " . اللهم ألّف بين قلوبنا ، و اجمعنا على الحقّ لنصرة دينك و إعلا ، كلمتك - آمين .

<sup>(</sup>١) ينظر: في ظلال القرآن ،لسيّد قطب ، ١٥٤٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) كما يدل عليه الحديث السابق ذِكرُه، ص:٢٠٨.

النـس :

قال الله تعالى: مَاكَانَ لِنَبِيَّ أَن يَكُونَ

# لَهُۥ أَسُرَىٰ حَتَىٰ يُنْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنَيَا وَاللَّهُ يُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنِيا

#### بيان غريب النص :

أسرى : جمع أسير ، مثل قتيل وقتلى ، و جريح وجرحى ، قال فإلقاموس: (الأسسير: الأخيذ، والمقيد و المسجون) (٢).

يتُخن : يبالِغ و يكثِر، قال في الصحاح: (أثخنتُه الجراحةُ: أوهنته، ويقال: أثخن في الأرض قتلا: إذا أكثر) (٣).

عَرَض الدنيا : منافع الدنيا و متاعها، والمراد هنا: أخذ الفداء (٤).

قال الراغب: (العرّض بعتم الراء -: مالا يكون له ثبات) (٥).

وإنّما سمّي منافع الدنيا ومتاعها عرضا، لأنّه لا ثبات له، ولا دوام، فكأنــه يعرض ويزول (٦).

عزيز : اسم من أسماء الله تعالى الحسنى ، وقد تقدّم معناه (٧).

حكيم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدّم معناه (۸).

### سبب نـزول هـنه الآيـة :

نكر المفسرون فيسبب نـــزول هذه الآية رواياتٍ متقارِبةً المعنى، و أقتصرعلى واحدة منها، و هي ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس  $\binom{9}{1}$  ـرضي الله عنهما قـــال:

<sup>(</sup>١)سورة الأنفال ،الآية : ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط، مادة (أسر)، ص: ٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) الصحاح للجوهري ، مادة (ثخن) ، ٢٠٨٧/٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ، ١٩٧/١٥ - ١٩٨، وتفسير الخازن، ٥١/٣ ، وتفسير الشوكاني، ٢٠ / ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٥) المفردات في غريب القرآن، ص: ٣٣١.

<sup>(</sup>٦) تفسير الفخر الرازي ، ١٩٧/١٥ ، وتفسير الخازن ، ٥١/٣ .

<sup>(</sup>٧) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٣.

<sup>(</sup>٨)ينظر: من هذا البحث ، ص:٣١.

<sup>(</sup>٩) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، ابن عمّ رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ أبو العباس، حبر الأمة، ترجمان القرآن، ولد بمكة و توفي بالطائـــف سنة ٦٨، أسد الغابة لابن الأثير، ٢٩٠/٣.

فلمّا أسروا الأسارى (١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - لابي بكر وعمر: "ما تَسَرُوْنَ فِي هَوُلاُ و الْأَسَارَىٰ ؟ " فقال أبو بكر: يا نَبِيَ اللّه هُمْ بَنُو الْعَمْ وَالْعَشِيرَة ، أَرَى أَنَ تَأْخُلُ مَنْهُمْ فِدْيةٌ ، فتكونَ لَنا قوةٌ على الكفّارِ ، فَعَسَى اللهُ أَنْ يهديهم للإسلام ، فقال رسول الله مَا أَرَى الّذِي رَأَى الله عالمَرَى يا ابْنَ الْغَطّابِ ؟ " قال : قلتُ : لا ، واللّهِ يا رسولَ الله مَا أَرَى الّذِي رَأَى أَن تُمُكّنَ عَلَيْكًا مِنْ عَقِيلٍ فيكُوبُ عُنْقَله ، فتُمكّن عليّا مِنْ عَقِيلٍ فيكُوبُ عُنْقَله والله وصلاح وتعكنّى مِن فلان وسيب لعمر وفاضرب عنقه ، فإن هؤلا ، أَنِّمة الكفر وصناديدُه الله فهو وتعكنّى مِن فلان وسيب لعمر وفاضرب عنقه ، فإن هؤلا ، أَنِّمة الكفر وصناديدُه الله فلم فهو وي الله عليه وسلم والواور وسول الله وسلم الله عليه وسلم والمو بكر قاعدين يبكيان ، فلم أو بكر قاعدين يبكيان ، فلم أخد بعث فإذا رسولُ الله وصلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان ، قلتُ : يا رسولَ الله أخبرُني مِن أي شيء تبكي أنت وصاحبُك ، فإنَّ وجدتُ بكاءً بكيستُ ، وإن لم أجد بكاءً تباكيتُ لبكائكما ، فقال رسولُ الله وصلى الله عليه وسلم وأنول الله عليه وسلم وأنول الله عليه وسلم علي مَنْ هَذِهِ الشَّجُسَرُة " مُن مَن هذِهِ الشَّجُسَرُة " مُن مَن هذِهِ الشَّجُسَرُة " مُن يَعْفِنُ فِي ٱلْأَرْضِ ... ﴾ إلى قوله ﴿ فَكُلُواْ مِما غَنِمْ تَمُ حَلَى لاَ لَيْ عَلْ مَنْ عَلَى الله عَلَيْ عَالًى الله عَلَى عَنْ الله عَلَى عَنْ الله عَلْ عَنْ مَنْ هذِهِ الشَّجُسَرُة الله عليه وسلم وأنول الله عزوجل : ﴿ فَكُلُواْ مِما غَنِمْ تَمُ حَلَى لِنَيْقِ الشَّجُرة قريبة من نبيّ الله وله الله عليه وسلم وأنول الله وله ﴿ فَكُلُواْ مِما غَنِمْ تَمُ مَلَ الله عَلَى عَنْ الله عَلَيْ وقراء الله عليه وسلم وأنول الله عن وجل عَنْ عَنْ مَنْ مُن هذه الشَّعَ مَنْ مَنْ هَا الله عَلْهُ مَنْ الله عَلْهُ وَلَا الله عَلْهُ والشَّعُونُ الله عَلْهُ والشَّعُونُ الله عَلْهُ والشَّعُونُ الله عَلْهُ والله عَلْهُ الله عَلْهُ والشَّعُونُ الله عَلْهُ والله عَلْهُ والشَعْ والله عَلْهُ والسَّعُونُ الله عَلْهُ والسَّعُونُ أَنْ الله عَلْهُ الله عَلَالُهُ عَلْهُ والسَّعُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ الله

### معنى النص و مناسبة اسميه تعالسي "عزيز حكيم "عَقبه:

في هذا النص الكريم بيّن اللهُ عزوجل بعنى الأحكام التي تتعلّق بأسرى الحرب بمناسبة مافعله الرسولُ صلى الله عليه وسلم مع أسرى غزوة بدر فقال تعالى حماً كَانَ لِنَبِيِّ ﴾ أي: ماصح وما استقام لِنبيّ من الأنبيا - عليهم السلام حماً أنْ يكُونَ لَهُ أُسْرَى ﴾ في الوقت الذي يقاتله أعداؤه الذين يريدون أن يطفئوا نور الله تعالى على فلا ينبغي أنْ يستبُقِيهم أحياءً ، ويقبلَ منهم الفدية (1) حمتَ يُتُخِنَ في ٱلأَرْضِ ﴾

أَوْزَارَها .... ﴾ سورة محمد ، من الآية : ٤ .

<sup>(</sup>١)ذلك في غزوة بدر، بعدانتها، الوقعة .

<sup>(</sup>٢) يعني: أشرافها ، الواحد: صنديد ـ بكسر الصاد ـ: شرح النووي لصحيح مسلم ، ٨٦/١٢ .

<sup>(</sup>٣)أحبّ ذلك واستحسنه المرجع السابق ، ٨٦/١٢ .

<sup>(</sup>٤)الآيات (٦٧ - ٦٩) من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٥) الحديث طويل، والذي نذكره هو الجزّ الأخير منه، وهو حديث عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ، حدّثه عنه ابنُ عباس ـ رضي الله عنهما ـ ، صحيح مسلم ، كتاب الجهـاد والسّير ، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر ، وإباحة الغنائم ، ١٣٨٥/٣ برقم ١٧٦٣ . وأخرجه أحمد في المسند ، ٢٠/١ ، وأورده الطبري في تفسيره ، ٤٤/١٠ ، وهو في تفسير ابن الجوزي،٣٢٩/٣، وفي تفسير الخازن مع تفسير البغوي ، ٥٠/٣ ، وتفسير ابن كثير، ٣٣٨/٣ . [٦] ن الحكم المنكور في الآية ، وهو عدم قبول الفدية من الأسرى ، كان يوم بدر ، حين كان عدد المؤمنين قليلا ، ولمّا كثر عددُهم وقوي سلطانهم ، أبيع لهم أخذُ الفِداء مـــن أسراهم ، وإبقاؤهم ، ويدلّ على ذلك قوله ـ تعالى ـ ﴿ فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَــرْبُ الرِقَابِ حَتّى إِذَا أَنْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُواْ الْوَثَاقَ فَإِمّا مَنّا بَعْدُ وَإِمّا فِدَاءً حَتّى تَضَعَ الْحَرْبُ الرِقَابِ حَتّى إِذَا أَنْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُواْ الْوَثَاقَ فَإِمّا مَنّا بَعْدُ وَإِمّا فِداً • حَتّى تَضَعَ الْحَرْبُ

أي: حتى يُبالِغ ويُكثِر في قتل الكفار، ويُضعِفَهم فيعجزوا عن القتال والمقاوصة إذْ لاَلاً للكفر وإعزازا لدين الله تعالى حلا تريدون ﴾ أيها المؤمنون، بأخذكم الفداء عن أعدائكم الأسرى حَرَض الدُنيا ﴾ أي: متاعها الفاني الزائل حلو واللّه يريداًلا خررة ﴾ أي: يريد لكم الباقي الدائم وهو ثواب الآخرة وذلك بالإكثار عن قتل أصحاب الكفر ليكذِل الكفر ويعسز الإسلام.

ثمّ ختمت الآية الكريمة بقوله ـ تعالى ـ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ◄ وهو عُطف على . ولاه ـ تعالى ـ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ◄ وهو عُطف على . قوله ـ تعالى ـ ﴿ وَاللَّهُ عَرِيزُ حَكِيمٍ ، وَاللَّهُ عَرُيدُ الْآخِرةَ للمؤمنين بأمره إياهم بما يوصلهم إلى ذلــــك الثواب من الإثخان في الأرض ، ومُنْعِه إياهم عن الافتداء حين كانت القوة و الشوكـــة للكفار ، فيكون (١) كالتعليل ، وهو يفيد أنّ حظّ الآخرة هو الحظّ الحقّ ، ولذلك يريـــده العزيز الحكيم (٢) .

وفي ختم الآية باسمه تعالى ﴿ عزيز ﴾ إشارةً إلى أنّ الله تعالى ـ الغالب على أمره يجعل الغلبة لمن يريدون ما أراده تعالى ـ ، ويمكّنهم من أعدائهم قتللا وأسرا ، ثمّ قرن اسمه تعالى - ﴿ حكيم ﴾ إشارة إلى أنه تعالى ـ لايضع الشي و إلّا في موضعه ، ومن حكمته تعالى - تأخير أخذ الفدا ، من الأسرى إلى أن يُكثر المؤمنون مسن قتل الأعدا ، ويعزوا ، ويضعف أعداؤهم ويذلوا ، ومن حكمته تعالى ـ أيضا أنه جعل قتل الكفار سببا لإثابة المؤمنين ثوابا عظيما ، والله تعالى ـ أعلم بالصواب ،

<sup>(</sup>١)أى: قوله ـ تعالى ـ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير لابن عاشور ، ٧٧/١٠ ، بتصرف ٠

النــص:

فككوأمما

قال الله تعالى :

### غَنِمْتُمْ حَلَالًاطِيِّبَأُواَتَّقُواْاللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌرَّحِيمٌ ١٠٠٠

### بيان غريب النص :

غنمتم : تقدّم بيان معناها وافيا (۲).

غفور : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدّم معناه (٣).

رحيم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه  $(\xi)$ .

### معنى النبص ومناسبة اسميه تبعالي "غفور رحيم " عَقِبه :

لماً كانت الآية السابقة (٥)عتابا على الإقدام على الفدا، قبل الإثخان السلازم إذلالا للكفر و إعزازا للإسلام، كفّ الصحابة ُرضي الله عنهم عمّا أخذوا يوم بدر مسن الفدا، خوفا من أنّ أخذهم الفدا، كان ذنبا يستحقّون عليه العقوبة، فرفع الله عز وجل عنهم هذا الخوف، وأباح لهم أكلّ ما أخذوه من الفدا، فقال تعالى ﴿ فَكُلُواْ مِما غَنِمتُم ﴾ من أعدائكم ﴿ حَلَللاً طَيِّباً ﴾ أي: أكلا حلالا، غير محرّم ولاخبيث، وفي ذلك إذن صريح من الله عز وجل لأهل بدر أنْ يأكلوا الغنائم، وحتّى الفدية التي قبلوها في أسسرى من الله عز وجل لأهل بدر أنْ يأكلوا الغنائم، وحتّى الفدية التي قبلوها في أسسري المعركة، ثم لما كانت التقوى حاملة على امتثال أوامر الله تعالى وترافيه، وعدم الإقدام على ما لم يتقدم فيه إذنٌ شرعي، أمر المؤمنون بها في قوله وتعالى ﴿ وَاتّـقُواْ اللّه على قبول الفدا، من المشركين يوم بدر، باجتهاد منكم لمصلحة الإسلام والمسلمين، حيث على قبول الفدا، من المشركين يوم بدر، باجتهاد منكم لمصلحة الإسلام والمسلمين، حيث حسبتم أن ذلك أنفعُ للإسلام مِن قتلهم، ثم خُتمت الآية بصفتين لله عز وجل مشعرتين بغفرانه و تعالى و وحمته لهؤلا، الذين مالوا إلى الفدا، قبل ورود الإذن فيه فقال ﴿ إِنّ اللّه غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أي: إنّ الله و تعالى المتوف بالجلال و الإكرام، ذو مغفرة عظيم قالمة اللّه غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أي: إنّ الله و تعالى المتوف بالجلال و الإكرام، ذو مغفرة عظيم قلو

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، الآية : ٦٩ .

<sup>(</sup>٢)ينظر من هذا البحث ، ص:١٩٠أثناء تفسير الآية (٤١)من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٣) ينظر: من هذا البحث، ص: ٣٤.

<sup>(</sup>٤)ينظر:من هذا البحث، ص: ٣٢.

<sup>(</sup>٥)هي الآية السابِقُ تفسيرُها ، وهي قوله - تعالى - ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَشْرَىٰ حَتَّى يَتُخِنَ فِي أَلَا يَكُونَ لَهُ أَشْرَىٰ حَتَّى يَتُخِنَ فِي أَلَا فِي أَلْأَرْضِ ... ﴾ الأنفال : ٦٧ .

لِذنوب أهل الإيمان من عباده ، ولذا غفرلهم ما أقدموا عليه من أخذ الفداء دون توقّـف على إذنٍ من الله ـ تعالى ـ ، ولم يعذّبهم يتسرّعهم إلى أخذ الفدية ، ذو رحمة واســـعة بعباده ، فلذا أحسن إلى هؤلاء وأباح لهم الغنائم وأخّذ الفداء ، يأكلونها ويملِكونها دون مؤاخّذة أو عقاب . والجملة تعليل لقوله ـ تعالى ـ ﴿ فَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُم ﴾ ، وقوله ـ تعالى ـ ﴿ وَاتَّقُوا اللّه ﴾ اعتراض في أثناء الكلام جي ، به لأهميّة التقوى في كلّ شي ، وهــذا من المؤخّر الذي معناه التقديم ، والتقدير : فكلوا ممّا غنمتم حلالا طيبا إنّ الله غفور رحيم ، واتقوا الله (١) . والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير الطبري، ٤٨/١٠، وتفسير ابن عطية، ٣٨٤/٦، وتفسير أبي حيان، ٥٢٠/٤.

#### النسس:

#### قال الله تعالى:

#### بيان غريب النص :

خيرا : الخير : ضد الشر (٢)، والمراد به في الآية : هو الإيمان مع إخلاص النية (٣). والمراد به في قوله تعالى حريرً من أسلام هو خيرات الدنيا ومنافعها.

غفور : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى، وقد تقدّم معناه (٥).

رحيم :اسم من أسماء الله الحسنى، وقد تقدم معناه (٦)

## معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "غفور رحيم" عَقِبَه:

أمر الله عزوجل في هذا النص الكريم نبيّه صلى الله عليه وسلم أن يخسبر الأسرى الذين أُخذ منهم الفداء ، إنْ فَتحوا قلوبَهم للحقّ واستجابوا له فإنّ الله سبحانه سيعوّضهم عمّافقدوه خيراً منه ، فقال تعالى : ﴿يَأَيّها النّبِيّ قُلّ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِسسنَ الْأَسْرَى ﴾ أي: قل - أيّها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لهؤلا الأسرى الذينوقعوا في مُلككم في بدر ، والذين أُخذتم منهم الفداء ليتطلقوا سراحهم ﴿إِنْ يَعْلَمُ اللّهُ في قلوبكم إيمانا مع إخلاص النيّة ، وعزما على طاعسة خَيْراً ﴾ أي:إن أسلمتم ، وعَلِمَ الله في قلوبكم إيمانا مع إخلاص النيّة ، وعزما على طاعسة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في جميع التكاليف ، ﴿ يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَا أَخِسنَ مُنكُمْ ﴾ أي: يعطكم الله عليه وسلم أي جميع التكاليف ، ﴿ يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَا أَخِسنَ مُنكُمْ ﴾ أي: يعطكم الله تعالى عندما تُسلِمون أكثر وأفضلُ من الفداء الذي أُخذ منكسم قال العبّاس (٧) ورضي الله عنه وقد أعطاني خيرا مما أخذ مني مائة ضعفِ ، وأرجو أنيكون

<sup>(</sup>١)سورة الأنفال ، الآية: ٧٠.

<sup>(</sup>٢)الصحاح للجوهري ، مادة (خير) ، ١٥١/٢.

<sup>(</sup>٣)ينظر: تفسير ابن كثير، ٣٤٠/٢، وتفسير أبى السعود، ٣٧/٤٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير الفخرالرازي ، ٢٠٥/١٥، وتفسير النيسابوري ، ٢٩/١٠.

<sup>(</sup>٥)ينظر من هذا البحث ، ص:٣٤٠

<sup>(</sup>٦) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٢.

<sup>(</sup>٧)هو العباس بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف ، أبو الفضل: من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام . توفي بالمدينة المنورة ، سنة ٣٣ه أسد الغابة لابن الأثير ، ١٦٤/٣ .

قد غفر لي (١) ثم قال تعالى : ﴿ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ ذنوبَكم التي ارتكبتموها بكفركم بالله - تعالى - ، وإساءتكم إلى رسول الله على الله عليه وسلم وأصحابه .

ثم ختمت الآية بقوله تعالى ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ وهو تذييل قُصد به تأكيد ماقبله من الوعد بالمغفرة في قوله تعالى ﴿ وَيُغُفِرُ لَكُمْ ﴾ والمعنى: كيف لايفي بوعد المغفرة، وأنه تعالى غفور رحيم .

وفي ختم الآية باسميه تعالى ح غفور رحيم ◄ ترغيب يلمس قلوب الأسرى لمسةً تحيي فيها الرجاء ، وتُطلِق فيها الأمل ، وتشيع فيها النور ، وتعلِقها بحياة أكرم ممّاكانوا فيه ، وبكسبٍ أرجح ممّا فقدوا من مال وديار . والله تعالى أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير الطبري ، ٤٩/١٠، وتفسير ابن كثير ، ٣٤٠/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: في ظلال القرآن لسيدقطب ، ١٥٥٣/٣ ، بالتصرف .

النـص:

# وَإِن يُرِيدُواْ خِيانَكَ فَقَدُ خَانُواْ وَإِن يُرِيدُواْ خِيانَكَ فَقَدُ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيدُ مَكِيدُ اللهُ اللَّهُ عَلِيدُ مُكِيدً اللهُ اللهُ عَلَيد مُعَالِمُ اللهُ عَلَيد مُعَالِمُ اللهُ عَلَيد مُعَالِمُ اللهُ عَلَيد مُعَالِمُ اللهُ عَلَيْدُ مُنْ اللهُ عَلَيْدُ مُنْ اللهُ عَلَيْدُ مُنْ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ مُنْ اللهُ عَلَيْدُ مُنْ اللهُ عَلَيْدُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْدُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْدُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْدُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْدُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْدُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعُلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَ

#### بيان غريب النص :

خيانتك : قال الراغب: (فالخيانة:مخالفة الحقّ بنقض العهد في السرّ) (٢).

فأمكن : فأقدر ،قال في المصباح: (مكّنته من الشيء تمكينا وأمكنته : جعلت له عليه المكن الله عليه المكن المكنة عليه المكنة ا

عليم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدّم معناه (3)

حكيم : اسم من أسماء اللهـتعالىـ الحسنى، وقد تقدّم معناه .

# معنى النصص ومناسبة اسميه تعالى "عليم حكيم" عَقِبه :

بعد ما بين الله سبحانه في الآية المتقدمة (١) فضلّه ومِنته في إعطاء الأسرى خيرا مما أُخِذ منهم، أتبعه بإنذارٍ لهم بسوء المصير إذا ما اختاروا الخيانة فقال تعالى حراً في يُرِيدُوا ها أي: وإن يُرِدُ هؤلاء الأسرى الذين في أيديكم حيانيا وعدوا أن لا يحاربوك بيا رسول الله عليه وسلم ولا يعاونوا عليك أحدا من المشركيان، فلا تهتم بهم، ولا تجزع من خيانتهم حققد خَانُوا اللّه مِنْ قَبْلُ هاي: من قبل غيزوة بدر، بكفرهم بالله عزوجل ، واتخاذهم الشركاء له حَالَةُ مِنْ مِنْهُمُ هاي: فأقدر الله عين وجل رسوله عليه وسلم والمؤمنين على الكفّاريوم بدر، وأظفرهم بهسسم بالأسر والقتل، فليتوقّعوا مثل ذلك إن عادوا إلى خيانتهم لله تعالى ورسوله عليه وسلم ، وفي ذلك بشارة للرسول على الله عليه وسلم ، أنّ خيانة أعدائسه سيكون وبالُها عليهم .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٧١ .

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن ،ص: ١٦٣٠ .

<sup>(</sup>٣)المصباح المنير ،ص: ٥٧٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٣.

<sup>(</sup>٥)ينظر:من هذا البحث،ص:٣١.

<sup>(</sup>٢) هي الآيـة (٧٠) من هذه السورة الكريمة، والتي تقدّم تفسيرها أنفا،

ولمّا كان هذا كلّه بفضل علم الله -تعالى - واستجابةً لحكمته -تعالى -في وضع كلّ شيء موضِعَه، خُتمت الآية بالإخبار عن الله -تعالى - بصفتي العلم والحكمة في قولـه -تعالى - ﴿ وَاللّه عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ وهو تذييل (١)، أي عليم بجميع الأشياء التي مـــــن جملتها ما أضمروه في نفوسهم في عهدهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نقض العهد والعودة إلى قتاله - صلى الله عليه وسلم - ،حكيم في معاملتهم على حسب ما يعلـم منهم.

فإنّ صفة العلم وصفة الحكمة لله-عزوجل- اقتضتا أن يتكفّل الله-تعالى- بكفاية المؤمنين شرّ الأسرى إن أرادوا الخيانة ،كما جعل جزاءهم على خيانتهم بأن مكّن منهم المؤمنين وجعلهم أسرى في أيديهم يوم بدر ،ولا عجب أن يجعل الله ـ تعالى ـ العليم الحكيم عقابهم على أيدي المؤمنين ، فيصيروا مغلوبين ، إذ أنّ أحكام الله ـ تعالى ـ تجري على الحكمة ، ومنها نصرة المسلمين وخذلان المشركين ، فالله ـ تعالى ـ حكيم يضصح مقتضيات علمه في مواضعها المناسبة ، وأوقاتها الملائمة ، والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور ، ۱۰/ ۸۳ .

النـص:

قال الله تعالى :

إِنَّ ٱلَّذِينَ

بيان غريب النص :

آووا : تقول اللغة: آواه : ضمّه إليه وأسكنه عنده أو أنزله في بيته (٢).

و لايتهم :نصرتهم (٣)،قال الزجاج: (الولايةُ عبفتح الواوع: من النصرة والنسب والولايةُ عبد الإمارة ) (٤).

ميثاق : الميثاق (٥) :عقد يؤكّد بيمين وعهد (٦)

بصير : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدّم معناه  $^{(\gamma)}$ 

صعنى النسص ومناسبة اسمه تعالى "بصير " عَقِبه :

بمناسبة انتهاء الحديث عن أحداث غزوة بدر الكبرى ذكر ـ تعالى ـ حال المؤمنيان في عهد النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ وأنهم مختلفون في الكمال ، حيث قال ـ تعالى ـ .:

﴿ إِنَّ الْدِينَ ءَامَنُوا ﴾ بالله ـ تعالى ـ ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ﴿ وَهَاجَرُوا ﴾ من مكة إلى المدينة فِرارا بدينهم (٨) ، ونصرة لرسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ ﴿ وَجَلَّهَ سَدُوا الله عليه و سلم ـ ﴿ وَجَلَّهَ سَدُوا الله عليه و سلم ـ ﴿ وَجَلَّهُ سَدُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَّا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَّا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَّاهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ

<sup>(</sup>١)سورة الأنفال ، الآية: ٧٢٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: الصحاح، ٢/٢٧٤، والمصباح المثير، ص: ٣٢، ولسان العرب، ١٥١/١٥٠

<sup>(</sup>٣)العمدة فيغريب القرآن، للقيسي، ص:١٤٥٠

<sup>(</sup>٤) نقله ابن منظور في لسان العرب ، ٤٠٧/١٥ ، والقرطبي في تفسيره ،٥٦/٨٠ .

<sup>(</sup>٥)أصل الميثاق :الموثاق-بسكون الميم- ،أبدِلت الواوياء للنكسارماقبلها ،والجمع :المواثيــــق

<sup>(</sup>٦) بصائر ذوى التمييز، للفيروز آبادى ، ١٥٨/٥٠

<sup>(</sup>٧)ينظرمن هذا البحث ، ص:٣٠٠

<sup>(</sup>٨)هم الذين هاجروا قبل صلح الحديبية، الذي كان فيالسنة السادسة، من الهجرة بدليـــل قوله تعالى في آخرهذه السورة ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجُرُوا وَجُهَكُمُ وَالْمُكُمُ فَأُولَٰ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي :بذلوا أموالهم وأنفسهم في نصرة دين الله-تعالى-وإعلاء كلمته وحماية رسوله على الله عليه وسلم ﴿ والنين ءُاوُوا ◄ النّبيّ - صلى اللهعليه وسلم والمهاجرين ، وأسكنوهم في منازلهم ﴿ وَنُصُرُوا ﴾ أي : ونصروهم على أعدائهم بكـــل ما يملكون من وسائل التأييد والموازرة ،وهم الأنصار ، قال الله ـ تعالى ـ في شأنهم : ﴿ وَالَّذِينُ تَبُوَّ وُ الدُّار َ وَأَلِا يمُن َ مِنْ قَبْلِهم يُحِبَّون مَنْ هَاجَر إِلَيْهِمْ وَلاَيجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ مِمَّا أُوتــــوا وُيُوْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهم وَلُوكان بِهم خَماصة ... ﴿ وَلَذَا جِعل الله ـ تعالى ـ حكمهم وحكسم المهاجرين واحدا فقال :﴿ أُولَٰ بِكُ بُعُمْهُم أُولِياء الله الله الله المهاجرون والأنصار بعضهم أنصار بعض، وأعوانُ على أعدائهم (٢) ﴿ وَالَّذِينَ ۖ وَامْنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ﴾ وهـم الذين أقاموا بمكة ولم يلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليشتركوا مع المؤمنين المهاجرين والأنصار في نصر الدين وحرب الكافرين ﴿ مَالَّكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ﴾ أي: مالكم شيٌّ من نصرتهم حتى يهاجروا إلى المدينة ويلتحقوا بكم ، ثماثتثني الله ـ سبحانه ـ حالةً خاصةً من هذا الحكم، وهي: ﴿ وَإِن اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ أي: إنَّ طلب منكم هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا - النصر على أعدائهم لأجل دينهم لالأجل عصبية القبيلة ﴿ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ﴾ أي: فواجب عليكم نصرُهم وإعانتهم على الكفّار ، لأنّهم إخوانكم في الدين ﴿ إِلَّا عَلَى قَـوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثُنَى ﴾ أي: إلا على جماعة كافرة بيكم وبينهم عهد، فلاتنصروهم عليهـــم لأن لاتنقضوا العهد حتى تتم مدته "،

ثمخُتمت الآية بالإخبار عن الله - تعالى - باسمه الكريم "بصير" في قوله - تعالى و و الله به ترغيب المؤمنين في التمسك بما تقدّم من الأحكام فيما بينهم ، وفيما بينهم وبين أعدائهم ، وتحذير لهم حتى لا يخالفوا أمر الله المعالى - ، و يتجاوزوا ما حدّه لهم فيما بينهم ، وما رسمه لهم من المحافظة على العهدود والمواثيق بينهم وبين الكفار .

وأوتي باسمه تعالى "بصير "مبالغة في الاطلاع والإحاطة بما يفعلونه من الهجرة والولاية والوفا ، بالعهد، لآن الأعمال المذكورة في النص من شأنها أن تبصر وتُرك ، فعلى المؤمنين أن يقفوا عند حدوده تعالى - ، وأن يراقبوه ويتذكّروا رؤيته - تعالى - و اطّلاعه على أعمالهم ، لأنّ كلّ عمل يعمله الإنسان تحت بصره - سبحانه - يرى مَداخِلُه ومَخارِجَه ومقدماتِه ونتائجَه ، فيجازي الجميع على عملهم إن خيرا فخيرا ، وإنْ شرا فشرا ، والله - تعالى - أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١)سورة الحشر، من الآية: ٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير الطبري، ٥١/١٠، وتفسير الفخر الرازي، ٢٠٩/١٥، وبعني المفسرين يرون أنّ الولاية في الموارثة، مثل الزمخشري، ١٧٠/٢، والقرطبي، ٥٦/٨، وغيرهما من المفسريسن، فهم يذهبون إلى أن المؤمنين كانوا يتوارثون بالهجرة والنصرة، ونسخ هذا الحكم بقوله تعالى: ﴿ وَأُولُوا أَلْأَرْحَامٍ بُعْضُهُمْ أُولَى بِبُعْنِي فِي كَتِلْبِ اللّهِ .. ﴾ الأنفال: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تُفسير القرطبي ٥٧/٨٠.

النــص:

قال الله تعالى :

# وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنْ بَعَدُ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمُ فَأُوْلَيْكِ مِنكُرُ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ اللهَ اللهُ الل

#### بيان غريب النص :

أولوا : بمعنى أصحاب، والواحد: ذو،وهو ملحق بجمع المذكر السالم في إعرابه .

الأرحام : جمع رَجِم - بكسر الحاء - . وهو رَجِمُ الأنثى ، أي مقرّ الولد في بطن أمه، ويأتي بمعنى القرابة (٢)، والمعنى الثاني هو المراد في الآية .

عليم: اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدّم معناه (٣).

#### معنى النصص ومناسبة اسمه تعالى "عليم" عَقِبه:

ار ( ) سورة الأنفال ، الآية : Yo .

<sup>(</sup>٢) الصحاح للجوهري ، ١٩٢٩/٥ .

<sup>(</sup>٣)ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٣٠

<sup>(</sup>٤) ذلك في قوله - تعالى - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلْهَدُواْ بِالْمُوالِيمْ وَأَلْعُسُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَئِكُ بِعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ ... ﴾-الخ، سورة الأنفال، الآية : ٧٢ وقد تقدّم تفسيرها ، ص : ٢١٩ - ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٥) هو قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما عنظر: زاد المسير لابن الجوزي ، ٣٨٧/٣، و التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزيّ ، ٦٩/٣، فصلحُ الحديبية كان في السنة السادسة من الهجرة على ترك القتال عشر سنين بين المسلمين والمشركين .

الذين جمعوا الأوصاف الثلاثة في وقت متأخر عن وقتكم، مِن جملتكم أيّها المهاجــرون والأنصار، فحكمُهم حكمُكم في وجوب الموالاة والنصرة، ثمّ بيّن ـ تعالى ـ مَن يستحقّ الإرث في شريعته وحدّدهم بالأقارب حيث قال ـ تعالى ـ ﴿ وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْنِي فِي كِتَابِ اللّهِ ﴾ أي: أصحاب القرابات، بعضهم أحقّ ببعض في التوارث، في حكــــم الله ـ تعالى ـ (١).

ثمّ خُتمت الآية بقوله تعالى حران الله بكل مني عليم ◄وهومؤذن بالتعليل لتقرير أولوبة ذوي الأرحام بعضهم ببعض،أى:إنّما اعتبرت تلك الأولوبية في الولايدة، لأنّ الله سبحانه وتعالى يعلم مصالح العباد في الدنيا والآخرة،وفيما كلّفهم به مسن الأحكام،ويعلم أنّ حكم أولوية ذوي الأرحام في الميراث،هو الذي تدور عليه المصلحة، وتدوم به الألفة.

ويجوز أن يكون قوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ تذييلا للسورة الكريمة كلَّها ، إذ أنّها تشتمل على أحكام في القتال والغنائم ، والولاية العامَّة والولاية الخامَّة والولاية الخامَّة والعامَّة والعلمَّة والخامَة والعامِّة والعرب

وبعد أن سرد الله ـعز وجل ـ هذه الأحكام أخبر عن اسمه ـتعالى ـ ﴿ عليم ﴾ في ختام السورة إشارة إلى أن هذه الأحكام التي ذكرت و فصّلت كلها حكمة و صواب و صلاح ، وليس فيها شي و من العبث و الباطل ، لأنّ العالم بجميع المعلومات لا يحكم إلّا بالصواب (٣).

و في ذكر اسمه ـ تعالى ـ ﴿عليم ﴾ وعد لمن تمسّك بهذه الأحكام المنكورة في هـــــذه السورة الكريمة ، و وعيد لمن خالفها ، لأنّه ـ تعالى ـ بمقتضى اسمه ﴿عليم ﴾ يجازي الناس على أعمالهم ، و الله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

1) أخرج ابن جرير الطبري ، من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ اللَّهِ وَالَّذِينَ اللَّهِ وَالَّذِينَ الْكُوا وَهُاجُرُوا وَجُهُدُوا بِأُمُوا لِهِمْ وَانْفُسِمْ في سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ الْوَا وَنَصُرُوا أُولُئِكُ بُعْضُهُمْ أُولُيا اللَّهِ وَالْذِينَ الْمُعاجِرِينِ وَالانْتِعارِ دون ذوي الأرحام قال الله تعالى ـ : ﴿ وَالنَّذِينَ المَنْوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالكُمْ مِنْ وَلَيْيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا . . ﴾ يقول: مالكم من ميراثهم من شيء ، وكانوا يعملون بذلك حتى أنزل الله هذه الآية : ﴿ وَأُولُوا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى بِبُعْضِ فِي كِتَلْبِ اللَّهِ . . ﴾ في الميراث ، فنسخت التي قبلها وصار الميراث لذوي الأرحام . (تقسير الطبري، ١٠/١٥ ـ ٥٢) .

في هذا الأثر بيان ماكان عليه الأمر في أول الإسلام من التوارث بالأُخوَّة الإيمانية، حيث كان المهاجرون يتوارثون فيما بينهم، دون الأعراب، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى ﴿وَأَلُوا ٱلْأَرْحَــَكُم مَ نَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْثُن فِي كَتَلِب اللَّهِ .. ﴾ بعد ما زالت دواعي الحكم السابق (ينظر :تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير منكتب التفسير، د/عبدالعزيز الحميدي، من منشورات مركز البحث العلمي ، بحامعة أمَّ القرى ، بمكة المكرمة ).

(٣) تفسير التحرير والتنوير ، لابن عاشور ، ٩٣/١٠ .

(٣)ينظر: التفسير الكبير اللرازي ، ٢١٤/١٥ ، وغرائب القرآن للنيسابوري ، ٣٣/١٠ ، بالتصرف

سسورة الستسوبسة

النسص:

قال الله تعالى :

فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَا أَنسَلَحَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَا قَالُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتْمُوهُمْ وَخُذُوهُمُ وَالْحَصُرُوهُمْ فَاقَالُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتْمُوهُمْ وَخُذُوا لَكُمْ مَصَدِّ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلُوةَ وَاقْعُدُوا لَهُمْ حَكُلٌ مَرْصَدِ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلُوة وَاقْعُدُوا لَكُمْ مَا يَكُوا وَالْعَلَى اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللّهُ مَا إِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيمٌ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيمٌ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيمٌ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَنْوَرُ رَّحِيمٌ وَاللّهُ اللّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيمٌ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيمٌ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيمٌ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

#### بيان غريب النص :

انسلخ : سلخ الشهر من باب نَفَعَ وانسلخ : مضى (٢)

خذوهم : انْسِروهم <sup>(٣)</sup>.

حصروهم : من الحصر ـ بسكون الصاد ـ كالضرب والنصر : التضييق و الإحاطة (٤) . قال الفراء: (حصرهم:أن يُمنُعوا من البيت الحرام) (٥) .

مرصَد : والمرصَد هو المكان الذي يرْقَب فيه العدوّ (٦). يقال: رصدت فلانا أرصده بمعنى رقبته (٢).

فخلُّو : فاتركوا ، من التَّخلية ، وهي الترك (٨).

غفور : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدّم معناه (٩)

رحيم :اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وقد تقدّم معناه (١٠)

معنى النصص ومناسبة اسميه تعالىي "غفور رحيم" عَقبُه :

بعد أن قرّرت السورة الكريمة في الآيات السابقة (١١) براءة الله -تعالـــــى-

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ٥ .

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير ، ١/ ٢٨٤ ، والقاموس المحيط ، مادة (سلخ ) ، ص : ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٣) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، ص: ١٨٣ ، والصحاح للجوهري ، مادة (أسر) ، ٥٩/٢ .

<sup>(</sup>٤)الصحاح للجوهري ، مادة (حُصر ) ، ٢٣٠/٣ ، و المفردات للراغب ، ص: ١٢٠

<sup>(</sup>٥)معاني القرآن للفراء ، ٤٣١/١ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: التفسير الكبير للرازي ، 10/ ٢٢٥ ، والبحر المحيط لأبي حيان ، ١٠/٥٠ .

<sup>(</sup>٧) لسان العرب، مادة (رصد) ، ١٧٧/٣، وتفسير الطبري، ١٠/١٠٠ .

<sup>(</sup>٨) القاموس المحيط، مادة (خلا) ، ص:١٦٥٢ ، وتفسير الآلوسي ، ١٠/ ٥٠ .

<sup>(</sup>٩)ينظر:من هذا البحث،ص:٣٤٠

<sup>(</sup>١٠) ينظر:من هذا البحث ، ص: ٣٢.

<sup>(11)</sup>هي من أول السورة إلى آخر قوله تعالى ﴿...إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَقِّمِينَ ﴾ التوبة : ١ - ٤٠

و رسولِه - صلى الله عليه و سلم- من عهود المشركين الخائنين ، و أمرت بالوفاء لمن وفسي بعهده منهم . أخذت في بيان موقفِ المسلمين من المشركين بعد انتها ، المدة الممنوحة لهم فقال تعالى ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَسْهِرُ الْحُرُمُ ﴾ والمراد بالأشهر الحرم: الأشهر الأربعة التي أبيح للمشركين الناكثين لعهدهم مع الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ أن يسيحوا فيها في الأرض آمنين (١)، وجُعلت حُرما لأنه -سبحانه وتعالى- نهى المؤمنين عن التعـــرّض للمشركين فيها، وحرّم عليهم قتالهم فيها والمعنى: فإذا مضت هذه الأشهر الأربعسة التي حرّم الله ـ تعالى ـ فيها قتال المشركين وأباح لهم فيها السياحة فــــي الأرض ﴿ فَاقْتَلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ ﴾ أي: في حِلَّ أو حرم ، و في الأشهر الحرم و غيسسر الأشهر الحرم (٢) ﴿ وَخُذُوهُمْ ﴾ أي: ائسروهم ﴿ وَاحْصُرُوهُمْ ﴾ أي: وضيّقوا عليهم، وامنعوهم من التصرف في بلاد الإسلام و دخول مكة التي جعلها الله ـ تعالى ـ قياما للناس وموضِعا لعبادتهم ونسكهم ﴿ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدٍ ﴾ أي: وترصدوا لهم في كلّ مكان لئسسلّا ينتشروا في البلاد ، واستوروا -أيها المؤمنون -على هذا الأمر حتى تذهب قوتُهم ويتوبوا من شركهم ﴿ فَإِنْ تَابُوا ﴾ عمَّاهُمْ عليه من الشرك وأسلموا ﴿ وأَقَامُوا الصَّلَوْةَ ﴾بشروطها منهما (٣) ﴿فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ أي: فاتركوهم وشأنهم ولا تتعرَّضوا لهم بشي، مما تقـــدّم كالأسر والحصر والقتل ، يسيرون في أمصاركم ويدخلون البيت الحرام ، ويتصرّفون فـــي مهماًتهم فإنهم صاروا إخوانكم كما قال ـ تعالى ﴿ فَإِنْ تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَواةَ وَ اَتُو َّاالزَّكَواةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي البِّينِ وَنَغُمَّلُ الْأَيَّاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ (٤).

ثمّ ختمت الآية بقوله ـ تعالى ـ ﴿ إِنّ اللّهَ غَفُورٌ رحِيمٌ ﴾ وهو تذييل قصد بــــه التعليل للأُمر بتخلية سبيلهم،أي: فخلّوا سبيلهم واتركوهم ـ أيها المؤمنون ـ ولّيكونــــوا مِثْلَكم، لهم ما لكم، وعليهم ما عليكم، ولا تعاملوهم بماكان منهم من شرك، فإنّ الإـــــــلام

<sup>(</sup>۱) يدلّ عليه قوله ـ تعالى ـ ﴿ فَسِيحُواْ فَى الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَهُرُ وَأَعْلَمُوا أَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِنِي اللّهِ وَأَنّ اللّهَ مُخْزِى الْكَغْرِينَ ﴾ التوبة ، اللّه عنه الأشهر الأربعة تبدأ من العاشر من ذى الحجة سنة تسع ، وهويوم النحر الذي بلّغ فيه على ـ رضي الله عنه ـ آياتٍ من أول هـ ذه السورة ، وتنتهى في العشرين من ربيع الآخر سنة عشر،

هذا القول هوالراجح عندي من حيث السياق ، وهورأى جمع من العلما • كابن اسحاق فسير سيرة ابن هشام ، ١٣٩٢-١٣٩٧ ، والزمخشري في الكشاف ، ١٧٥/٢ ، والبغوي في هامش تفسير الخازن ، ١٢/٣ ، وابن كثير في تفسيره ، ٣٤٩/٣ ، وأبي حيّان في البحر المحيط ، ٩/٥ والنيسابوري في غرائب القرآن ، ٤٣/١٠ ، والشنقطى في أضوا • البيان ، ٤٣٠/٣ ، وغيرهم •

وقيل: المراد: الأشهر الحرم المعروفة وهي ، رجب و ذو القعدة و ذو الحجة و المحسرم، وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره، ٧٨/١٠ .

<sup>(</sup>٢)تفسير الطبري ، ٧٨/١٠ ، تفسير الرازي ، ٢٢٥/١٥ .

<sup>(</sup>٣)تفسير الماوردي ، ١٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة ، الآية : ١١ •

يجب ما قبله ، لأن الله - تعالى - قد غفر لهم بعد إسلامهم ما سلف من الكفر والشحصرك بفضله ورحمته .

وفي ختم الآية باسميه ـ تعالى ح غفور رحيم ◄ إشارة إلى الإحسان والإنعسام من الله ـ تعالى ـ لهؤلاء التائبين،حيث لا يعاقبهم على ذنوبهم السالغة،وفيه دعسوة للمسلمين إلى أن يقتدوا بفعل الله ـ عزوجل ـ من المغفرة والتسامح،وأن يقبلوا هـؤلاء الذين جاؤوهم مسلمين وأن يسامحوا لهم ماكان منهم من إساءات حصلت لهم منجهم حالً كفرهم،وفيه إغراء أيضا للمشركين أنْ يبادروا بالتوبة، ويدخلوا في دين اللسه ـ تعالى ـ ، قبل أن يقعوا في يد المسلمين والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

#### النـص:

#### قال الله تعالى :

قَنتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضُرَّكُمُ عَلَيْهِمْ وَيَضُرَّكُمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْرَكُمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَيُذَهِبُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَيْمَ مَرَيْنَ اللَّهُ عَلَيْمَ مَرَيْنَ اللَّهُ عَلَيْمُ مَرِينَا أَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَرِينَا اللهُ عَلَيْمَ مَرِينَا أَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَرِينَا اللهُ عَلَيْمَ مَرَيْنَا أَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَرِينَا اللهُ عَلَيْمَ مَرِينَا أَوْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَرِينَا اللهُ عَلَيمً مَرِينَا اللهُ عَلَيْمَ مَرِينَا اللهُ عَلَيْمَ مَرِينَا اللهُ عَلَيْمَ مَرِينَا اللهُ عَلَيْمُ مَرِينَا اللهُ عَلَيْمُ مَرَينَا اللهُ عَلَيْمُ مَرْكِينَا أَوْلِيهِمْ مُرَاكُونِهِمْ مُؤْوِيقِهُمْ وَيَتُولُونِهُمْ اللّهُ عَلَيْمَ مَن يَشَا أَوْلِيهِمْ مُرافِيعًا عَلَيْمُ مَرَادِينَا أَوْلِيهُمْ وَاللّهُ عَلَيْمُ مَرْكُونُ اللّهُ عَلَيْمُ مَن يَشَا أَوْلِهِمْ مُنْ يَعْلَى مَن يَشَا أَوْلِيهِمْ وَيُومُ وَيُومُ وَيَوْمُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَا أَوْلِهِمْ عَلَيْمُ مَرَائِينَا اللهُ عَلَيْمُ مِن يَشَا أَوْلِيهِمْ وَلَوْلِهِمْ مُولِيقًا فَيْكُومُ وَاللّهُ عَلَيْمُ مَا اللّهُ عَلَيْمُ مَا عَلَيْمُ مَا عَلَيْمُ مَا عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ مَا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ مُن يَعْلَقُهُ وَلِيهُمْ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ

#### بيان غريب النص :

ويخزهم : يذلَّهم ويهنُّهم، من الخزي وهو الذلّ والهوان (٢).

غيظ : قال في المفردات: (الغيظ: أُشدٌ غضب وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من فوران دم قلبه) (٣). اه .

عليم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدّم معناه  $(\xi)$  .

حكيم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدّم معناه (٥).

#### معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "عليم حكيم " عَقبه :

في هذا النص الكريم أمر الله ـعز وجل ـ المؤمنين بقتال المشركين ، ورتب على هذا القتال خمسة أنواع من الفوائد فقال ﴿ قَتْلِوُهُمْ ﴾ أي: قاتلوا ـأيها المؤمنييون ورتب المشركين ، بشجاعة ولا تخافوهم ، فإنكم متى فعلتم ذلك ﴿ يُعَذَّبُهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ ﴾ قتلاً وأسراً ﴿ وَيُخْزِهِمْ ﴾ أي: ويذلّهم ويهنّهم بسبب ماينزلبهم من هزيمة وهوان وهيوون يتفاخرون بالقوة ﴿ وَيَنْصُرْ كُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ أكملَ النصر وأتمّه بحيث لا يجدون قوة يعيودون بها إلى قتالكم كما كان شأنهم في وقعة بدر ﴿ ويشْفِ صَدُورَ قَوْمٍ مؤمنينَ ﴾ أي: يسبرئ صدور جماعة من المؤمنين أمن غيظها المكظوم ،الذين لقوا مالقوامن أذى المشركيـــــن

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآيتان : ١٤ - ١٥ .

<sup>(</sup>٢) الصحاح للجوهري ، مادة (خزى) ، ٢٣٢٦/٦، المصباح المنير ، ١٦٨/١ .

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب، ص: ٣٦٨، وانظر القاموس المحيط، مادة (غيظ)، ص: ٩٠٠ .

<sup>(</sup>٤) ينظر:من هذا البحث،ص:٣٣٠

<sup>(</sup>٥) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣١٠

<sup>(7)</sup> قيل هم بنو خزاعة ، فهو منسوب إلى مجاهد و السدّيّ ، و قبل :هم بطون من اليمن و سبأ، قدِّموا مكة فأسلموا ، فلقوا من أهلها أذّ كثيرا ، فهذا القول منسوب إلى ابن عباس ـ رضي الله عنهاما و لكن العبرة بعموم اللفظ ، فالأولى أن تكون الجملة الكريمة عامّة في كلّ مَن آذاهـــــما المشركون .

وظُلمِهم حتى فتح مكة ﴿ وَيُذَهِبُ غَيْظَ قَلُوبِهِمْ ﴾ أي: ويُذهب الله ـ تعالى ـ الغضب الذي كان يملاً قلوب هؤلاء القوم المؤمنين ، و هذه المواعيدُ كلُّها وُجدت على أجمل ما يكسون ، وقد أنجز الله ـ سبحانه و تعالى ـ جميع ماوعدهم به ، قال ـ تعالى ـ ﴿ وَعَدَ اللّهِ لَا يُخْلِفُ اللّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكُثرَ النّاسِ لاَيعَلَمُون ﴾ أوكان إخبار النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بهذه البشارات قبل وقوعها معجزة عظيمة له ، ثم أخبر ـ تعالى ـ عن أمر غيبي آخر ثابست في علمه الأزلي فقال: ﴿ وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَنْ يَشَاء ﴾ هذا كلام مستأنف لبيان ماسيكون من بعض المشركين حسب مشيئته ـ تعالى ـ المبنيّة على حِكم بالغة ، وقد تحقّق ذلك حيث أسلم كثير منهم ودخلوا في دين الله ـ تعالى ـ ، كأبي سفيان ين حرب ، وعكر مسة بن جهل وسهيل بن عمرو .

ثم خُتمت الآية بالإخبار عن الله تعالى بصفتَي العلم والحكمة في قوله تعالى - ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حُكِيمٌ ﴾ إشارةً إلى أنَّ ما تضمنته الآية الكريمة من المواعيد المنكورة مبنيكةً على علمه تعالى و حكمته البالغة ، و الجملة تذييل يقصد بها التقرير للأمر بقتال الكفار، و النتائج الطيبة المترتبة عليه .

ولمّا تقدّم ذكر أمور غيبية في النص من تعذيب الكفار بالقتل والأسر وإحزائهم، ونمر الله ـ تعالى ـ المؤمنين على الكافرين، وشفاء صدور جماعة من المؤمنين وإذهاب غيظهم، والإخبار بما سيكون من توبة بعض هؤلاء الكفار المحاربين، ووَقَعَتُ هذه الأشياء كما أُخبرت ، ناسب أن يوصف الله ـ تعالى ـ في هذا الختام بأنه " عليم " • ثمّ قرن اسمه " حكيم " إشارة إلى أنه ـ تعالى ـ شرع للمؤمنين قتال الكفار للما تقتضيه حكمته في إقامة دينه وإظهاره على الدين كله، وهو ـ تعالى ـ لا يأمر إلّا بما فيه مصلحة، ومن حكمته تعالى ـ دينه وإظهاره على الدين كله، وهو ـ تعالى ﴿ • • وَلَوْلاً دَفّعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ أَيضا دفع الناسِ بعضهم ببعض، قال ـ تعالى ﴿ • • وَلَوْلاً دَفّعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ الْعَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَلْمِينَ ﴾ (٢) وهو ـ تعالى ـ ذو حكمة أيضا في قبول التوبة من هؤلاء الكفار، وفي تصريف عباده من حال كفر إلى حال إيمان (٣). والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) سورة الروم، الآية: ٦٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ،الآية : ٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير أبى حيان، ١٦/٥٠.

#### النص:

#### قال الله تعالى :

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُواْ مِن كُمُّ وَلَرْيَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَارَسُولِهِ عَوَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ شَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَوْنَ اللَّهُ اللَّهُ

#### بيان غريب النص :

أم حسبتم : بل أظننتم ، و القصد من الاستفهام: التوبيخ و الإنكار ، و "أم" حرف إضسراب انتقالى بمعنى " بل" (<sup>(۲)</sup> ولها معانى أخرى (<sup>۳)</sup>.

وليجة : قال الراغب: (الوليجة: كلّ ما يتخذه الإنسان معتمدا عليه وليس من أهله). والمراد بها هنا: بطانة من المشركين (٥).

خبير : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدّم معناه (٦)

# معنى النسص ومناسبة اسمه تعالى "خبير " عَقِبَه :

خاطب الله عز وجل في هذا النص الكريم مَن شقّ عليه قتالُ المشركين مست خاطب الله عز وجل في هذا النص الكريم مَن شقّ عليه قتالُ المشركين مست المؤمنين أو المنافقين منيّها إيّاهم إلى أنّ الإيمان ليس مجرّد عقيدة كما يعتقد بعضهم، فقال ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتُركُوا ﴾ أي: بل أظننتم أن تتركوا على ما أنتم عليه من القعود عن الجهاد دون ابتلا، وامتحان مِنّا بتكليفكم به، وفي ذلك توبيخ للمسلمين على ظنهم أن يتركوا بمجرد أن يعلنوا إسلامهم دون أن يختبرهم الله تعالى بجهاد المشركيسن ليظهر المادق المخلص في إيمانه وجهاده من الكاذب ﴿ وَلَمّا يَعْلَمُ اللّهُ الّذِينَ جَلْهَ دُوا مِنْ دُونِ اللّهَ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمؤمنِينَ وَلِيجَةً ﴾ أي:كيف تحسبون

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ،الآية: ١٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الصحاح للجوهري ، مادة (أمم) ، ١٨٦٦/٥- ١٨٦٧ ، الكشاف للزمخشري ، ١٧٨/٢، فتح القدير للشوكاني ، ٣٤٢/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الصحاح للجوهري، مادة (أمم)، ٥/ ١٨٦٦-١٨٦٧، معاني الحروف للروماني٠٧٠

<sup>(</sup>٤) المفردات للراغب ، ص: ٥٣٢ .

<sup>(</sup>٥) معانى القرآن للفراء، ٤٢٦/١، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، ص: ١٨٣٠

<sup>(</sup>٦) ينظر: من هذا البحث ، ص : ٣٢٠

ثم حذّر ـ تعالى ـ المؤمنين الذين في صدورهم شي، من هذه المشاعر غير الطيّب ـ قالتي تقيم صلة بينهم وبين المشركين فقال: ﴿ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ وهذه الجمل ـ قذييل (٢) ينكر ذلك الحسبان، أى: لاتحسبوا ذلك مع علمكم بأن الله ـ تعالى ـ خبير بكلّ ما تعملونه ، فلا تخفى عليه ـ تعالى ـ منكم خاقية ، وهو ـ تعالى ـ يعلم بواطن أعمالكم فيبتليكم بما تظهر به حقيقة ما أنتم عليه ، ويجازيكم على أعمالكم خيرها وشرّها ، فإن أنتم جاهدتم بإخلاص ، أحسن مثوبتكم ، وإن أنتم قعدتم عنه أو قصّرتم فيه ، أو أفشيتم أسرار المؤمنين إلى أعداء الإسلام ، وأعلمتموهم أمورهم ، أغلظ عقوبتكم . وفي ذلك وعد لمن يخلص في عمل وعيد لمن لا يخلص فيه .

وقد ناسب في هذا الختام الإخبار عن الله ـ تعالى ـ باسمه ﴿ خبير ﴾ الدالّ على العلم ببواطن الأمور ، وأسرارها ، لأن الآية جاءت في ذكر ما قد يُسرّه بعض المسلمين الذين لم يترسخ الإيمان في قلوبهم في أمر الجهاد ، فإنّ المقاتل قد يقاتل وباطنه خلاف ظاهره ، وهو الذي يظُلِعُ الكافر على أسرار المسلمين ، فمن الذي يخبرُ ما في بطون هؤلاء ، ويكشف ما أعماقهم ؟ لايستطيع ذلك إلاّ الله ـ سبجانه ـ ولذلك كان ختم الآية بهذا السم الكريم لله ـ سبحانه وتعالى ـ .

<sup>(</sup>۱) سورة العنكبوت ، الآيات :۱-۳۰

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير لابن عشور ، ١٣٩/١٠ .

#### النــص :

#### قال الله تعالى :

# ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيتُ ﷺ (۱)

#### بيان غريب النص :

غفور : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدّم معناه (٢).

رحيم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدّم معناه  $^{ extbf{(T)}}$  .

#### معنى النص ومناسبة اسميه تعالىي "غفور رحيم "عَقبَه:

ذكّر الله ـ سبحانه وتعالى ـ فيما تقدّم (٤) المؤمنين مِن عباده ، بفضله ونِعمه عليهم في نصره إيّاهم في مواطنَ كثيرةٍ من غَزَواتهم مع رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ ، في بــدر وفي الخندق ، وفي فتح مكة ، وفي حرب اليهود في خيبر (٥) . ثمّ في يوم حنين الــــذي أعجب فيه المسلمون بكثرتهم ، وظنّوا أنّهم لا يُهزَمون ، ولكن لم تنفعهمتلك الكثرةُ لكي يعلموا أنّ النصر إنّما يأتيهم من عند الله ـ تعالى ـ ، ثمّ نصرهم الله ـ تعالى ـ بتأييد مـــن عنده .

ولمّا ذَكَرَ تعالى - في هذا السياق - صفحةً من الواقع الذي عاشه المسلمون من نصر الله - تعالى - إيّاهم في وُلدي حنين و في غيرها من الأماكن ، وما عاشه أيضا كفّار هوازن في حنين بما أصابهم من أنواع التعذيب كالقتل والأسر والهزيمة جزاءً على كفرهم ، أرْدَفَ ذلك بقوله ﴿ ثُمَّ يَتُوبُ اللّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ أي: من بعد تلك الهزيمة التي أصابت هؤلاء الذين جاؤوا لمحاربة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ﴿ على مَنْ يَشَاءُ ﴾ منهم ومرسن غيرهم ، وفعلًا تاب الله تعالى - على كثير منهم ، حيث جاء إلى النبي حلى الله عليسه وسلم - كما ذكر أهل الحديث والرسّير - وفدً من هوازن فأسلموا راغبين في مغفرة الله -

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: من هذا البحث ، ص:٣٤٠

<sup>(</sup>٣) ينظر: من هذا البحث ، ص:٣٣٠

<sup>(</sup>٤) ذلك في قوله ـ تعالى حلاً قَدْ نَصَرُكُمُ اللّهُ فِي مُواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ خُنَيْنِ إِذْ أَغُجَبُتْكُ ـ مُ كُثْرُتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَخُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ مُثْبِرِينَ . كُثْرُتُكُمْ فَلَمْ تُخُودًا لَمْ تَرُوهًا وَعَذَبُ الّذِيتِ كُا أَنْزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلمُؤْمنِينَ وُأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرُوهًا وَعَذَبُ الّذِيتِ كَفُرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ ٱلكُنِوينَ ﴾ سورة التوبة ، الآيتان : ٢٥ - ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) هناك غزوات أخرى كثيرة تحقّق فيها النصر للمؤمنين كغزوة بني قريظة وغسروة بنى المصطلق وغزوة تبوك .

- تعالى - لهم و رحمته بهم ، و الإحسان إليهم ، و سألوه - صلى الله عليه و سلم - أن يَــرد إليهم سَبْيهم و غنائمهم ، فخيّرهم رسولُ الله - هلى الله عليه و سلم - بين سبّيهم و بيــن أموالهم ، فاختاروا سبّيهم ، فردّه - صلى الله عليه و سلم - إليهم ، فقال : " إنّا لا نَدْرِي لَعَــلَ فِيكُمْ مَن لا يَرْضَى ، فَمُرُوا عُرَفاء كُمْ فَلْيَرْفَعُوا ذَلِكَ إِلَيْنا ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ الْعُرَفاء أُنّهُم قَــد وَ وَلَا الله عليه و سلم الله عليه و سلم الله عليه و سلم الله عليه و سلم الله يَرْضَى ، فَمُرُوا عُرَفاء كُمْ فَلْيَرْفَعُوا ذَلِكَ إِلَيْنا ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ الْعُرَفاء أَنهُمُ قَــد وَ وَا الله عليه و سلم الله عليه و سلم الله عليه و سلم الله يرفيه الله عليه و سلم الله يرفيه الله يرفيه الله عليه و سلم الله عليه و سلم الله يرفيه الله عليه و سلم الله يرفيه الله عليه و سلم الله و سلم الله عليه الله عليه و سلم الله عليه و سلم الله عليه و سلم الله عليه و سلم الله الله الله عليه و سلم الله عليه عليه و سلم الله عليه و سلم الله عليه و سلم الله عليه الله عليه و سلم الله عليه عليه و سلم الله عليه الله الله عليه عليه عليه الله علي

ولما بين سبحانه وتعالى - بعض مظاهر رحمته بعباده بأنَّ وَعَدَ قبول التوبة لمن تاب مِن هوازن وغيرهم، أُخْبَرَ عن اسميه الكريمين في قوله - تعالى - ﴿ وَاللَّهُ غُفُورٌ رُحِيمٌ ﴾ ليُزيلُ عن الكفّار عامّة ، وعن هوازن خاصّة الخوف والتهديدَ الحاصلَ في قوله - تعالى - ﴿ ... وَ ذَلِكَ جَزَا الكَالِم لَهُم أَنّ الطريق إلى اللّه - تعالى - دائما مفتوح لهم، ولا زالت رحمة الله - تعالى - ومغفرتُه في انتظارهم، إن تابوا وأنابوا إلى الله - سبحانه - بعد الكفر الذي من أجله عُذّبوا قتلا وأسرا .

وفي الإخبار عن الله-تعالى- باسميه ﴿ غغور رحيم ﴾ في هذا الختام تقرير لماوعده -سبحانه وتعالى -من قبول التوبة ، وأنه-تعالى- قد تجاوز عمّا سلف منهم من الكفر والمعامي وأنـقـذهم بالإسلام مع كل ما جرى عليهم من الخذلان والتعذيب ، ولم يُختِم-تعالى-علـــى قلوبهم بإصرارهم على الجحود والإنكار ، بل رجع إليهم برحمته وفضله ، حيث وفقهم للتوبــة والإنابة إليه ولم يؤاخذهم بذنوبهم السالفة ، وفي ذلك إعلام أيضا بأن الله-تعالى-المتصف بالمغفرة والرحمة من شأنــه- بالمغفرة والرحمة من شأنــه- تعالى- ، والله - تعالى- أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) القصة طويلة ، أخرجها البخاري ، في كتاب العتق ،باب مَن ملك من العرب رقيقاً ، (٥/ ١٦٩ رقم ٣٥٣٩ ـ ٣٥٤٠ ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ، وفي كتاب الهبة ،بــاب إذا وهب جماعة لقوم ، (٣٤١/٤ ـ ٢٢٠ رقم ٢٦٠٧ ـ ٢٦٠٨ ) ، سيرة ابن هشام ، (١٣٤١-١٣٤١) تفسير ابن كثير ، (٣٥٩/٢ ـ ٣٥٩/١) .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، من الله: ٢٦٠.

النــ ص:

قال الله تعالى : يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ وَاللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُرَكُونَ وَاللَّهُ مُرْكُونَ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرْكُونَ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرْكُونَ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِّمُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ نَجُسُ فَلا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذًا وَإِنْ خِفْتُ مُ عَيْلَةُ فَسُوفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ } إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠)

بيان غريب النص :

: قذر (<sup>۲)</sup>،قال الراغب: (النجاسة: القذارة، وذلك ضربان: ضرب يدرُك بالحاسّة، وضرب يدرُك بالبصيرة ، والثاني وصَفَ الله ـ تعالى ـ به المشركين في الآية  $(7)^{\circ}$  . وهو من المصادر التي يستوي فيه النَّنكر والأنثى والتثنية والجمع (٤).

: فقرا وحاجة (٥)، يقال منه: عال يعيل عيلا وعيلة وعيولا: افتقر، ومن ذلـــك قول الشاعر:

وما يدري الغُنيّ متى يَعيل (٦). وما يدري الفقير متى غناه

> $(\gamma)$  اسم من أسماء الله تعالى الحسنى ، وقد تقدم معناه: عليم

:اسم من أسماء الله تعالى الحسنى ،وقد تقدّم معناه (٨). حكيم

معنى النصص ومناسبة اسميه تعالىي "عليم حكيم "عقبه:

يأمر الله عزوجل المؤمنين في هذا النص الكريم بمنع المشركين مِن قُربان المسجد الحرام فيقول ـ تعالى ح يَنَاأَيُّهَا الَّذِينَ وَامْنُوا إِنَّما ٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسٌ ﴾أيماالمشركون

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ٢٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، ص: ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) المفردات في غريب القرآن ، ص: ٤٨٣ ، ذكر مثله الفيروزآبادي في البصائر ، ١٩/٥ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء ، ٤٣٠/١.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، ٤٣١/١ ، ينظر:تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، ص: ١٨٤ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: مجاز القرآن ، لأبي عبيدة ، ٢٥٥/١ ، الصحاح للجوهري ، ١٧٧٩/٥ ، والشاعر هـــو أُحَيِّحَة بن الجلا م .

<sup>(</sup>٧) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٣.

<sup>(</sup>٨) ينظر من هذا البحث ، ص ٣١٠.

إلاّ قذر لِخُبث غقائدهم وأعمالهم (1) ﴿ فَلا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾ أي: فامنعوا المشركين عن دخول الحرم (٢)، ولا تمكّنوهم من أدا، مناسك الحج والعمرة، إذ لا يصح لهـم أن يدخلوه ويقتربوا منه ﴿ بَعْدَ عَامِعِمْ هَذَا ﴾ أي: بعد العام الذي نزلت فيه هذه الآيسة، وهو العام التاسع الهجري الذي حَجّ فيه أبوبكر \_رضي الله عنه ـ بالناس، وبعث فيــه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عليّا ـ رضي الله عنه ـ ليؤذن بالبراءة عن المشركين (٣).

ولمّا كان هذا المنع سيترتّب عليه جرمان المؤمنين من الأرزاق التي تأتــي مع هؤلاء المشركين طَمْأنَهُم الله ـ تعالى ـ وبشّرهم بأنه ـ تعالى ـ سيعطيهم مِن فضلـــه ما يغنيهم عن المشركين ، فقال ـ تعالى ـ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ أيّها المؤمنون ﴿ عَيْلَةً ﴾ أي: فقراً بسبب منع المشركين من دخول الحرم ، حيث ينقطع ماكانوا يجلبونه إليكم مــــن الأرزاق والمكاسب فاطمئنو ا ﴿ فَسَوْفَ يُغنيكُمُ اللّهُ مِن قَطْلِهِ ﴾ أي: فسوف يتفضّل اللــه الأرزاق والمكاسب فاطمئنو ا ﴿ فَسَوْفَ يُغنيكُمُ اللّه مِن قَطْلِهِ ﴾ أي: فسوف يتفضّل اللــه فضل الله ـ تعالى ـ عليكم من جهة أخرى ، فإن الرزق ليس مقصورا على باب واحد ومحلّ واحد، لأنّ فضل الله ـ تعالى ـ ، واسع ، وجُوده عظيم ﴿ إِنْ شَاء ﴾ استثنا ، منه ـ سبحانه و تعالى ـ لبيان أن هذا الإغنا ، بإرادته ـ تعالى ـ وحده ، حتى تبقى قلوب المؤمنين متعلّقة به ـ سبحانــــ وتعالى ـ راجيةً خائفة آ ، وللتنبيه على أنّ عطاءه ـ سبحانه ـ لهم هومن باب التفضّــــــل لا الوجوب ، لأنّه لوكان واجبا ما قيّده بالمشيئة .

ولمّا كان مشيئته سبحانه تجري حسب مقتضى علمه وحكمته فقد خُتمت الآية بذكر اسميه تعالى عليم حكيم ﴾ في قوله تعالى ﴿إِنَّ اللّه عَلِيم حُكِيم ﴾ وهو تذييل أُوتي به والله تعالى أعلم وصفاً كاشفاً لتلك المشيئة ،وأنّها مشيئة علي من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السما ، يعلم من يليق به الغنى ، ومن لايليق ، وهي مشيئة حكيم أيضا يضع الأشيا ، مواضعها ، وينزّلها منازلها ، والله تعالى يعلم مايملح أحوال الناس ، وهو تعالى لا يعطي ولا يمنع إلا عن حكمة ، فلمّا منعكم أيها المؤمنون من أن تمكّنوا المشركين بعد هذا العام أن يدخلوا الحرم ، لم يكن تاركا منفعتكم ، فقدر غناكم عنهم بوسائل أخرى علم ها وأحكم تدبيرها والجملة تشعر أيضا بالتعليل لقول وسائل أخرى علم الم أن يدخلوا الحرم ، لم يكن تاركا منفعتكم ، فقدر عناكم عنهم بوسائل أخرى علمها وأحكم تدبيرها والجملة تشعر أيضا بالتعليل لقول وسائل أخرى علمها وأحكم تدبيرها والجملة تشعر أيضا بالتعليل لقول وسائل أخرى علمها وأحكم تدبيرها والجملة ومن فضله إنْ شاء ﴾ .

<sup>(</sup>۱) اختلف المفسرون في المراد من نجاسة المشركين ، فقيل :هي نجاسة الحكم ، لانجاســـة العين ، لأنّالكافر كغيره طاهر البدن بدليل أنّ اللهـتعالى ـ أباح وط الكتابيــــــة ومباشرتها ، فهؤلا ، المشركون سُمُّوا نجسا على الذمّ ، وهذا القول هو ما تقرر أثنا ، الشرح وهوقول الجمهور كما حكاه ابن كثير في تفسيره ، ٣٦٠/٣ ، والخازن في تفسيره ، ٣٧/٣ ، وقيل هي نجاسة العين وهي عدم تطهُّرهم من النجاسات العينية .

<sup>(</sup>٢) قاله عطاء ، (تفسير الطبرى ،١٠٥/١٠٠).

<sup>(</sup>٣) قاله قتادة ، (تفسير الطبرى ، ١٠٦/١٠ ) .

وبذلك كلّه قد ظهرت مناسبة ختم الآية بصفتي العلم والحكمة لله ـ سبحانـــه وتعالى ـ ، فالعلم يتناسب مع ما تضمّنته الآية من الإخبار عن الغيب في قوله ـ تعالـــى - ﴿ فَسَوْفَ يَعْنِيكُمُ اللّه مُن فضله إن شَاء ﴾ والحكمة تتناسب مع تدبير الله ـ تعالــــــى - للمؤمنين مِن تهيئة أسباب رزقهم .

ولقد أنجز الله تعالى لهم وعُده، فإنّه تعالى أغناهم بالمغانم التي انتزعها بأيديهم (1)، وفتح لهم البلاد ، و دخل في دين الله تعالى من هم أيسر حالا و أغنى مالا من هؤلاء المشركين ، حيث توجّه إليهم الناس من العرب والعجم في أيام الحج كلّ عام. وجاؤوا بالأرزاق والنعم ، كلّ ذلك بمقتضى علمه تعالى وحكمته ، فهو ضابط الأمور و رابط الأسباب (٢) . و الله تعالى أعلم بالصواب ،

<sup>(</sup>۱) كما حدث بعد نزول سورة التوبة بعد نحو ثلاث سنوات ،حيث حصل المسلمون على كنوز كِسرى وقيصر وأصابوا غِنگى لم يأت إلى بالهم .

<sup>(</sup>٢) ينظر:نظم الدرر للبقاعي،١٠/١٠٠ ، التحرير والتنوير لابن عاشور ،١٦٢/١٠ ،

النـص:

قال الله تعالى :

يَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ

اَمَنُواْ مَالَكُو اِذَاقِيلَ لَكُوانِفِرُواْفِ سَبِيلِ اللّهِ اَثَاقَلْتُمْ اِللّهِ اَلْكُولُواْفِ سَبِيلِ اللّهِ اَثَاقَلْتُمْ اِلْكَافِ الْأَنْسَامِنَ الْآخِرَةِ اللّهُ نَيَامِنَ الْآخِرةِ اللّهُ نَيَامِنَ الْآخِرةِ اللّهُ نَيَامِنَ الْآخِرةِ اللّهُ الْآخِرةِ اللّهُ الْآخِرةِ اللّهُ عَلَى حَمَّلَ اللّهُ عَلَى حَمَّلَ اللّهُ عَلَى حَمِّلَ اللّهُ عَلَى حَمِّلًا اللّهُ عَلَى حَمْلًا اللّهُ اللّهُ عَلَى حَمْلًا اللّهُ عَلَى حَمْلًا اللّهُ عَلَى حَمْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى حَمْلًا اللّهُ عَلَى حَمْلًا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى حَمْلًا اللّهُ اللّهُ عَلَى حَمْلًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى حَمْلًا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

#### بيان غريب النصص:

انفروا : اخرجوا ، يقال نفر إلى الثغر ينفر نفرا ونفيرا (٢)٠

اثاقلتم : تباطأتم، وهو من الثقل المقتضي للبطء، وأصله: تثاقل، فقلّبت التاء ثــاء و أدغمت في ثاء الفعل، وحبى، بهمزة الوصل (٣).

"من الآخرة :بدلا من الآخرة،قال أبوحيان: (تظافرت أقوال المفسرين على أن (3).

متاع : المتاع: ما ينتفع به ومايتمتع به (٥)، يطلق على القليل والكثير باعتباره

قليل : من القلة في الأعداد ،ثمّ يستعار للشي، الضئيل الصغير معنوِيًا (٦).

أليما : مؤلما ، شديد الإيلام والوجع ، قال في المفردات : (الألم : الوجع الشديد ) (٧).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ،الآيتان : ٣٨ - ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ، مادة (نفر) ، ٢٢٥/٥ ، تفسير القرطبي ، ١٤٠/٨ .

<sup>(</sup>٣) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، ص:١٨٦ ، معانى القرآن للأخفش ، ٥٥٤/٣ .

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط، ٤١/٥ .

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط، مادة (متع)، ص: ٩٨٥.

<sup>(</sup>٦) المفردات للراغب، ص: ٤١٠ .

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق، ص: ٢١٠

يستبدل : قال في اللسان: (استبدل الشيء بغيره وتبدّله به:إذا أخذه مكانه، وتبديـــل الشيء: تغييره) (١).

قدير : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدّم معناه (٢)

## معنى النصص ومناسبة اسمه تعالمي "قدير " عَقْبُه :

في هذا النص الكريم يوجّه الله عبدانه وتعالى ندا إلى المؤمنين المتثاقلين عن الجهاد، ويعاتبهم على هذا التثاقل، فقال تعالى ﴿ يَتَأَيّهُا الّذِينَ وَامَنُوا ﴾ باللسه التعالى ورسوله على الالتزام بما يستدعيه الإيمان المادق من طاعة لله عليه وسلم ، وفي هذا الندا، حثّهم على الالتزام بما يستدعيه الإيمان المادق من طاعة لله عز وجل ولرسوله على الله عليه وسلم ، وتقوية عزائمهم على قتال أعدا، الله تعالى ﴿ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ أي: ما الذي يمنعكم من القيام بمقتضى الإيمان سبيل الله تعالى وهو هنا غزوة تبوك (٣) ﴿ إِذَا دَعِيتُم إِلَى الْأَرْضِ ﴾ أي: تباطأتم وتكاللتم مائلين إلى الإقامة في دياركم، مشتهين شمارها، والقعود في ظل أشجارها، وكرهتم مشاق الغزو ومتاعبه ﴿ أَرُضِتُم بِالْحَيْوَةُ التُعْيَا مِنَ الْأَخْرَةِ ﴾ أي: أرضيتم بمتاع الحياة الدنيا ولذائذها الزائلة ، بدلاً من متاع الآخرة ونعيمها الدائم، وفي هذا الاستفهام إنكار لتباطئهم عسسن الحياة الدنيا الفانية على الحياة الآخرة الباقية فساد في الرأي والاختيار ﴿ فَمَامَتَاعُ الْحَيْوَةُ النّبِيلُ ﴾ أي: فما فوائد الدنيا ولذائها ﴿ في الأَخْرة ﴾ أي :في جنب متاع الآخرة حالاً وأيكيل التُعْيَلُ ﴾ أي: فما فوائد الدنيا ولذائها ﴿ في الأَخْرة ﴾ أي :في جنب متاع الآخرة حالاً وألنيك أن يُجْعَلُ أَمُنكمُ أَمْبِعُه هُذِهِ وأَناريحيي أُحدُ الرواة بالسبابة وفي النّبُمُ فَالْكُمْ أَمْبِعُه هُذِهِ وأَناريحيي أَحدُ الرواة بالسبابة وفي النّبُمُ فَالْكُمْ أَمْبِعُه هُذِهِ وأَناريحيي أَحدُ الرواة بالسبابة وفي النّبُمُ أَنْ أَمْبُعُه هُذِهِ وأَناريحيي أَحدُ الرواة بالسبابة وفي النّبُمُ عَنْ النّبُمُ عَنْ الْمُعْمَامُ اللّه عَلَى الْمَامِ وأَنْ إِنْ السَائِقُ الْمُعْمَامُ اللّه عَلْكُ مَاللّهُ عَلَى اللّه عَلَيْكُ أَنْ النّبُهُ هُذَهِ وأَناريحي أَحدُ الرواة بالسبابة وفي النّبُمُ عَنْ النّبُومُ واللّه عَلْكُمْ أَنْ اللّهُ عَلْكُمُ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّه عليه وسلم " وَاللّه عَلْكُمْ النّبُهُ اللّهُ عَلَهُ عَنْ اللّه عَلْكُمْ اللّهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ واللّهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ عَنْه

ثم هدّد الله عزوجل هؤلاء الذين تثاقلوا عن الجهاد بعذاب أليم،إن لم ينفروا للجهاد ، فقال ـ تعالى حرِ إِلَّا تُنْفِرُوا ﴾ أي : تخرجوا ـ أيها المؤمنون ـ للجهاد في سبيل الله ـ تعالى

<sup>(</sup>۱) لسان العرب، مادة (بدل) ، ۱۱، ۸۸۱

<sup>(</sup>٢) ينظر من هذا البحث ، ص:٣٤٠

<sup>(</sup>٣) قاله مجاهد، (تفسير الطبرى، ١٣٢/١٠ ـ ١٣٤)، وغزوة تبوك كانت في رجب سنة تسع من الهجرة، وفي هذه الغزوة تخلّف المنافق عبد الله بن أبيّ ومَن تبعه، وتخلّف أيضا بعض المسلمين من غير نفاق ،ككعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الذين تاب الله ـتعالى ـعليهم.

<sup>(</sup>٤) اليمّ: هو البحر، (المصباح المنير، ١٨١/٢)

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ،كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ،باب فنا الدنيا وبيان الحشر يومالقيامة ١٩٢/١٧ ، رقم ٢٨٥٨ ، وقال النووي في معنى الحديث في شرحه على صحيح مسلم (١٩٢/١٧ ) ١٩١٠ : ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدّتها وفنا الذاتها ، ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها إلاّ كُنسبة الما الذي يعلنُ بالأصبع إلى باقى البحر ، اه .

ولما كان هذا التعذيب والتغيير،أمراً يحتاج إلى قوة وقدرة وغلبة،ناسب أن يكون الختام بصفة القدرة في قوله ـ تعالى ـ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ هَى وَ قَدِيرٌ ﴾ وهو تذييل مؤكّد لِما قبله،أي:والله ـ تعالى ـ قادر على أن يذهب بكم وينشى و بدلكم قوما آخرين لا يكونون مثلكم وإنما يطيعون الله ـ تعالى ـ ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وينصرون دينه ويجاه وي سبيله ، ويكونون أذلة على المؤمنين ،أعزة على الكافرين ، فلا يعجزه ذلك ، ولا يصعب عليه أنْ يؤيّد دينه بغيركم ، كما لايشق عليه أيّ شي ويريده في ملكه ـ سبحانه وتعالى ـ ، وفي هـ ذا الخبر وعيد شديد وزجر عن التخلّف عن الجهاد ، والله ـ تعالى أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) سورة محمد، من الآية: ٣٨٠

#### النــ ت

قىال الليه تىعالى : إِلَّا لْنَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَعْوُلُ لِصَحِيهِ عَلَا تَحْدَزُنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنْ زَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْسَدُهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرُوهَا وَجَعَكُ كَلِمَةُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ ٱلشُّفَالَةُ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْكَ أَوَ ٱللَّهُ عَنْ بِزُحَكِيمٌ اللَّهُ عَنْ بِزُحَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ بِرُحَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ بِيرُحُكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ بِيرُحُكِيمٌ اللَّهُ عَنْ بِيرُحُولِهِ اللَّهُ عَنْ بِيرُحُولِهِ اللَّهُ عَنْ بِيرُحُولِهِ اللَّهُ عَنْ بِيرُحُولُهِ اللَّهُ عَنْ بِيرُحُولُهُ اللَّهُ عَنْ بِيرُحُولُهُ اللَّهُ عَنْ بِيرُحُولُهُ اللَّهُ عَنْ مِنْ اللَّهُ عَنْ مِنْ اللَّهُ عَنْ مِنْ أَلَا اللَّهُ عَنْ مِنْ أَلْعُلُولُ اللَّهُ عَنْ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ عَنْ مِنْ أَلَّهُ اللَّهُ عَنْ مِنْ أَمْ اللَّهُ عَنْ مِنْ أَمْ اللَّهُ عَنْ مِنْ أَلِهُ اللَّهُ عَنْ مِنْ أَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَنْ مِنْ أَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

#### بيان غريب النص :

ثاني اثنين : أحد اثنين ، كما تقول العرب: هو ثالث ثلاثة ، ورابع أربعة ، يعني أحدالثلاثة وأحد الأربعة . (٢)

والمراد بقوله-تعالى-: ◄ ثانى اثنين ◄ رسول الله-ملى الله عليه وسلم-وأبو بكر-رضي الله عنه-.

(3) والغار في اللغة: ثقب في الجبل ، يشبه بالبيت  $(\pi)$  والمرادبه هنا  $(\pi)$ فىالغار وهو جبل في الجهة اليمنى من مكة على مسيرة ساعة . (٥)

> الحَزَن والحُزن: الهم والغمّ، (٦) لاتحزن

اسم من أسماء الله تعالى الحسنى ، وقد تقدم معناه  $^{(Y)}$  : عزيز

: اسم من أسماء اللهـ تعالىـ الحسنى ، وقد تقدم معناه  $(\Lambda)$ حكيم

(١) سورة التوبة ، الآية : ٤٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسر الطبري ، ١٥/١٠، تفسير ابن عطية ، ٤٩٨/٦ ، تفسير القرطبي ، ١٤٣/٨ .

<sup>(</sup>٣) ينظر:المفردات للراغب، ص:٣٦٧، تفسير الطبرى، ١٣٦/١٠.

<sup>(</sup>٤) هو قول قتادة ، (تفسير الطبرى ١٣٦/١٠٠) .

<sup>(</sup>٥) معجم ما استعجم للبكرى ، ٣٤٨/١، واليوم يقع على الطريق الدائري، منجهة عرفات ، بمكة .

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط، ص:١٥٣٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر من هذا البحث ، ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٨) ينظر من هذا البحث ،ص: ٣١٠

معنى النص ومناسبة اسميه تعالى" عزيز حكيم "عَقِبَـه:

في هذا النص الكريم أعلم الله ـ سبحانه وتعالى ـ المؤمنين الذين يتثاقلون عن الخروج مع الرسول-صلى الله عليه وسلم- للغزو والجهاد في سبيل الله-تعالى-،أنَّه المتكفِّل بنصر رسوله صلى الله عليه وسلم على أعداء دينه بدون عونٍ منهم ، فقال تعالى -: ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فُقُدْ نَصُرُهُ اللَّهُ ﴾ أى: إنَّكم-أيبًا المؤمنون- إنَّ آثرتم القعود والراحة على الجهادولم تنصروا رسولكم الذي استنفركم للخروج معه ، فاعلموا أنّ الله تعالى سينصره بغيركم ، فقد نصره، وأنتم تعلمون ذلك ﴿ إِذْ أُخْرَجُهُ الَّذِينَ كُفُرُوا ﴾ من مكة ،حيث حملوه على الهجرة بسبب توالي إيذائهم له ومؤامرتهم على قتله ،حالةً كونه صلى الله عليه وسلم ﴿ ثَانِي أَتْنَيُّن ﴾ أي: أحد اثنين ، والثاني أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ ، فقد حماهما الله ـ تعالى ـ ﴿ إِذْ هُمَّ فِي الْغَارِ ◄أي:وقتَ أنكان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر (١) رضي الله عنـه في غار ثور ﴿ إِذْ يُقُولُ لِصُلْحِبِهِ ﴾ أبي بكر الصديق،حين أحسّ درضي الله عنه عبد بحركسة المشركين ، فخاف خوفا شديدا على حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقال: يارسول الله-صلى الله عليه وسلم-،لَوْأَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمُهُ رَآناً، قَالَ:" مَا ظُنَّكُ بِاثْنَيْنَ،اللَّهُ ثَالِثُهُمَا" صلى الله عليه وسلم من مظاهر الحفظ والتأييد ، فقال: ﴿ فَأَنَّزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ ﴾ أي: فأنزل الله - تعالى - طمأنينته على رسوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ وَأَيَّدُهُ بِجُنُودِ لَمْ تَرُوْهَا ﴾أى: وقوّاه ونصره بجنود من الملائكة لم تروها أنتم، كان من وظيفتهم حراستُه - صلى الله عليه وسلم وصررف أيضا المشركين عنه .

ولُذلك خُتمت الآية بصفتي العزة والحكمة الدالتين على تحقُّق ماتقدَّمَ في قوله تعالى الذي الذي له الإحاطة ﴿ وَاللَّهُ عُزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ وهو تذييل مقرر لمضمون ماقبله ، أى: واللهُ تعالى الذي له الإحاطة

<sup>(</sup>۱) في الآية دلالة على فضل أبي بكر-رضي الله عنه- بخصيصة لم تكن لغيره من هذه الأمسة وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة ، والصحبة الجميلة .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، مع شرحه فتح الباري ، كتاب التفسير ، تفسير سورة التوبة ، باب ثانسي اثنين اذ هما في الغار ، ٣٢٥/٨ ، رقم ٣٦٦٦ ، صحيح مسلم، ١٨٥٤/٤ ، رقم ٢٣٨١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات ، الآيات: ١٧١ ـ ١٧٣٠

بكل شي، قدرة وقهرا، عزيز مطلقا يُعِز بنصره وتأييده أهل كلمته التي لاتزالعالية منصورة بذاتها ، فلا غرابة في ذلك ، لأنه تعالى عالى ما أراد من النصر والتأييد من غيرحاجة إلى سبب ، وهو تعالى حكيم أيضا ، يضع الأشياء مواضعها ولا يفعل إلّا ما فيه حكمة وصواب ، ومن حكمته تعالى ينصر أهل كلمته تعالى ويرفع شأنهم ويخذل أهل كلمة الكفر والشرك ويذلهم ، والله تعالى أعلم بالصواب ،

النــص:

قال الله تعالى:

لَايسَتُ فَذُنُّكُ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِ دُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْهُ عَلِيمُ إِلْهُ تَقِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَّا عِلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَا عَلَ

بيان غريب النص:

عليم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدّم معناه (٢)

معنى النص ومناسبة اسمه تعالى "عليم" عَقِبُه :

أعلم الله عزوجل نبيّه على الله عليه وسلم الصفاتِ التي يتميّزُهما المؤمنون الصادقون ، عن غيرهم من ضعاف الإيمان ، فقال - تعالى - ﴿ لاَ يَسْتَنْذِنْكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالَّيُوْمِ ٱلْأَخِرِ أَنْ يُجَلِّمِدُوا بِأَمْوَالِمِمْ وَأَنْفُسِمْ ﴾ أي: ليس من شأن المؤمنين الصادقين أن يستأذنوك ـ با رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل إعسلا، كلمة الله تعالى ونصرة دينه ، وإنما شأنهم المبادرة إلى الجهاد حين يدعو الدَّاعي إليه، دون أن ينتظروا إذنا من أحد، فضلا عن أنهم لايستأذنوك في التخلُّف عنه، وذلـــك في الوقت الذي لاحاجة لهم فيه إلى التخلف عن الجهاد، وأما الاستئذان عند الضرورة فجائز بدليل قوله ـ تعالى ـ: ﴿ ... فَإِذَا اسْتَنْفُوكُ لِبُعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذُنْ لِمُنْ شِئْتَ مِنْهُمْ... ﴿

ولما أخبر الله سبحانه وسوله عليه وسلم أنّ شأن المؤمنين الصادقين في إيمانهم لايطلبون الإذن لأنفسهم، ولايتوقَّفون عليه بعد إعلان النفير العام ، فضلا عن أن يستأذنوه - صلى الله عليه وسلم في ترك الجهاد أو التخلف عنه ، بل يُقدمون عليه خفافا وثقالا ،كما أمرهم الله-تعالى-،طاعةً لأمره ويقينا بلقائه وثقة بجزائه دون تباطؤٍ أو تردُّد، كان التقدير: فمن اتصف بما نُكر، هم أهل التقوى والصلاح الذين يستحقون كل إحسان وإكرام.ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى - ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴾ وهو تذييل مقرر

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٣٠

<sup>(</sup>٣) سورة النور، من الآية: ٦٢٠

لمضمون ما قبله (1)، فيه التحريض للمؤمنين على الاتصاف بهذه الصفة الكريمة وهيالتقوى كأنه قيل: واللهُ تعالى الذي يحيط بكل شيء علما، عليم بأنهم متقون، وإشعار بان من علاماتهم عدم الاستئذان في أمر الجهاد، بخلاف المنافقين الذين يختلقون المعاذير الكاذبة للتخلّف عن الجهاد، فإنما هُم بسبب تقواهم إذا سمعوا الندا، العام إلى الجهاد كانوا في مقرِّمة المستجيبين له، فيُجْزيهم اللهُ تعالى على ذلك ويعطيهم من الثواب الجزيل مايناسب تقواهم.

وفي ذكر اسمه - تعالى - "عليم" في هذا الختام شهادة لهم بالانتظام في زمرة المتقين ووعد لهم بأن لهم أجرهم. والله - تعالى - أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) ينظر:تفسير أبي السعود،٦٩/٤، تفسير الآلوسي،١١٠/١٠.

النسص:

قال الله تعالى :

# لُوْخَرَجُواْفِيكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللِهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللْعُلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللْعُلِيمُ اللْعُلِمُ الل

#### بيان غريب النص :

خبالا : فسادا وشرا (٢)، قال في الصحاح: (الخَبَل والخَبال بفتح الخاء : الفساد) (٣).

لَّوضعوا : لَأسرعوا السير، من الوضع، وهو سرعة السير، يقال: وضع البعير وأوضعته إيضاعاً: ﴿ عَلَا الْكُم الْعَيْر

يبغونكم يطلبون لكم، يقال:بغيتُك الشيء:طلبتُه لك،وأبغيتك الشيء:أعنتك على طلبه (٦)

الفتنة تقدم معناها (۲)، والمرادهنا: المحنة باختلاف الكليمية والفرقة.

عليم : اسم من أسماء الله تعالى الحسنى ، وقد تقدم معناه (۸)

الظالمين :من الظلم،وهووضع الشيء فيغير موضعه

# معنى النص ومناسبة اسمسه تعالى "عليم"عقبه:

كشف الله سبحانه وتعالى - في هذا النص الكريم عن الحكمة في تثبيط هـ والمتخلفين عن غزوة تبوك ، وتأخّرهم عن جماعة المجاهدين ، وأخبر عن المفاسد المترتبة على خروجهم ، لو خرجوا مع جيش المؤمنين ، فقال - تعالى - : ﴿ لُو خَرَجُوا فِيكُمْ ﴾ أي : لو خرج هؤلا ، المنافقون - مخالِطين لكم أيّها المؤمنون - إلى غزوة تبوك ﴿ مَا زَادُوكُمْ إِلا خَبَالاً ﴾ أي : لم يزيدوكم بخروجهم معكم إلاّ شرّا وفسادا ، فهم دعاة فتنة وليسوا أسباب قوة ﴿ وَلا وَسُعُوا لِمَا يَكُمُ الْفِتَنَةُ ﴾ أي : ولا سرعوا في الدخول فيما بينكم ، ومشوا بينكم بالنمائم لإفساد ذات بينيكم، وتفريق كلمتكم ، حال كونهم ﴿ يُبَغُونُكُمُ الْفِتَنَةُ ﴾ أي : يطلبون لكم بإيقاع ذلك الفساد بينكم

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، ص:١٨٧ ، العمدة في غريب القرآن للقيسي ، ص:١٤٨ ٠

<sup>(</sup>٣) الصحاح للجوهري ، مادة (خبل) ١٦٨٢/٤٠ .

<sup>(</sup>٤) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، ص:١٨٧ ، والعمدة للقيسي ، ص:١٤٨ .

<sup>(</sup>٥) المرجعان السابقان ،نفس الصفحات .

<sup>(</sup>٦) الصحاح للجوهري ، مادة (بغي) ، ٢٢٨٢/٦ ـ ٢٢٨٠٠

 <sup>(</sup>٧) ينظر من هذا البحث ، ص:١٨٨، أثناء تفسير الآية (٣٩) من سورة الأنفال ٠

<sup>(</sup>٨) ينظر من هذا البحث ، ص:٣٣٠

<sup>(</sup>٩) المفردات للراغب، ص:٣١٥.

<sup>(</sup>١٠) تقول اللغة : ثبط فلانا عن الشيء : عوّقه وبطّأه ، وثبط الرجل : حبسه ، (المعجم الوسيط: ٩٣)

ما تفتنون به ،مِن تفريق جمعكم وكلمتكم ، وتهويل أمر العدو عليكم ﴿ وَفِيكُمْ ﴾ أي : فيسما بينكم ـ أيها المؤمنون ـ ﴿ سُكُمُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهِ الْإِيمَان ، يسمعون منكم ، وينقلسون لهؤلاء المنافقين أسراركم ، كما أنّ منكم من يسمع لهم ويطيعهم ، ويستجيب لحديثهم ويتغتر بهم ، وذلك يؤدي أيضا إلى وقوع فسادٍ وشرّ بين صفوف المؤمنين ، ولذا وغيرِه كَرِهُ الله ـ تعالى ـ خروجهم ، وثبطهم فقعدوا مع القاعدين من النساء والأطفال والمرضى .

وبعد أن كشف الله-تعالى -أسرار المنافقين الذين يرون الجهاد آلاما ومتاعب، ختم الآية بقوله: ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالطَّلْمِينُ ﴾ وهو تذييل المقصودُ منه: التهديد والوعيد لهولا الذين تقدّمت أوصافهم ، فعلمُ الله -تعالى - متعلّق بالظالم وغيرِ الظالم ،والاقتصار في هذا الختام على ذكر الظالم يدل على بيان سبب الوعيد ، وفيه شمول للفريقيسن: القاعدين عن الجهاد نفاقا ، والسمّاعين للمنافقين ،حيث إن كلا الفريقين ظالم بماتنطوي عليه ضمائرهم من شرّ وفساد ، والله دوعلم ، يعلم ماكان ، وما يكون ، وما لم يكن ، لوكان كيف يكون ، فبمقتضى علمه هذا ، ثبط المنافقين وصرفهم عن الخروج مع المؤمنين إلى قتال كيف يكون ، فبمقتضى علمه هذا ، ثبط المنافقين وصرفهم عن الخروج مع المؤمنين إلى قتال الروم والعرب المُتنصِّرة بالشّام ، ولا تخفى عليه -تعالى -خافية من أمر هؤلا ، الظالمسيسن فسيعاقبهم بالعقاب المناسِب لجرائمهم ورذائلهم .

لما كان ما تقدم في النص أمورا لايعلمها قبل أن تقع إلاّ اللهُ ـ تعالى ـ ، ناسب أن يصف الله ـ تعالى ـ نفسه الكريمة بأنه عليم ، والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

النبص:

قال الله تعالى:

# إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ

لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَلِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَلِفُ قَرَالُهُ وَالْمُولَلُهُمُ وَفِي اللّهِ وَالْمَوْلُفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي اللّهِ وَالْمِنَ السّبِيلِ اللّهِ وَالْمِن السّبِيلِ اللّهِ وَالْمِن السّبِيلِ اللّهِ وَالْمِن السّبِيلِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيهُ حَصِيمٌ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيهُ حَصِيمٌ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيهُ حَصِيمٌ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيهُ حَصِيمٌ اللهُ وَاللّهُ عَلِيهُ مَصَيمٌ اللهُ اللهِ وَاللّهُ عَلِيهُ مَصَى اللّهُ وَاللّهُ عَلِيهُ مَا مَا اللّهُ وَاللّهُ عَلِيهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

بيان غريب النص:

الصدقات : جمع الصدقة ، وهي ما يُخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة (٢).
والمراد بها في الآية: الزكاة المفروضة ، قال تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمُولِهِ مِمْ مُدُقَةٌ تُطُهِّرُهُمْ وُتُزْكِيهِمْ بِهَا ... [٣]أي: زكاة مفروضة .

للفقراء : جمع فقير، وهو مَن لا مال له، أوَّله مال لايقع موقعا من كفايته.

قالوا: الفقر ضد الغنى، والفقير ـ في اللغة ـ : الشخص الذي كُسر فَقارظهـره ثم استعمل فيمن قلّ ماله لانكساره بسبب احتياجه إلى غيره (٤).

والمساكين : جمع مسكين، وهو مَن لا مال له ، أوَّله مال يقع موقعا من كفايته (٥)، وهومأخوذ من السكون الذي هوضد الحركة (٦)، لأنّ احتياجه إلى غيره أسكنه وأذلّه .

والعاملين عليها:سعاة الزكاة (٢) ،الذين يقبضونها من أهلها بتولية الإمام ويوزّعونها فسي

والمؤلفة قلوبهم : هم الذين كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يتألُّفهم على الإسلام (٨).

- (١) سورة التوبة ، الآية: ٦٠ .
- (٢) بصائر ذوي التمييز،للفيروزآبادي، ١٤٠٨/٣٠
  - (٣) سورة التوبة ، من الآية: ١٠٣٠
- (٤) المصباح المنير ، ٤٧٨/٢ ، لسان العرب ، مادة (فقر) ، ١٠/٥ ١٢ .
- (٥) ذهب الشافعي -رحمه الله الى أن الفقير أسوأ حالا من المسكين ، وإلى عكس ذلك ذهب أبو حنيفة ، وأهل اللغة ، ينظر لما قيل في معناهما مفصّلا : تفسير الماوردي ، ٢/ ١٤٦ ، تفسير ابن الجوزى ، ٢/ ٢٥٠ ، تفسير القرطبي ، ١٦٨/٨ ١٦٩ .
  - (٦) المصباح المنير، ٣٨٣/١، لسان العرب، مادة (سكن)، ٣١١/١٣٠
  - (٧) معاني القرآن للفراء ، ٤٤٣/١ ، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، ص:١٨٨٠ ٠
- (A) المرجعان السابقان ، نفس الصفحات ، قلت: اختلف أهل العلم: هل بقي حكم الولفسسة قلوبهم أوسقط؟ ذهب أكثر العلماء -ومنهم عمر رضي الله عنه ، وعكرمة والشعبي إلى أن الله قد أعز الإسلام ، وأغناه عن أن يتألف عليه أحد من الكفار ، فلا يعطّى كافر تألّفا بحالي ، إنما كانوا يعطّون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة وَلّة عدد المسلمين وكثـر قعدوهم ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي . وقال الحسن والزهري وأحمد : سهمهم ثابت لم يسقط ، وقال أحمد : يعطّون إن احتاج المسلمون إلى ذلك ، وإلى ذلك ذهب الطبري في تفسيره المرابي في أحكام القرآن ، ٩٦٦/٢ .

وفي الرقاب : أي: في فكّمها ، أي: تحريرها من الرقّ ، وهم المكاتّبون (1) الذين يساعدون على تسديد بدل الكتابة لفكاكهم من الرقّ (٢).

والغارمين : المديونين الذين لزمتهم الديون ولا يجدون مالا لقضائها ، من الغُرم بمعنى الملازمة للشيء ، يقال : هو مغرّم بالنساء ، أي : يلازمهن ملازمة الغريم (٣) ، منه قوله ـ تعالى ـ : ﴿ • • إِنَّ عَذَابُهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ أَي : إِن عذاب جهنم كَان ملازما لأهلها .

وفي سبيل الله: أي: في الجهاد  $\binom{(0)}{1}$  لإعداد العدّة وتزويد المجاهدين بما يلزمهم من نفقة وابن السبيل: هو المسافر المنقطع عن بلده وماله ، أو الضيفُ  $\binom{(7)}{1}$ .

فريضة : مقدّرة واجبة ، يقال: فَرَضَ الشيءَ ـ من باب ضرب ـ يفرضه فرضا: بيّنه وقــــدّر ه في الحِسّيّ ، و فرضَه عليه في الأمور المعنوية: جعله لازما واجبا (٧).

عليم : اسم من أسماء الله-تعالى -الحسنى ، وقد تقدم معناه (۸).

حكيم : اسم من أسماء الله-تعالى-الحسنى ، وقد تقدم معناه (9).

#### معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "عليم حكيم "عَقبَه:

بيّن الله -سبحانه وتعالى - في هذا النص الكريم النظامَ الإسلامي في الصدقات - أى الزكاة - التي يتقوّل عليها المتقوّلون في هذا الزمان ، ويعيبونها بأنّها نظام يجدفيه الفقراء منفذاً ينفُذون منه إلى ما عند الأغنياء ... والأمرُ ليس كذلك ، لأنّ الزكاة فريضة تؤدّى في صورةِ عبادةٍ إسلاميةٍ ، وهي وسيلة تراحُم وتضامُن بين أفراد الأمة الإسلامية تُحقّقُ التأمين والضمان الاجتماعيين في أوسع الحدود .

ومن هنا كان من تدبير الله عز وجل الله على المسلمين الزكاة ، وجعلها ركنا من أركان الاسلام (١٠) لمن ملك نصابا معينا من المال، وهي محصورة في طوائف مسن الناس، عينهم القرآن، وليست متروكة لاختيار أحد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلمسم لاتعلق له منها بشي، كما يدعي المنافقون الذين يلمزونه على الله عليه وسلم ويعيبونه

<sup>(</sup>١) المكاتبون :جمع المكاتب :هوالعبدالمملوك الذي يكون بينه وبين سيده كتابة على إعتاق نفسه .

<sup>(</sup>٢) تفسير غريب القرآن لاين قتيبة ، ص : ١٨٩٠

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب، ص: ٣٦٠٠

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان ، من الآية :٦٥ .

<sup>(</sup>٥) معانى القرآن للفراء، ٤٤٤/١.

<sup>(</sup>٦) معانى القرآن للفراء، ٤٤٤/١، أحكام القرآن لابن العربي، ٢/ ٩٧٠.

<sup>(</sup>٧) بصائر ذوى التمييز ، للفيروزآبادي ، ٤/ ١٨٣ .

<sup>(</sup>٨) ينظر من هذا البحث ، ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٩) ينظر من هذا البحث ، ص : ٣١٠ .

<sup>(</sup>١٠) الزكاة ركن ثالث من أركان الإسلام، فرضت في السنة الثانية من الهجرة .

<sup>(</sup>١١) ذلك كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ بُهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الْمَدَقَلْتِ فَإِنْ أَعُطُوا مِنْهَ كُرْضُوا وَإِنْ لَمْ يُعُطُوا مِنْهَا إِذَاهُمُ يَسُخُطُونَ ﴾ سورة التوبة ، الآية : ٥٨.

بأنّه يُعطِي منها مَن يشاء ، ويحرم من يشاء ، وأنه يخص بها نفسه وأقاربه <sup>(١)</sup>، فذكر الله-تعالى - مَصرف مستحقّيها ، ليهُ فهم هؤلاء الطاعنين في رسول الله - صلى الله عليه وسلم-بسبب قسمة الصدقات، بأنّ توزيع الزكاة إنّما يجرى على حسب ما فرضه الله ـ تعالـــى ـ، لاحسب رغبة النبيّ-صلى الله عليه وسلم - كما يفترون ، فجزّاها على التالي ، فقال تعالى على العالم : ◄ إَنَّما الصَّدَقُ ٰتُ ﴾ أي:ليست الصدقات التيهي زكاة النقود والأنعام والزروع وسائـر أنواعها إِلَّا لِهِ وَلا عَ المنكورين في الَّاية ، دون من عداهم (٢) ، وهؤلاء المنكورون (٣) فيها قسمان: قسم يأخذ لحاجته كالفقراء والمساكين والرِقاب وابن السبيل والغارم لنفسه، وقسم يأخذ لنفعه العمومي، وهم البقية، فتُصرَفُ تلك الزكاة المفروضة ﴿ لِلْغُقَـــرَاءِ وَالْمَسْكِكِينِ ﴾ وهم خلاف الأغنياء ، والفقير والمسكين (٤) كلاهما يلتقيان في الحاجـــة، فيعطَى كلِّ واحدمنهما من الزكاة ما يزول به الفقر والمسكنة ﴿ وَالْعَلْطِينَ عَلَيْهَا ﴾ وهـــم السُّعَاةُ المؤتَّمنون الذين يُجْبون الزكاة ويكتبونها ويحفظونها ويوزَّعونها على أهلها ، فهم يُعطُون من الزكاة أيضًا ولوكانوا أغنيا ً لأنها بمنزلة الأجرة في حقهم ﴿ وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ وهم سادات العشائر والرؤساء الذين إذا أعطوا حصل في اعطائهم مصلحة للإسلام والمسلميين إمّا دفع شرّهم عن المسلمين ، و إمّا رُجا ، إسلامهم وإسلام أتباعهم (٥) ﴿ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ أى : في فكُّها من الرق كإعانة المكاتّبين بشيء من الزكاة على أداء مال الكتابة ويـصرّف منها أيضا في تخليص الأسارى من أيدي الكفّار ، وفي شراء الأرقّاء وعتقهم ، لتخليصهم من ذلَّ الرق إلى عزَّ الحرية فَيَنَّعُموا بعبادتهم لله تعالى وحده دون تضييق عليه ما ◄ وَالْغَـٰرِمِينَ ◄ وهم الذين استدانوا في غير معصية الله ـتعالى ـ، ويتعذَّر عليهم قضاءً

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري ـرحمه الله تعالى ـ في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ـرضي الله عنه ـ قال:

بيَّنا النبيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقسمُ ذاتَ يوم قسماً ، فقال ذو الخُويصرة ـ رجل من بني

تميم ـ: يارسول الله اعدِلُ ، قال: "وَيْلَكُ مَنْ يُعُدِلُ إِذَا لَمْ أُعْدِلُ ؟ فقال عمر : اعْدَنُ لي فلأَضرِبُ

عنقه قال: "لا ، إن له أصحابا يحقِر أحدُكم صلاتَه مع صلاتِهم ، وصيامه مع صيامهم يمرُقون

من الدين كمُروق السهم من الرميّة . " وللحديث بقية ، (صحيح البخاري معشرحه فتـــح

البارى ، كتاب الأدب ، باب ما جا • في قول الرجِل: ويلك ، ٥٠٢/١٠٥ ، رقم ٦١٦٣ ).

<sup>(</sup>٢) كلمة "إنما "تدلُّ على الحصر ، وثبوت المذكور ونفي ماعداه .

<sup>(</sup>٣) المذكورون في الآية ثمانية أمناف ، و اختلف العلماء في كيفية قسمة الزكاة بينهم ، والإمام الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ ذهب إلى أنه لا يجوز صرفُ الزكاةِ لواحدٍ من هؤلاء مع وجود الباقين . وذهب جماعة من العلماء ومنهم أبو حنيفة وصاحباه ومالك وأحمد ـ رحمهم الله جميعا ـ ، وهو الراجح عندي ـ إلى أنه إذا دُفعت الزكاة إلى واحد من الأصناف المنكــــورة أجزأت ووقعت موقعها ، لأنّ الآية أوجبتُ أنّ لا تخرُج الزكاة عنهم ، لا أنْ تكون قسمتها بينهم جميعا واجبةً ، وهذا قول مرويٌ عن على وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ ، وبه قـــال عطاء وسعيد بن جبير ، ينظر : أحكام القرآن للجماص ، ١٣٩/٣ ، تفسير القرطبي ، ١٦٧/٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر للفرق بين الفقير والمسكين ص: ٢٤٦٠

<sup>(</sup>٥) ينظر: تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن السعدي ، ص: ٨٤ ـ ٤٩ ( مكتبة المعارف ، الرياض ، ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠م ) .

دينهم، فإنّهم يعطّون منها بقدر ديونهم ليتمكّنوا من أدائها، أوهم الذين استدانو للإصلاح بين الناس إذا كان الصلح يتوقّف على بذل مال، فهؤلاء يعطّون أيفا وإن كانوا أغنياء ﴿ وَفَي سُبِيلِ اللّهِ ﴾ أي: ويصرف منها في إعانة الغزاة المجاهدين بالزا د والمركوب والسلاح ونحوها مما يستعينون به على القتال في سبيل نصرة الدين ﴿ وَابُنِ السّبِيلِ ﴾ وهو المسافر الذي قطعه السفر عن أهله وماله، فيعطّى من الزكاة ما يوسّله إلى بلده وإن كان غنيّا في بلده، فهؤلاء الأصناف الثمانية تصرف لهم الصدقات، وتختص بهم وحدهم ﴿ فَرِيضَةٌ مِنَ اللّهِ ﴾ على عباده المؤمنين، فلايعطّى منها غيرهم ولا يمُنع منها

ولما أخبر \_ تعالى \_ عن هذا التشريع الذي شرعه في أموال الأغنيا، ، ثم ردِّهذه الأموال على تلك الأصناف الثمانية التي بيّنها في الآية الكريمة ، فريضة منه تعالى ـ واجبا أداؤها على الوجه المنكور خَتَم الآية بقوله ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ وهو تذييل قصّد بهبيان الحكمة مِن فرضية الزكاة وصرفها على الأصناف المنكورة ، أي: والله ـ تعالى ـ عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح الدين والدنيا ، فلذا أوجب الزكاة ، وتولّى أمرها بمقتضى علمه ، ولم يكل قسمتها إلى أحد من خلقه ، وشرع أن تكون منحصرة في المذكورين فقط ، لأنه تعالى ـ يعلم أحوال الناس ومصالحهم ، ومن يستحق منهم الزكاة وما هي مراتب استحقاقهم منها ، ولا يخفى عليه ـ تعالى ـ شي ، فيما فَرَضَ لهم ، وفي غير ذلك من الأحكام ، إذ أن كلّ صاقفى به ـ سبحانه ـ ناتج عن علمه الذي يحيط بكل شي ، وينفُذ إلى كل شي ، وهو - تعالى حكيم في إيجاب الزكاة وصرفها في الأصناف المنكورة (١).

و في ختم الآية باسميه ـ تعالى ـ ﴿عليم حكيم ﴾ إثبات صفات الله ـ تعالى ـ ، وهي هنا العلمُ والحكمةُ ، ومتى كان الله ـ تعالى ـ عليماً بخلقه وحاجاتهم ، حكيماً في تصرف ـ هرُعه وجب التسليمُ لأمره والخضوعُ له بالطاعة والانقياد ، والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

.1.0\_1..

<sup>(</sup>۱) هناك حِكَم كثيرة في مشروعيّة الزكاة ، وصرفها على الأصناف المذكورة ، ينظر: التفسير الكبير للرازى ، ١٠٠/١٦ ـ ١٠٤ ، الزكاة وأحكامها للشيخ وهبي سليمان غاوجي ، ص:

النص:

قال الله تعالى:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِعَضُهُمْ

أَوْلِياآءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَيَهِ كَسَيَرُ مَهُمُ مُاللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ أَلِنَّ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّكُونَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْ

#### بيان غريب النص:

عزيز : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٢)

حكيم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٣)

### معنى النص ومنا سبة اسميه تعالى "عزيز حكيم" عَقِبَه:

لما ذكر الله عز وجل المنافقين والمنافقات ، وبيّن سلوكَهم ونهاية أمرهم (٤) ذكر المؤمنين والمؤمنات في هذا النص الكريم ، وبيّن فيه سلوكَهم الحَسَنَ ومصيرَهم السعيد تنفيرا من اتّباع أولئك، وترغيبا في التأسي بهؤلاء ، فقال: ﴿ وُالْمُؤْمنِونَ وَالْمُؤْمنِكُ بُعُثُهُمُ الْعَلَى عَنْهِ الله عليه وسلم بعضا في النصرة والجماية والمحبة والتأييد ، كما جاء في المحيح ، قال على الله عليه وسلم -: " تَرَى الْمُؤْمنِينَ فِي تَراحُمهِمُ وَتَوادِهم (٥) وقال وقال المَجَدِد إذا الْمُتَكَى عُفُوا تَداعَى لَهُ كَائِرُ جَسُدِهِ (١) بالسّهر وَالْحُمّى (٧) " (٨) وقال -

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ٧١.

<sup>(</sup>٢) ينظر من هذا البحث ، ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص ٢١٠٠.

<sup>(</sup>٤) ذلك من قوله - تعالى - : ﴿ المُنافِقُونَ وَالْمُنافِقَاتُ بَعْثُهُمْ مِنْ بَعْنِي ... ﴾ إلى قول ـــه - تعالى ـ : ﴿ أُولُئِكُ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَأُولَئِكُ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ الآيات تعالى ـ : ﴿ أُولُئِكُ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَأُولَئِكُ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ الآيات (٢٧ ـ ٢٩) من سُورة التوبة . وقد جاءت أيضا في الآيات السابقة صفاتهم الخبيثة وكشف القرآن الستار عنها ، ولذا تسمّى هذه السورة ولها أسماء أخرى ـ الفاضحة ، لأنها فضحتهم .

<sup>(</sup>٥) الأصلفي قوله "توادهم" :التوادد ، فأُدغِم ، والتوادد :تفاعل من المودّة ، والودّ والوداد بمعنتًى وهو تقرُّب شخص مِن آخَرَ بما يُحبُّ ، فتح الباري لابن حجر ، ٤٣٩/١٠ .

<sup>(</sup>١) معنى قوله "تداعى له ٠٠٠": دعابعضه بعضا إلى المشاركة في الألم ، المرجع السابق، ٢٩/١٠

<sup>(</sup>٧) أماالسَّهَر فلأنَّ الألم يمنع النوم، وأماالحمَّى فلأنَّ فقُدالنومِيثيرها ، المرجع السابق، ١٠/٣٩

<sup>(</sup>۸) صحيح البخاري ، مع شرحه فتح الباري ، كتاب الأدب ، باب رحمة الناس والبهائم ، ١٩٩٩/٥ ، رقم ١٩٩٩/٥ ، صحيح مسلم ، كتاب البروالصلة ، باب تراحم المؤمنين ، وتعاطفهم ، ١٩٩٩/٥ ، رقم ٢٥٨١ . عن النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنه .

صلى الله عليه وسلم - أيضا: " المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْفَا " ( ا وُفي هذين الحديثين الشريفين تأكيدُ لمعنى الآية ، وتعظيم الحقوق المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والتعافد في غير المعصية ، ومن صفات هؤلاء المؤمنين الحسنسة أيضا ﴿ يُأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ وهو ما عَرفَه الشرعُ حقا وخيرا من الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة ﴿ وَيُنْهُونَ عَنِ ٱلمُنْكِرِ ﴾ وهو ما عَرفَهُ الشرع باطلا ضارا من الكفسسر والأعمال الخبيثة والأخلاق الرذيلة ، فالمؤمنون والمؤمنات على عكس المنافقين والمنافقات في هذا الأمر ﴿ ويُقيمُونَ المَلَاوَة ﴾ بأن يؤدوها في أوقاتها مستوفية الشروط والأركان مع المداومة عليها ﴿ وَيُؤْتُونَ النَّرَكُوةُ ﴾ بأن يخرجوها من أموالهم ويعطوها لمستحقيها المداومة عليها ﴿ وَيُؤْتُونَ النَّرَكُوةُ ﴾ بأن يخرجوها من أموالهم ويعطوها لمستحقيها أخبر - تعالى - عن الجزاء الطيّب الذي ادّخره لهم فقال: ﴿ أُولئك ﴾ المؤمنون والمؤمنات على الموصوفون بتلك الصفات الحميدة السامية ﴿ سَيُرْحَعُهُمُ اللّهُ ﴾ والسين تدل على المستقبل وأوتي بها للدلالة على وقوع الرحمة مع التأخير ، لأن الرحمة هنا عبارة عما يترتّب على وأوتي بها للدلالة على وقوع الرحمة مع التأخير ، لأن الرحمة هنا عبارة عما يترتّب على تلك الأعمال الصالحة من الثواب في الآخرة .

ولما ذكر الله-تعالى - ما وعد به المنافقين والمنافقات من العذاب في نارجهنم أن كرما وعد به المؤمنين والمؤمنات من الرحمة والرضوان ، وما أعد لهم من الجنات . شم خُتمت الآية بالإخبار عن الله - تعالى - بصفتي العزة والحكمة في قوله - تعالى - : ﴿ إِنَّ اللّه عَزِيزٌ حُكِيمٌ ﴾ وهو تذييل قُمِد به التعليل للسياقين اللذين فيهما كلامٌ عن المنافقين والمنافقات ، ثم عن المؤمنين والمؤمنات ، أي: إن الله - تعالى - الذي له جميع صفات الكمال ، غالب ، لايمتنع عليه شي ، أراده ، ولا يعجزه - تعالى - شي ، عن إنجاز وعده للمؤمنين والمؤمنات بالجنة ووعيده للمنافقين والمنافقات بالنار ، حكيم يضع كل شي ، في موضعه اللائق به ، وهو - تعالى - ذو حكمة بالغة في قسمته هذه الصفات الحميدة لأوليائه المؤمنين وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المذمومة المتقدمة من النهي عن المعروف والأمر بالمنكر ، فالله ُ تبارك وتعالى - له الحكمة في جميع ما يفعله ، ولذلك لا يعذب المؤمنين وينع ما المنافقين ، بل ينع ما المؤمنين ويعذب المنافقين ، فذلك كله عن قدرة متمكّنة ، وعرسزة عليه وحكمة بالغة ... سبحانه ، عز فحكم ، لامعقب لحكمه ، ولا منازع لسلطانه . والله تعالى أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ، مع شرحه فتح الباري ، كتاب الأدب ، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا 50٠/١٠ ، رقم ٢٠٢٦ ، صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب تراحم المؤمني ........ن 1999/٤ ، رقم ٢٥٨٥ .

<sup>(</sup>٢) ذلك في قوله- تعالى ـ: ﴿ وَعُدُ اللَّهُ الْمُنْ فَقِينَ وَالْمُنْ فَقَاتِ وَٱلْكُفَّارُ نَارُ جَهُنَّمَ خُلُدِيـــنَ فِيهَا هِيَ حَسَّبُهُمُ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عُذابُ مُقِيمٌ ﴾ سُورة التوبة ، الآية : ٦٨ .

قال الله تعالى :

# لَيْسَ عَلَى ٱلضَّبُ عَفَ آءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِةٍ عَلَى اللَّهِ عَرَسُولِةٍ عَلَى ٱلْمَحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَنْ فَورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَنْ فَوْرٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَنْ فَوْرٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَنْ فَوْرٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَنْ فَوْرٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَنْ فَوْرُ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَنْ فَوْرُ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَنْ فَوْرُ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَنْ فَوْرُ رَبِّ عِلَى اللَّهُ عَنْ فَوْرُ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْمَلِيقِ فَلَا عَلَى اللَّهُ عَنْ فَوْرُ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِيلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِيقُ اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَنِيمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ وَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِي الْمُ الْمُعْمَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ وَلَّهُ عَلَيْ الْمُعْمَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِي الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ وَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِي الْمُؤْمُ وَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ وَلِي اللَّهُ عِلَى الْمُعْمَلِي اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمُ وَلِي الْمُؤْمُ وَلِي اللْمُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ عَلَيْ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللْمُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ عَلَيْ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمِي عَلَيْ الْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِمُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوا الْمُؤْمُ وَالْمُ الْ

بيان غريب النصص

حرج : الحرج في الأصل: الضيق، ويقع على الإثم والحرام، قاله ابن الأثير (٢). والمراد به: إثم على التخلف عن الجهاد.

غفور : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه  $^{(\mathfrak{T})}$  .

رحيم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه  $^{(\xi)}$  .

# معنى النص ومناسبة اسميه تعالىي "غفور رحيم "عَقَبُه:

بعد أن بين الله سبحانه وتعالى - فيما تقدم (٥) أحوال المنافقين الذين اعتذروا عن الجهاد كذبا ، والذين لم يعتذروا من منافقي العرب ، ذكر - تعالى - في هذا النسس الكريم - حال الذين لهم أعذار شرعية أقعدتهم عن الجهاد ، فقال - تعالى - ﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَا ﴾ العاجزين (٦) عن القتال لِضعف في الجسم ، أو لِشيخوخة تُقعدهم عن الجهاد ﴿ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى ﴾ الذين لا يستطيعون الخروج بأمر عَرَضَ لهم كالعمى والعسسرج ﴿ وَلاَ عَلَى النَّيْنَ لاَ يَحِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ ﴾ في مطالب الجهاد مِن نفقات السفر والراحلة التي تحملهم إلى أرض المعركة ، فهؤلا ، الأصنافُ الثلاثة الذين تخلّفوا عن الجهساد

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٩١.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث ، ٣٦١/١ ، ينظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور صالح بن عبد الله بن حميد ، حيث ذكر إطلاقات الحرج ، ص : ٣٣ ، (من منشورات مركسر البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ، الطبعسة الأولى ، ١٤٠٣ه) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: من هذا البحث ، ص: ٣١١.

<sup>(</sup>٥) ذلك من قوله ـ تعالى ـ ﴿ وَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةُ أَنْ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَهُرُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَنْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمُ وَقَالُوا نَرْنَا نَكُن مَعَ القَلْعِدِينَ ﴾ إلى آخر قوله تعالى ﴿ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَا الَّذِينَ كَفَرُوا مَنْهُمٌ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ الآيات : ٨٦ - ٢٠ ، من هذه السورة الكريمة .

<sup>(</sup>٦) هذه الآية ممّا يُدلّ علَى سقوط التكليف عن العاجز ، فكلّ مَن عجز عن شي سقط عنسه ولا فرق بين العجز من جهة القوة أو العجز من جهة المال ، و نظير هذه الآية قوله ـ تعالى في سورة البقرة : ٢٨٦ ، ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ... ﴾ وهناك أدلة أخرى كثيرة من الكتاب و السنة تؤيد ذلك . ينظر: تفسير القرطبي ، ٢٢٦/٨ .

ليس عليهم ﴿ حُرَجٌ ﴾ أي: إثم ولاذنب على التخلّف ، والجهاد مع هذه الأعذار ساقط عنهم غير واجب عليهم ، بشرط شرطة الله - تعالى ـ ، وهو: ﴿ إِذَا نَمَحُوا لِلّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ وذلك في حال قعودهم ومغيبهم عن الجهاد ، ويتحقّق هذا النصح بطاعتهم لله ـ تعالى ـ ورسوله ـ ملسى الله عليه وسلم ـ مع حثّهم المسلمين على الجهاد ، وتركهم التثبيط (١) ، ثم قرر ـ سبحانه ما سبق من نفي الحرج والإثم عنهم فقال: ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسنينَ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ أي: ليس على هؤلا ، الذين قد أحسنوا في جميع أعمالهم وأقوالهم حسب طاقتهم ، من جناح بسبب تخلّفهم عن الجهاد ، ولا إلى معاتبتهم من سبيل ، لأنهم بنُمجهم لله ـ تعالى ـ ورسوله ـ ملى الله عليه وسلم ـ دخلوا في عداد المحسنين الذين رفع الله ـ تعالى ـ عنهم العقوبة واللّوم .

ثم أخبر الله تعالى في ختام هذا النص الكريم عن نفسه الكريمة بالمغفرة والرحمة في قوله تعالى ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ وهو تذييل (٢) وكد لمضمون ما ذُكر في النص ،أي والله سبحانه وتعالى واسع المغفرة وكثير الرحمة ، فمن مغفرته تعالى ستر على أهل الأعسذار الحقيقية بقبول العذر منهم ، وعفا عنهم ولم يؤاخذهم بالقعود عن الجهاد ، ومن رحمت تعالى وسع على هؤلا ، الذين أقعدتهم أعذارهم عن الجهاد ، ولم يكلّفهم فوق طاقتهم بما يشقّ عليهم تيسيراً منه سبحانه وتعالى عليهم .

وفي الإخبار عن الله-تعالى- باسميه ﴿ غفور رحيم ﴾ تطييب لقلوب المعذوريــن الذين قاموا بالنصح على الوجه المطلوب ، حيث إنّهم بمقتضى طبيعتهم البشرية ، لاينفكُون عن التقمير والعجز ، ولا يبلُغون غاية الإحسان مهما بذلواما في وسعهم من نصح للّه تعالى- ورسوله- صلى الله عليه وسلم- ، فلا يَسَعُهم إلاّ المغفرة والرحمة (٣) ، ولذلك كان ختم الآية بهما ، والله-تعالى-أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) ينظر: زاد المسير لابن الجوزي ، ٤٨٥/٣ ، أحكام القرآن للقرطبي ، ٢٣٦/٨ ، تفسير ابن كثير ، ٣٩٥/٢ . تفسير ابن كثير ، ٣٩٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي السعود، ٩٢/٤ ، تفسير الآلوسي، ١٠٨/١٠.

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر للبقاعي ، ٥٧٣/١٠ بالتصرف .

النسص :

قال الله تعالى:

# ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَوَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ اللَّ (" حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَوَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ اللَّ

#### بيان غريب النص :

الأعراب : هم سكّان البادية (٢)، و واحدها :أعرابي ، و الأنثي أعرابية .

و أجدر : وأحقّ وأحرى وأولى <sup>(٣)</sup>.

عليم : اسم من أسماء الله تعالى الحسنى ، وقد تقدم معناه (٤).

حكيم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى، و قدتقدم معناه (٥).

# معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "عليم حكيم " عَقِبَه :

بعد أن أخبر الله ـ سبحانه وتعالى ـ في الآيات السابقة (1) ، عن أحوال الكفــــار والمنافقين من حكّان المدينة وغيرها من القرى ، فقد كانوا لمخالطتهم للمسلمين فــــي المدينة يخافون منهم ويسترون كفرهم ولا يتظاهرون به إلّا تعريضا كتقديمهم الأعـــذار الكاذبة في حال استنفارهم إلى الجهاد ، بيّن ـ تعالى ـ في هذه الآيات التالية لها ، أحـوال الأعراب الذين يسكنون البوادي .

واستأنف ـ تعالى ـ ببيان حال الكفار منهم فقال ـ تعالى ـ ﴿ اَلاَ عُرَابُ ﴾ وهــــم سكّان البادية ﴿ أَشَدٌ ﴾ من أهل الحضر في القرى والمدن ﴿ كُفْراً وَنِفَاقاً ﴾ لجفائهم وقسوة قلوبهم ، ولِبُعدهم عن مجلس الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وحرمانهم من سـاع القرآن والسنن ﴿ وَأَجْدَرُ أَلاَ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ وهم كذلك أحـــق و أولى من أهل الحضر بأن لا يعلموا حدود ما أنزله الله ـ تعالى ـ على رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الفرائض و الأحكام ، بسبب ذلك الجفاء و تلك القسوة .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ،الآية : ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب ، ص: ٣٢٨، القاموس المحيط ، مادة (عرب) ، ص: ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء ، ٤٤٩/١، التفسير الكبير للرازي ، ١٦٦/١٦ ، وقال الماوردي في تفسيره ، ١٥٩/٣ :أقربُ ، مأخوذ من الجدار الذي يكون بين مسكني المتجاورين .

<sup>(</sup>٤) ينظر: من هذا البحث ، ص:٣٣٠

<sup>(</sup>٥) ينظر: من هذا البحث ، ص ٣١: ٠

<sup>(</sup>٦) وذلك في آيات متفرقة من هذه السورة الكريمة إلى الآية (٩٧) منها .

ولمّا كشف الله -سبحانه وتعالى عن دخيلة الأعراب وأعلمنا أحوال موان طباع بعضهم لاتألف الخير وتأنف منه وتميل إلى الشرّ ، ناسب الختام بجملة تدلّ على ذلك الكشف والإقصاح المبنى على حكمة بالغة ، وهي قوله -تعالى ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمَ مَكِيمَ وَهو تذييل قُمِد به التقريرُ لما جا ، في الآية من الإخبار عن الأعراب ، أي : والل - تعالى - عليم ، يعلم أحوال عباده وصفاتهم وطباعهم من بداوة وحضارة وعلم وجهل ، وهو -تعالى - يعلم أيضا بواطِنهم من إيمان وكفر ونفاق ، حكيم ، يضع كلَّ شي ، في موضعه ومن حكمته -تعالى - نوع الأجناس والشعوب والبيئات من أهل الحضر والبدو، وقسم حتالى - المواهب والخصائص من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق بين عباده ،

قال الله تعالى :

# وَمِنَ ٱلْآَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُوالدَّوَآبِرَ عَلَيْهِ مَ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثُ وَلَاللَّهُ ال

### بيان غريب النص :

مغرما : غرما وخسرانا (٢) وفي لسان العرب: الغُرم والمُغرم والغرامة: ما يلزم أداؤه (٣) ويتربص : ينتظر، وفي اللسان: التربص: الانتظار (٤) .

الدوائر : جمع دائرة ، معناها في الأصل: مايحيط بالشي ، والمرادبها هنا: المعائسيب كالهزيمة والضعف والهلاك (٥).

السوء : مصدر مِن سؤَّته سوءًا ومسائة:الشرُّ والمكروه (٦).

سميع : اسم من أسماء الله-تعالى-الحسني، وقد تقدم معناه (٧).

عليم : اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وقد تقدم معناه (۸).

## معنى النص ومناسبة اسميه "سميع عليم" عقبه:

في هذا النص الكريم أخبر الله تعالى عن بعض الأعراب الذين ينظه ومن الأعراب ويبطنون الكفر فقال: ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَخِذُ مَا يُنْفِقُ مَعْرَما ﴾ أي: ومن الأعراب قوم آخرون يعتبرون ما ينفقونه في الجهاد وغيره من طرق الخير ، غرامة وخسرانا ، لأنهم لاينفقون ما ينفقونه طمعا في ثواب ، أو خوفا من عقاب وإنما ينفقونه رياء ، لا مساعدة للغزاة والمجاهدين ولا حُبّا في انتصار المؤمنين ﴿ وَيَتَرَبُّ مَ بِكُمُ الدُّوائِرُ ﴾ وكما يعتبرون مسلك ينفقونه مغرما ينتظرون أن تحلّ بكم - أيها المؤمنون - الآفاتُ ومصائبُ الدهر ، ونوائب التي تبدّل حالكم من قوة إلى ضعف ، ومن نصرة إلى هزيمة ، فيستريحوا من الإنفاق وغيره مما أوجبه الدينُ عليهم ، وهذا التفكير المنحرف سينعكس عليهم فتكون ﴿ عَلَيْهُمْ دَا بُرُهُ أَلْسُورٌ ﴾ هذه الجملة دعاءٌ عليهم ، فيها وعيدُله م بأن تدور عليهم الدائرة وينسزل

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ٩٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، ص:١٩١، تفسير القرطبي ،٢٣٤/٨٠.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ، مادة (غرم) ، ٤٣٦/١٢ .

<sup>(</sup>٤) لسان العرب، مادة (ربص)، ٣٩/٧.

<sup>(</sup>٥) المفردات للراغب، ص: ١٧٤، المصباح المنير، ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٦) لسان العرب، مادة (سوأ)، ٩٧/١.

<sup>(</sup>٧) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٢.

<sup>(</sup>٨) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٣.

بهم من البلاء ما تمنّوه للرسول - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه .

إن الله ـ تعالى ـ ردّ على هؤلاء الأعراب الدائبين على التناجي فيما بينهـــم، ضد الإسلام والمسلمين محيطا بهم.

ولما كان الانتقام من الأعداء - مثل هؤلاء المنافقين - وإيقاع البأس بهم ، لايتوقّف غالبا إلاّ على سماع أخبارهم والعلم بها ، كان ختم الآية بقوله - تعالى - : ﴿ وَاللَّهُ سُمِيعً عَلِيمً ﴾ والسمعُ والعلم يتناسبان مع جوّ التربّص بالسوء من أعداء الجماعة المسلمة، والنفاقِ الذي تحتويه قلوبُهم المريضة، وتخفيه ظواهرهم (١).

والجملة تذييل قصد به التهديد لهؤلاء المنافقين من الأعراب بمراقبة الله عز وجل لهم، واطّلاعه تعالى على ما يتناجون به حالة الإنفاق فيما بينهم وما يقولونك للّذين يجمعون الصدقات منهم، وما يخبؤونه في ضمائرهم من النفاق والغشّ والترصيد بنزول مصيبة تحلّ بالمسلمين وتذهب ريحُهم، فلا شك أنّ الله تعالى الذي سَمِع نجواهم وعُلِم خيبة نفوسهم سيُحاسبهم على ما صدر منهم حسابا عسيرا يوم القيامة، وينزل بهم العقابُ الذي يناسب جرائمهم، والله تعالى أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) ينظر: في ظلال القرآن لسيد قطب ، ١٧٠١/٣٠

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن عاشور ، ١٤/١١ بالتصرف .

قال الله تعالى :

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِأَللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُتٍ عِندَ اللّهِ وَصَلَوَتِ الرَّسُولِ الآإِنَّمَ اقْرُبَةً مَا يُنفِقُ قُرُبُتٍ عِندَ اللّهِ وَصَلَوَتِ الرَّسُولِ الآإِنَّمَ اقْرُبَةً لَهُمْ سَيُدْ خِلْهُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِ قِيْ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ فَنَ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ فَنَ

بيان غريب النص :

وربات : جمع قربة ، و هي ما يتقرَّب به إلى الله ـ تعالى  $\binom{7}{1}$ . ملوات الرسول: دعواته ـ ملى الله عليه و سلم  $\binom{7}{1}$ ، وفي اللسان: (الصلاة:الدعا، والاستغفار)  $\frac{3}{1}$ . غفور : اسم من أسما، الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدّم معناه  $\binom{6}{1}$ . رحيم : اسم من أسما، الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدّم معناه  $\binom{7}{1}$ .

## معنى النص ومناسبة اسميه تسعالسي "غفور رحيم " عَقِبَه :

وبعد أن ذكر الله ـ سبحانه وتعالى ـ حال الأعراب الكافرين والمنافقين (٢) أتبعه ببيان حال المؤمنين الصادقين ، فقال ـ تعالى ـ ح وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يؤمِنُ بِاللّهِ وَ الْميَسومِ اللّهُ خِرِ ﴾ إيمانا صادقا ح وَيَتْخِذُ مَا ينُغِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللّهِ وَمَلَوَاتِ الرّسُولِ ﴾ أي: ويعتبر أن كلّ ما ينفقه في الجهاد وغيره من طُرُق الخير قُرْباً يتقرّب به إلى الله ـ تعالـــــى و وسيلة للحصول على دعوات الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ له ، حيث كان ـ صلى الله عليه و سلم ـ إذا أتاه المؤمن بزكاته أو صدقته يدعوله بالخير والبركة كدعائه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأبي أوفى (٨) ـ رضي الله عنه ـ عندما تقدّم إليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ بصدةاتٍ عليه وسلم ـ بصدةاتٍ الله عليه وسلم ـ الله عليه وسلم ـ الله عليه وسلم ـ وسلم وسلم ـ الله عليه وسلم ـ عندما تقدّم إليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ وسلم ـ الله عليه وسلم ـ عندما تقدّم إليه عليه وسلم ـ الله عليه وسلم ـ الله عنه ـ عندما تقدّم إليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ الله عليه وسلم ـ الله عنه ـ عندما تقدّم إليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ الله عنه ـ عندما تقدّم إليه ـ صلى الله عنه ـ عندما تقدّم إلى الله عنه ـ عندما تقدّم الله

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الله : ٩٩.

<sup>(</sup>٢) الصحاح للجوهري ، مادة (قرب) ، ١٩٩/١، تفسير الطبري ، ١١/٥٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، ص:١٩١٠

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ، مادة (صلو) ، ١٤/١٤ .

<sup>(</sup>٥) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٢.

<sup>(</sup>٧) ذلك في الآيتين السابقتين (٩٧-٩٨) اللتين تقدم تفسيرهما .

<sup>(</sup>A) اسم أبي أوفى ـ رضي الله عنه ـ :علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي ، شهد هو وابنُّه عبد الله ـ رضى الله عنه ـ بيعة الرضوان تحت الشجرة ، (فتح البارى لابن حجر ، ٣٦٢/٣) .

<sup>(</sup>٩) الدعاء للمتصدِّق ودافع الزكاة مستحبُّ ،كمادعا ـصلى الله عليه وسلم ـلأبي أوفى ،لكن ليس له أنَّ يدعوَ بلفظ الصلاة ، لأن ذلك كان مختصابالنبيّ ـعليه السلام ـ (شرح النووي على صحيح مسلم ، ١٨٥/٧ ، فتح الباري ، ٣٦٢/٣ ) .

" اَللَّهُمْ صَلِّ (١) عَلَى آلِ (٢) أَبِي أَوْفَى " (٣)، ثم قال ـ تعالى ـ مبيّنا لنفع صلوات الرسول صلى الله عليه وسلم ـ ﴿ أَلا إِنَّ مَا أَلا إِنَّ صلواتٍ الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويحتمل أن تكون نفقاتهم التي ينفقونها في سبيل الله ـ تعالى ـ (٤) ﴿ قُرْبَةٌ لَهُمُ ﴾ تقرِّبهم إلى الله تعالى وتنمّي أموالُهم وتحُلّ فيها البركة، ثم وعدهم الله ـ تعالى ـ على ذلك بإدخاله ـ ما الجنة في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ سُيُدُخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رُحْمَتِهِ ﴾ أي: في جملة عباده الصالحي ويدخلهم في جنته (٥)، فضلا وإكراما منه ـ تعالى ـ لهم .

وكان هؤلاء الذين تقدّمت أوصافهم أسوة حسنة لمن أراد أن يقتدي بهم مسن الأعراب الآخرين، وبذلك يحق لهم أن يغفر الله تعالى ـ سيّئاتهم، ويستر قبائحهم التي اجترموها قبل إسلامهم، وأن يغمرهم برحمته التي وسعت كلّ شيء، حيث وفقهم لإنفاق المال لله ـ تعالى ـ ، وما يتبعه من دعوات الرسول ـ ملى الله عليه وسلم ـ با لخير والبركة، ولذا كان الختام بصفتي المغفرة والرحمة لله ـ تعالى ـ ، حيث قال ـ تعالى ـ ﴿ إِنَّ اللّه عَغُورٌ رُحِيمٌ ﴾ وهو تذييل يقصد به التأكيد والتقرير لوعد الله ـ تعالى ـ لهـ باردخالهم في رحمته التي هي الجنة على سبيل التعليل (١ )، أي: إن الله ـ سبحانه ـ بالمغفرة والرحمة ، لايخلف وعده ، فيكرم هـ ويثيبهم على إيمانهم ، وإخلاصهم في عملهم لله ـ تعالى ـ ، والله ـ سبحانه ـ أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) الصلاة لها إطلاقات ومعان كثيرة ، ومن معانيها: الدعاء ، وهي من الله ـ تعالى ـ الرحمـــة ومن العلائكة والنبيّ: الدعاء ، كما في الآية التي نحن بصدد تفسيرها ، وهي من الناس عبادة ، ينظر: تفسير ابن عطية ، ۱۰/۷ ، تفسير القرطبي ،۲۳٥/۸ .

<sup>(</sup>٢) يريد أباً أوفى نفسه ، لأنّ الآل يطلّق على ذات الشي ، ، كقوله صلى الله عليه وسلم - في قصة أبي موسى الأشعرى - رضي الله عنه - : "لَقَدُ أُوتِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِرِ آلِ دَاوُدُ" (فتح البال ري لابن حجر ، ٣٦١/٣) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، مع شرحه فتح الباري ، كتاب الزكاة ، باب صلاة الإمام ودعائه لصاحبب الصدقة ، ٣٦١/٣ ، رقم ١٤٩٧ ، وفي أرقام (٤١٦٦) و (٦٣٣٢) ، صحيح مسلسم، كتاب الزكاة ، باب الدعاء لمن أتى بصدقته ، ٧٥٦/٣ ، رقم ١٠٧٨ ، عن عبد اللهبن أبى أوفى .

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير الطبرى ، ٦/١١ ، تفسير ابن عطية ، ١٠/٧ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير الطبرى ، ٦/١١، تفسير البغوى ، ١٣٨/٣٠

<sup>(</sup>٦) نظم الدرر للبقاعي، ٦/١١ ، تفسير أبي السعود، ٩٦/٤.

#### النــص :

#### قال الله تعالى :

# وَءَ اخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِ مِ خَلَطُواْ عَمَلُاصَالِحًا وَءَ اخَرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ النَّ

### بيان غريب النص :

غفور : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدّم معناه (٢). رحيم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدّم معناه (٣).

### سبب النسزول:

رُوى (3)عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ أنه قال : إنّ هذه الآية نزلت في عشرة تخلّفوا عن رسول الله ـ صلى الله عليه و سلمـ في غزوة تبوك ، فربط سبعة منهــــم أنفسهم في سواري المسجد إلى أن قُبلت توبتهم .

وهناك روايات أخرى متعددة (٥)، عقب ابن جرير الطبري عليها فقال: (وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك: قول من قال: نزلت هذه الآية في المعترفين بخطأ فعلهم فسي تخلفهم عن رسول الله عليه وسلم ، وتركهم الجهاد معه ، والخروج لغزو الروم حين شخص إلى تبوك ، وأنّ الذين نزل ذلك فيهم جماعة، أحدُهم أبو لبابة (٦) (٧).

وقال الحافظ ابن كثير: (هذه الآية واننزلت في أناس معينين إلّا أنّها عامة في كلّ المذنبين الخطّائين المتلوِّثين)  $\binom{\Lambda}{}$ .

وما ذكره ابن كثير ـرحمه الله تعالى مما تقرر في علوم القرآن من أن العبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري بسنده عن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما- ١٣/١١ وأورده السيوطي في الدر المنثور ، ٢٧٥/٤ وعزاه إلى الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتــــم وابن مردوية والبيهقي في الدلائل ، وذكره الواحدي في أسباب النزول ، ص : ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير الطبرى ، ١٢/١١ ـ ١٥ .

<sup>(</sup>٦) هو رِفاعة بن عبد المنذر ، قيل: اسمه: بشير ، وكان نقيباً ، شهد العقبة ، واستخلفه ـ صلى الله عليه وسلم ـ على المدينة ، فيغزوة بدر ، توفي في خلافة على (أسدالغابة ، ٢٦٥/٦).

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبرى ، ١٦/١١ .

<sup>(</sup>۸) تفسیر ابن کثیر ، ۲۰۰/۲.

معنى النص ومناسبة اسميه تعالى" غفور رحيم " عَقِبَه:

لمّا بين الله -سبحانه وتعالى - في الآيات السابقة (1) حال المنافقين المتخلفيات عن الغزوة من غير عذر ، ذكر هنا حال المذنبين الذين تخلّفوا عن الجهاد كَسَلا وميلا إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق ، فقال: ﴿ وَ اخْرُونَ ﴾ ممّن حولّكم - أيها المؤمنون ليسوا من المنافقين ﴿ اعْتَرُفُوا بِذُنُوبِهِم ﴾ أي: أقرّوا بذنوبهم التي هي تخلّفُهم عن الجهاد وإيثارهم البقاء في المدينة والرضا بجوار المنافقين بغير عذر ، وهم أبولبابة وأصحابه، وهم بذلك ﴿ خَلَطُوا عَملًا مُللِحاً ﴾ وهو إيمانهم وجهادُهم في سبيل الله -تعالى - قبل غزوة تبوك ﴿ وَ اخْرَ سَيِّئاً ﴾ أي: بعمل آخر سيءِ (٢) ، وهو تخلفهم عن الجهاد في غزوة تبوك ، ثم ذكر - تعالى - ما يدل على أن الاعتراف بالذنب يحقّق توبتهم ، فقال: ﴿عسَى اللّه أَنْ يَتُوبُ عَلَيْهُ ﴾ أي: يقبل الله - تعالى - توبتهم المفهومة من اعترافهم بذنوبهم، وفي التعبير بعَسَى إشعار بأنّ ما يفعله - تعالى - ليس إلّا على سبيل التفضّل منه -تعالى - حتّى لايتّكل الشخص ، بل يكون على خوف ورجاء .

ثم ختم الله ـ تعالى ـ الآية بما يدل على قبوله ـ تعالى ـ توبتَهم، فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهُ غُورٌ رُحِيمٌ ﴾ وهو تذييل قصد به التعليل لرجا، قبول توبتهم، أي: يُرجَى رجا، قوياً أنْ يتقبّل الله ـ تعالى ـ بفضله توبتَهم النابعة من إخلاصهم، وصدُق طويّتهم، لأنه ـ سبحانه ـ واسع المغفرة والرحمة، يغفر ذنوب العصاة التائبين المعترفين بذنوبهم، و لا يؤاخذهم بها، بل يسترها و يمحوها من المحائف و يتفضّل عليهم برحمته .

وفي ختم الآية باسميه تعالى حرغفور رحيم ◄ دعوة لهؤلاء المذنبين المسرفين على أنفسهم إلى التوبة ولو قبل الغرغرة ، فإنهم إذا أخلصوا نياتِهم لله تعالى ـ، وأخلوا قلوبهم من وساوس النفاق ورجعوا إلى الله تعالى ـ، تائبين نادمين عازمين على عدم العود ، رأوا مغفرة الله ـ تعالى ـ لهم ورحمته بهم . والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) هي كثيرة في هذه السورة ، ومنها قوله - تعالى - : ﴿ فَرِحُ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقَعَدِهِمْ خِلَسُفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكُرِهُوا أَنْ يُجُلِّهِ وَاللَّهِ مَا أَنْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... ﴾ إلى قول ه - تعالى - : ﴿ ... وُطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لاَ يُفْقَهُونَ ﴾ الآيات : ٨١ - ٨١ .

<sup>(</sup>٢) هذا التقدير موجود في لغة العرب ، ومثله قولك: خلطت الماء واللبن ، أي :باللبن ، (تفسيس الطبري ، ١٢/١١) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: نظم الدرر للبقاعي ، ١١/١١ ، تفسير أبي السعود ، ٩٩/٤ .

النــص:

قال الله تعالى :

# خُذِمِنْ أَمْوَلِلِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ مِنَ أَمُولِكِمْ الْكَالِمُ مَا وَكُولِمُ مَا وَكُولِمُ مَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَمُنْ أَوْلَهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ

## بيان غريب النص :

سميع : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدّم معناه (٢).

عليم :اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وقد تقدّم معناه (٣).

# معنى النصص ومناسبة اسميه تعالى " سميع عليم " عَقبَه :

ثمّ أمر الله ـ سبحانه و تعالى ـ نبيّه ـ صلى الله عليه و سلم ـ أن يأخذ الصدقات مسن هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم (٤) ومن غيرهم، فقال ـ تعالى ـ ﴿ خُدُونَ أَمْوَالُومٌ صَدَقَةً ﴾ أي: خذ - أيّها الرسول الكريم ـ صلى الله عليه و سلم ـ من أموال هؤلاء المعترفين بذنوبهم، و من غيرهم من أصحابك (٥) صدقة بمقدار معيّن في الزكاة . ثم ذكر ـ تعالى ـ الفوائد المتربّبةعلى هذه المحدقة فقال ﴿ تَطُهّرُهُمُ ﴾ من ذنوبهم و ما عندهم من أخلاق ذميمة كالبخل و حسب المال و القسوة على الفقراء ﴿ وَتَزُكّيهم بِها ﴾ أي: و تنميهم بها و ترفعهم من منسازل المنافقين إلى منازل المخلصين ، فيكونو سعداء في الدنيا و الآخرة ، ثمّ أمر ـ تعالى ـ نبيّه المنافقين إلى منازل المخلصين ، فيكونو سعداء في الدنيا و الآخرة ، ثمّ أمر ـ تعالى ـ نبيّه والرحمة وقبول التوبة كما دعا ـ صلى الله عليه و سلم ـ لأبي أوفى ـ رضي الله عنه - أيّ الماك منافرة ، وطمأنينة لقلوبهم ماكوتك كم تكن كم أي: إنّ دعاءك لهم إقرار لنفوسهم المضطربة ، وطمأنينة لقلوبهم الحائرة ، وإيذان بأن الله - تعالى ـ سيقبل توبتهم ، ثمّ خُتمت الآية بالإخبار عن الله عليه الحائرة ، وإيذان بأن الله - تعالى ـ سيقبل توبتهم ، ثمّ خُتمت الآية بالإخبار عن الله عليه والمسهم المنافقية المنافقية بالإخبار عن الله عليه والمنه المنافقية المنافقية المنافقية وإيذان بأن الله - تعالى ـ سيقبل توبتهم ، ثمّ خُتمت الآية بالإخبار عن الله عنه المنافقة عليه والمنافقة المنافقة الله عنه المنافقة الم

(١) حيث قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "اللَّهُمُّ صُلِّ عُلَى آلِ أُبِي أُوْفَى " تقدم تخريجه ، ص ٢٥٩٠ .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، اللهة: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر:من هذا البحث، ص:٣٢٠

<sup>(</sup>٣) ينظر: من هذا البحث ، ص : ٣٣٠

<sup>(</sup>٤) ينظر: لتفسير الآية (١٠٢) من هذه السورة الكريمة ٠

<sup>(</sup>٥) الضمير في قوله ـ تعالى حرمن أموالهم ﴾ يرجع إلى جميع المؤمنين و إن أعاد بعضه سم الضمير إلى الذين اعترفوا بذنوبهم و خلطوا عملا صالحا و آخر سيئًا ، و إلى ذلك ذهــــب الإمام ابن كثير في تفسيره ، ٢٠/١ وابن جزي الغرناطي في تفسيره ، ٢٢/١١، ورشيد رضا في تفسيره ، ٢٢/١١، وذهب بعضهم كالطبري ، ١٦/١١، والقرطبي ، ٢٤٤/٨، وأبي حيان، ٥/٥٠ إلى أن الضمير يرجع إلى المعترفين بذنوبهم فقط . قلت :كذلك قوله تعالى حرخذ ﴾ عام يشمل الرسول و الخلفاء وأئمة المسلمين .

- تعالى- بصفتين مناسبتين رلما تقدّم في هذه الآية والتي قبلها (١) من الاعتراف بالذنسب والتوبة والدعاء، وهما صفتا السمع والعلم في قوله ـ تعالى- ◄وَاللّهُ سَعِيعٌ عَلِيمٌ ◄ وهو تذييل يقصّدبه التقريرُ لِما سبق،أي: والله ـ تعالى-سميع يسمع جميع المسموعات، عليم يعلم جميع المعلومات، فسَمِع اعتراف هؤلاء بذنوبهم، وعَلِم صدقهم في توبتهم وهسو عالمي المعلومات، فسَمِع اعتراف مؤلاء بذنوبهم، وعَلِم صدقهم في توبتهم وهالوا: حتعالى-سمع أيضا أقوالهم حين قدّموا صدقتهم لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم- وقالوا: خذها يارسول الله ـ صلى الله عليه وسلم- كفّارةً لذنوبهم، وعلم إخلامهم في صدقتهـ من وظيب أنفسهم بإخراجها، فتاب عليهم وعفا عنهم بعد أن قضى ـ تعالى ـ في شأنهم قضاء السميع العليـ العلـ ا

وفي ذكر اسميه - تعالى - ﴿ سميع عليم ﴾ تطييب لقلب النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أُمر - صلى الله عليه وسلم - بالدعاء لمن يأخذ منه الصدقة ، أي: لاتتردد في تأثير دعائك فيهم ، إذ الله - سبحانه وتعالى - يسمع دعاءك سمّع إجابة وقبول إذا دعيوت لهم ، لكن تأثير دعائك يتفاوت بحسب إخلاصهم ونيّاتهم في الصدقة التي يدفعونها إلميك، والله - تعالى - يعلم أحوال عباده ، ومَن يستحقّ ذلك الدعاء منك ، ومَن هو أهل له ، فيجازي كلّ عامل بعمله ، وعلى قدر إخلاصه ونيّته ، والله - تعالى - أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) هي اللهية (١٠٢)من هذه السورة.

أكريعكوأ

## قال الله تعالى:

# 

#### بيان غريب النص:

ألم يعلموا : الهمزة للاستفهام، يراد بها التقرير، أي: قد علموا . وأخذ الصدقات : بقيلها (٢).

التواب : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه  $(^{\circ})^{\circ}$ 

الرحيم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٤).

# معنى النص ومناسبة اسميه تعالى" التواب الرحيم" عَقبَه:

في هذا النص الكريم حرّض الله - تعالى - أولئك الذين أذنبوا واعترفوا بذنوبهم على التوبة ، وحثّهم على بذل الصدقات فقال: ﴿ أَلَمْ يُعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ هُو يُقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنُ عَبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَ قُلْتِ ﴾ أي: قدعلم هؤلاء التائبون من ذنوبهم أن الله - تعالى - هـــو وحده الذي يقبل التوبة الصادقة من عباده المخلصين ، رحمةً بهم ، وأنه - تعالى - يقبل صدقاتهم بأنواعها ويثيب عليها .

شم خُتمت الآية بقوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَأَنّ اللّهَ هُو التّوابُ الرّحِيمُ ﴾ وهو معطوف على قوله ـ تعالى ـ : ﴿ أَنّ اللّهَ هُو يَقْبَلُ التّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّنَقَاتِ ﴾ قصد به تقرير ما قبله ، وتأكيده مع زيادة معنى ، والتنبية على أنه ـ كما يجب العلمُ بأنّ الله ـ تعالى ـ وحده يتوب عليهم ويقبل صدقاتهم ـ يجب العلم بأن التواب الرحيم من أسمائه ـ تعالى ـ سي الحسنى ، ولم يزل العفو والتجاوز عن الذنوب ، والإكرامُ ، من شأنه ـ تعالى ـ ، وسنّته المستمرّة ، يتوب على من تاب اليه ، ولو تكررت منه المعصية مرارا ، ويكرم من تاب عليه بسعة رحمته وعموم كرمه ـ تبارك وتعالى ـ .

وفي توسيط ضمير الفصل "هو"بين لفظ الجلالة واسمي التواب الرحيم دليل على اختصاص الله ـ تعالى ـ بهذين الاسمين ـ على وجه الكمال ـ دون غيره، وفي ذلك ترغيب لكلال العصاة في التوبة، وإنكار وتعيير لغير التائبين، والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، ص:١٩٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٠٠

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص:٣٢.

# قال الله تعالى: وَءَاخُرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْنِ ٱللّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللّهُ عَلِيثُ حَرِيدُ النَّهُ اللهُ عَلِيثُ حَرِيدُ النَّهُ

## بيان غريب النص:

مرجون : مؤخرون ، فهو من أرجى يرجي دون همز ( لغة أهل الحجاز ) ، وأرجأ يرجئ-بالهمز- إرجاء ( لغة أهل البصرة ) ، معناهما: التأخير (٢).

عليم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه  $(^{\mathsf{T}})$ .

حكيم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٤)

# معنى النص ومناسبة اسميه تعالى" عليم حكيم "عَقِبَه:

بعد أن بيّن الله -سبحانه وتعالى - أحوال المنافقين الذين أقاموا على النفاق، والتائبين الذين اعترفوا بذنوبهم، بيّن في هذه الآية حال فريق آخر من المتخلّفيين عن غزوة تبوك الذين أمرهم موكول إلى الله -تعالى - ، فقال: ﴿ وَ اَخَرُونَ ﴾ أي: و مسن المتخلفين عن الخروج معك إلى غزوة تبوك -يا رسول الله صلى الله عليه وسلم - قسوم آخرون (٥) غير المنافقين والمعتذرين والمخطئين المعترفين بذنوبهم ، والذين لم يختلقوا أعذارا ، وأن يكذبوا بها على رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ، فهؤلا • ﴿ مُرْجُونُ ﴾ أي: مؤخّرون ، موقوفُ حالُهم وبيانُ مصيرهم ﴿ لأَمْرِ اللّهِ ﴾ أي: إلى أن يحكم الله -تعالى - في مؤخّرون ، موقوفُ حالُهم وبيانُ مصيرهم ﴿ لأَمْرِ اللّهِ ﴾ أي: إلى أن يحكم الله -تعالى - في شأنهم بحكمه العادل ، فهو - سبحانه - ﴿ إِمّا يُعُذّبُهُمْ ﴾ بذنوبهم التي منها تخلفهم عن الجهاد بدون عذر ﴿ وَإِمّا يُتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: يقبل توبتهم ، فهؤلا ، أمرهم دائر بيسن التعذيب والتوبة ، وهذا الذي يدل عليه لفظ" إمّا " إنّما هوبالنسبة للناس ، وإلّا فالله ألتعذيب والتوبة ، وهذا الذي يدل عليه لفظ" إمّا " إنّما هوبالنسبة للناس ، وإلاّ فالله أسحانه - عليم بما هوفاعل بهم .

<sup>(</sup>۱) سورة التوبة ، الآية : ١٠٦٠

<sup>(</sup>۲) ينظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، ص:۱۹۲، الصحاح للجوهرى ، مادة (رجو) ، ۱/ ٢٥٥ . ٢٣٥٢ ، معانى القرآن للأخفش ، ٥٦١/٢٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) بنظر من هذا البحث ، ص: ٣١٠.

<sup>(</sup>٥) قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ومجاهد وعكرمة والضحاك وغير واحد: المراد بقولـــه ـ تعالى ـ: ﴿ و • اخرون ﴾ هم الثلاثة الذين تأخّروا عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ، وخُلّقوا عن التوبة ، وهم: كعب بن مالك ، وهلال بن أمية ، ومرارة بـــن الربيع ـ رصي الله عنهم جميعا ـ ، وهم المقصودون في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَعَلَى الثّلَلْثُةُ الذين خُلِّقُوا مِن الله عنهم جميعا ـ ، وهم المقصودون في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَعَلَى الثّلَلْثُةُ الله ين خُلِّقُوا مِن ﴾ التوبة : ١١٨، وسيأتي تفسيرها إن شا • الله ـ تعالى ـ . ينظر : تفسيسر الطبري ، ٢٢/١١ ، تفسير الماوردي ، ١٦٤/٢ ، تفسير ابن كثسر ، ٢٠/١٢ .

ولمّا كان أمرُهم ومصيرُهم مُبْهَماً على الناس وعلى أنفسهم ، لا يدرون حكم اللـه - تعالى ـ وقضاءه فيهم ، ولا يعلمون أيستحقّون العقوبة أوالعفو ؟ وليس عندهمما يرجّح لهم جانب العذاب ،أو جانب المغفرة خُتمت الآية بمفتي العلم والحكمة لله عز وجل المناسبتين لذلك الإبهام ، وذلك في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَاللّه عَلِيم حَكِيم ﴾ وهو تذييل يقصد به بيانُ السبب في إبهام أمرهم ،أي: إنه ـ تعالى ـ لم يبيّن حكمه وقضاءه في هسذا القسم من المتخلفين عن الجهاد ، وجَعَلَه مبهما على أنفسهم وعلى الناس جميعا ، لأنه تعالى ـ عليم بأحوال عباده وبما يُصلِح حالهم ، فيعلم هؤلاء ـ الموقوفَ أمرُهم على حكم الله ـ تعالى ـ وقضائه ـ وما في قلوبهم من رجاء ، وما يؤول إليه أمرهم من الحكم بعذابه ـ والعفو عنهم ؟ حكيم في أفعاله وأقواله وفيما يشرعه لعباده .

<sup>(</sup>١) سـورة التوبة ، الآية : ١١٨٠

# لَاتِ الْمُنْكِنْهُمُ الَّذِي بَنُواْرِيكُ قال الله تعالى: فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ

#### بيان غريب النص:

: شكا ، قال في اللسان: (الريب والرِيبة -بكسرالراء -: الشك والظِنة والتهمة (٢). ريبة

بنیانهم : مبناهم، فهو مصدر بمعنی اسم المفعول $^{( au)}$ .

والمراد به: مسجد الضرار الذي بناه المنافقون .

: تُنفصًل ، من التفعّل بحذف إحدى التائين ، أي: تتقطع ، والقطعُ ـ في اللهغة ـ : تقطع فصل الشي، <sup>(٤)</sup>.

> : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٥). عليم

> : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٦) . حكيم

## معنى النص ومناسبة اسبه تعالى" عليم حكيم " عَقبَه:

وبعد الحديث عن المؤمنين المذنبين ، المتخلِّفين عن غزوة تبوك ، الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيّئًا ، ثم تاب الله-تعالى- عليهم ، عادت السورة الكريمة إلى حديثها الطويل المتنوّع عن النفاق والمنافقين ، وذكرت فريقا آخر من أولئك المنافقين ، الـذيـن اتَّخذوا دين الله ـ تعالى ـ هزوا ولعبا ، وتآ مروا على الإسلام بأن يتخذوا المسجد الــــذي بنوه بجوار مسجد قبا ، والذي عُرف بمسجد الضرار (٧) محلًّا للتخريب والتدمير والـقــا ، الفتنة بين أهل الإيمان ، وفيهم يقول الله ـ سبحانه وتعالى ـ: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَتَّحِدًا صَرّارًا وَكُفْرًا ۚ وَتَغْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَارْصَاداً لِمُنْ حَارَبَ اللَّـهَ ۚ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحُلِفُنَّ إِنْ أَرَنْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكُلْدُونَ ﴾ (٨).

ثم ختمت القمة بكشف الستار عن سرائر المنافقين، وبيان الآثار التي ترتبست

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، مادة (ريب)، ٤٤٢/١٠

<sup>(</sup>٣) تفسير أبي السعود ، ١٠٤/٤ .

<sup>(</sup>٤) المفردات للراغب ، ص:٤٠٨ ، لسان العرب ، مادة (قطع ) ، ٢٧٦/٨٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣١.

<sup>(</sup>٧) قصة مسجد الضرار موجودة في سيرة ابن هشام، (١٣٨٢/٤) وتفسير الطبري، (١١/ كلمة المسلّمين وتشتيت وحدتهم ، وهمّ رسولُ الله عليه وسلم أن يحيب غير عالم الله عليه وسلم أن يحيب غير عالم بما يُبيّتون ويخفون من المكايد ، ولكن الله عبحانه وأعلم رسولَه عليه الله عليه وسلم بذلك عند عودته من غزوة تبوك ، فنهاه عسبحانه وتعالى عن أن يصلي فيه .... (٨) سورة التوبة ، الآية : ١٠٧ .

على هدم مسجد الضرار (١) في نفوس بُناتِه المنافقين الأشرار فقال: ﴿ لَا يَزَالُ بُنيُـ لَهُمُ الَّذِى بَنَوْ رِيبَةً فِى قُلُو بِهِمْ إِلاّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبِهِمْ إِلاّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبِهِمْ إِلاّ أَنْ تَقَطَّع قُلُوبِهِمْ إِلاّ أَنْ تَقطَّع قُلُوبِهِمْ إِلاّ أَنْ تَقطّي قُلُوبِهِمْ إِلاّ أَنْ تَقطّي الدين ، قائما كان أو مهدوما ، أمّا حالَ قيامه: فكانـــوا يجتمعون فيه ليفرقوا كلمة المؤمنين ويشتتوا وحدتهم ، وليد بروا الكيد لهم ،أمّا حالَ هدمه: فقد ملا الغيظ قلوبهم وتحسرت أنفسهم ، لأنهم لم يبلُغوا ما أرادوا من بنـــا، المسجد ، وهو الإضرار بالمسلمين ، وتقوية الكفر وتفريق كلمة أهل الحق ، وإعداد المسجــد مأويً ومعقِلا لاجتماع المحاربين فيه ، فزادهم الغيظ والحسرة ريبة وشكا ، وهم سيظلّــون على هذه الصورة السيئة ما داموا أحيا ، فإذا ماتوا انتهت تلك الريبة .

ولمّا تقدم إخبار الله -تعالى - عمّا عليه هؤلاء المنافقون الذين بنوا مسجد الضرار مِن شكّهم في دينهم، ومن نيتهم الفاسدة في بنائه، كان من المناسب أن يكسون ختام هذه الآيات باسميه -تعالى - "عليم حكيم" في قوله -تعالى -: ﴿ وَاللّه عُلِيمٌ حَكِيسٍ وهو تذييل مناسب لذلك الإخبار العجيب، يقرِّر مضمونَه، أي: والله -تعالى - عليم بكلّ شي، في هذا الكون، لا يَعلم أحوالَ هؤلاء المنافقين الشَّريرة ونياتهم الفاسدة، إلاّ الله -تعالى - المحيط علمُه بكل شي، ولا يَعلم أنّ هؤلاء سيكونون -بسبب بنيانهم هذا -خائفين مفطربين في الدنيا، حاسرين نادمين في الآخرة، إلاّ الله -تعالى -، وهو -تعالى - حكيم في كلّ تصرفاته وأفعاله، وفي صنعه -تعالى - بهؤلاء المنافقين، فبمقتفى حكمته أظهرما عُلِمه ممّا أبطنوه من الشر في بنيانهم ، وأمّر - سبحانه - بهدم بنيانهم هذا، حِفظاً للمسلين عسسن نوايا هم الفاسدة ومقاصدهم الرديئة الخبيثة، وتنبيهاً على اليقظة من الوقوع في حبائلهم،

<sup>(</sup>۱) كل مسجد بني مباهاة أوريا، وسمعة أو لغرض سوى ابتغا، وجه الله ـ تعالى ـ فهـ و لاحِقُ بمسجد الضرار ، فواجب على الإمام تعطيله ، إما بهدم وتحريق وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له ، ينظر: الكشاف للزمخشري ، ٢١٤/٣ ، زاد المعاد لا بـن القيم ، ٣٢٨/٨ ، محاسن التأويل للشيخ القاسمي ، ٣٢٨/٨ .

قال الله تعالى:

# وَمَاكَاكَ ٱللهُ لِيُضِلَّ قَوْمُا بَعْدَ إِذْ هَدَنْهُمْ حَتَّى يُبَيِّكَ لَهُم مَّايَتَّقُوكَ إِنَّ ٱللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ ﴿ الْهُمْ حَتَّىٰ اللهِ عَلِيمُ ﴿ ﴿ الْهُ

بيان غريب النص:

عليم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٢).

معنى النص ومناسبة اسمه تعالى" عليم" عَقِبَه:

كان بعض المؤمنين يستغفرون لموتاهم من المشركين قبل أن ينهى الله ـ تعالى عن ذلك (٣)، فخافوا غضب الله ـ تعالى ـ عليهم، ووقع في قلوبهم من حسرة وندم على ما حصل منهم من استغفار لمن مات من أقاربهم على الشرك .

فجاءت هذه الآية التي يخبر الله ـ تعالى ـ فيها عن نفسه الكريمة وحكمه العادل أنه لا يضلّ قوما ، إلّا بعد إبلاغ الرسول إليهم ما يتقون ، ولا يأخذهم بشي و إلّا بعدد أن يدلّهم على تحريمه فقال ـ تعالى ـ : ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلُّ قَوْماً بَعْدُ إِذْ هَدلُهُمْ حُتّى يُبُتِّنَ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ ﴾ قال ابن جرير ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسير هذه الآية : (وما كان الله ـ تعالى ـ ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال ، بعد أن رزق كـ سم الهداية ، ووفقكم للإيمان به وبرسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركوا الانتها عنه ، فأما قبل أن يبيّن لكم كراهيّة ذلك بالنهي عنه ، ثم تتعــدُوا نهيئه إلى ما نهاكم عنه ، فإنه لا يحكم عليكم بالضلال ، لأنّ الطاعة والمعصية إنّما يكونان من المأمور والمنهى ) (٤) .

ولما بيّن ـ سبحانه وتعالى ـ أنه لا يحاسب الناس ، ولا يأخذهم بالعقاب ولا ينزلهم منازِلَ الضالين ، إلّا بعد أن أرشدهم إلى الإسلام بأن يبعث إليهم رُسُلَه ـ عليهم الصلاة والسلام ـ حتى يتبيّن لهم الطريقُ الذي يسيرون عليه ، كما قال ـ تعالى ـ : ﴿ ... وَمَا كُسنّاً مُعُذَّ بِينَ حَتَّى نَبْعُثَ رُسُولًا ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الله : ١١٥٠

<sup>(</sup>٢) ينظر من هذا البحث ، ص ٣٣٠٠

<sup>(</sup>٣) جَاء النهي عن طلب المغفرة لمن مات من أهل الشرك في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيّ وَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يُسْتَغُفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدٍ مَا تَبَيَّنَ لَهُمَ أَنَّهُمْ أَوْلِي اللَّهِ عَرْبَىٰ مِنْ بَعْدٍ مَا تَبَيَّنَ لَهُمَ أَنَّهُمْ أَصُّكُ بُ الْحَجِيمِ ﴾ ، سورة التوبة ، الآية : ١١٣٠ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ، ١١/٥٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، من الآية: ١٥.

ولما كانت هداية الناس وضلالهم قبل البيان أو بعده ، في علمه - تعالى - ، كان الختام باسمه - تعالى - " عليم" في قوله - عز وجل - : ﴿ إِنَّ اللّهَ بِكُلّ شُيّ عَلِيمٌ ﴾ وهو تعليل لِما قبله ، أي : إنّ الله - تعالى - المتصف بعفات الكمال ، إذا هدى قوما إلى الإسلام وأنقذهم من الكفر والضلال ، وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم ، لا يكلّفهم بشي مست شريعته التي وضعها لهم قبل أن يبيّن الحلال والحرام ، ولا يَكِلُهم إلى الضلال لمجبرد الفعل ما لم يكن هذا الفعل مما نهاهم عنه من قبل ، بل يتمّ عليهم إحسانه ولطف ، وبيين لهم جميع ما يحتاجون إليه من أموردينهم ، حتى لا يبقوا جاهلين بها ، لأنه تعالى - عليم بجميع الأشيا ، ومن جملتها حاجة الناس إلى البيان ، ولذلك يعلّمهم ما لم يكونوا يعلمون ، ويبيّن لهم مهمّات الدين بالنص القاطع أمرا أو نهيا ، حلالا أو حراما و في ختم الآية باسمه - تعالى - " عليم " دليل على أنه - سبحانه - لا يجازي الإنسان وفي ختم الآية باسمه - تعالى - " عليم " دليل على أنه - سبحانه - لا يجازي الإنسان القبي عليه على ما يعمله عن علم وقمد ، حيث إنّ العلم هو الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه تصوفات العباد ، وأن تنضبط عليه أعمالهم ، وفيه تهديد للمؤمنين بالاضلال بعسيد

إلاّ على ما يعمله عن علم وقصد ، حيث إنّ العلم هو الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه تصرفات العباد ، وأن تنضبط عليه أعمالهم ، وفيه تهديد للمؤمنين بالإضلال بعسد الهداية إنَّ لم يجتنبوا من الاستغفار للمشركين والتودّد إليهم بعد أن بَيّن ـ تعالى ـ لهم ذلك ، والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب ،

قال الله تعالى:

# لَّقَد تَّاك ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّرَتَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُ وَفُ رَّحِيمٌ اللهِ

بيان غريب النص:

في ساعة العسرة: في وقت الضيق والشدة ، قال في اللسان: ( العسر - بضم العين و سكون السين وضمها ـ: الضيق والشدة والصعوبة) (٢).

والمراد بها هنا:أيام الخروج إلى غزوة تبوك.

: بعدل وبمثل (۳). يزيغ

:اسم من أسماء الله ـتعالى ـ، وقد تقدم معناه (٤). رؤوف

: اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ ،وقد تقدم معناه .

# معنى النص ومناسية اسميه تعالى " رؤوف رحيم " عَقبَه:

في هذا النص الكريم ذكر الله ـعز وجل ـ جانبا من مظاهر فضله ، ولطفه و إحساسه على نبيّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه المؤمنين الصادقين من المهاجرين والأنصـار الذين خرجوا إلى غزوة تبوك، فقال: ﴿ لَقَدُ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيَّ وَالْمُهُ اجرينَ وَالْأَنْمَارِ ﴾ معنى توبته ـ تعالى ـ على النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه لم يؤاخذه على إذنه ـ عليـه السلام ـ للمنافقين بالتخلف في غزوة تبوك بل عفاوصفح عنه (٦) ، وهي كقوله ـ تعالى ـ ﴿عُفَّا

<sup>(1)</sup> سورة التوبة ، الله : ١١٧٠

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ، مادة (عسر) ، ١٦٣/٤ .

<sup>(</sup>٣) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، ص:١٩٣ ، تفسير القرطبي ، ٢٨٠/٨ .

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص:٣٢٠

<sup>(</sup>٥) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٢.

<sup>(</sup>٦) إن التوبة تكون عن شيء يصدر من العبد ، والنبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ معصوم من الكبائر والصغائر ، فكيف ذلك؟ فقد أجاب شيخ الاسلام ابن تيمية عن هذا السؤال فقال: الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم-معصومون من الإقرار على الذنوب كِبارها وصغارها ، وهم بما أخبـــر الله به عنهم من التوبة يرفع درجاتهم ، ويعظّم حسناتهم ، فإنّ الله يحب التوابين ، ويحسب المتطهرين ، وليست التوبة نقصا ، بل هي أفضل الكمالات ، وهي واجبة على جميع الخلسق، واللهُ-تعالى-قد أخبر عن عامة الأنبيا ، بالتوبة والاستغفار :عن آدم ونوح وإبراهيم وموسسي وغيرهم ، فقال آدم : ﴿ مَ رَبَّنا ظُلُمْنا أَنْفُسُنا وَإِنَّ لَمَّ تُغْفِرْ لَنا وَتُرْحُمْنا لَنكُونَنَّ مِنَّ ٱلخَصِّرينَ ﴾ الأعراف: ٢٣، وقال نوح: ١٠ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنَّ أَسْتُلُكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغُفِرْ لَلَّكَ عَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغُفِرْ لَلَّكَ عَا لَا عَرَافَ ٢٣. وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ ٱلخَاسِرِينَ ﴾ هود: ٤٧ . (التفسير الكبير لابن تيمية ، ٣٨٤/٤ -٣٨٥ ).

اللّه عُنْكُ لِمَ أَنِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّنِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ الْكَلْذِبِينَ ﴾ (١) وأمّا معنى توبته تعالى على المهاجرين والأنصار فلأجل ما وقع في قلوبهم من الخواطر والوساوس التي منها ميلٌ بعضهم إلى القعود عن غزوة تبوك ،ثم ثبّتهم الله ـ تعالى ـ وصانهم عــــــن التخلف وأعانهم على التغلب على ما حدّثتهم به نفوسُهم من التخلف ، فخرجوا مع الرسول على الله عليه وسلم ـ لقتال الأعداء ، واتبعوه في ساعة العسرة ،كما قال ـ تعالى ـ اللّه ين النين خرجوا معه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في غزوة تبوك ، النين خرجوا معه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في غزوة تبوك ، التي كانت في حر شديد ، وضيق من النفقة والزاد والماء ، واتبعوا الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يتخلّفوا عنه ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يُزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُم ﴾ أي :من بعد ما قرب أن تعدل وتميل قلوب بعضهم من أجل صعوبة الحال وثدة الموقف إلى التخلف عـــــن الجهاد في تلك الغزوة ، ثم كرّر ـ سبحانه ـ التوبة تأكيدا لقبولها وتعظيما لشأن أمحابها بقوله : هو تلبهم وندامتهم وندامتهم على ما خطر في قلوبهم من الميل إلى القعود عن الجهاد بسبب المشقة والشدة في السفر والغزوة .

ثم خُتمت الآية بقوله ـ تعالى ـ : ﴿ إِنَّهُ بِهِمْ رَ وُوفُ رَحِيمُ ﴾ وهو تعليل إحسان الله تعالى ـ لهؤلا ، ولطفِه بهم ، وفضله عليهم ، أي : إن الله ـ تعالى ـ مَنّ عليهم بالتوبــــة، وقبلها منهم وثبتهم على دينه ولم يؤاخذهم بما خطر على قلوبهم من الميل إلى القعود عن الجهاد رأفةً ورحمةً بهم .

و في ختم هذه الآية باسميه-تعالى- ◄ راوف رحيم ◄ ما يكشف عن فضل اللسه - تعالى -علي النبي -صلى الله عليه وسلم - ومَن تبعه من المهاجرين والأنصار في الخسر وج إلى غزوة تبوك ، حيث إن الرأفة عبارة عن السعي في إزالة الضر ، وهي هنا أخذه - عز وجل - بيد مَن كاد يسقط منهم ، وتركُه - سبحانه - مؤاخذ تهم بما في الخواطر من التخلف عن الجهاد ، وأما الرحمة فهي عبارة عن إيصال النفع ، وهو هنا إحسانه - تعالى - إليهم بقبول توبتهم (٢). والله -تعالى - أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الله : ٤٣٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: التفسير الكبير للرازى ، ٢١٦/١٦ ، نظم الدرر للبقاعي ، ٣٨/١١ .

قال الله تعالى:

وَعَلَى ٱلنَّاكَثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُوا حَتَى إِذَا ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتَ عَلَيْهِمُ أَنفُهُ هُمْ وَظُنُّوا أَن لَا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلنَّوَابُ الرَّحِيمُ اللَّهِ اللَّ

## بيان غريب النص:

خلّفوا : تسركوا وأخّروا (٢).

ظنوا : علموا واستيقنوا (٣).

التواب : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه  $(\xi)$ .

الرحيم : اسم من أسما الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٥)

# معنى النص ومناسية اسيه تعالى "التواب الرحيم" عَقِبَه:

لمّا بين الله عز وجل في الآية المتقدمة (٦) أنه تاب على من قارب الميلَ إلى التخلف عن الجهاد ، بيّن هنا توبتَه على مَن وقع منه الزيغ والميل إلى القعود عـــن الجهاد ، فتولّى كتاب الله ـ تعالى ـ الحديث عن قصة هؤلا ، وهم الثلاثة الذين خُلِّفو الله الذين سارت الركبان بذكر توبتهم ، وسجّلها الوحي بأحرف من نور في هذه الـــــورة الكريمة .

وخلاصة هذه القصة: أن رسول الله عليه وسلم دهب إلى غزوة تبوك حين طابت الثمار، وبردت الظلال، وخرج في حر شديد، وهي العسرة التي افتضح فيها الناس، وكان ممن تخلّف عنه ثلاثة:كعب بن مالك(٧)، ومرارة بن الربيع العامري

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية:١١٨.

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب ، ص:١٥٧ ، المصباح المنير ، ١٧٩/١ .

<sup>(</sup>٣) تفسير غريب القرآن ، ص:١٩٣٠ .

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص:٣٠٠

<sup>(</sup>٥) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٢.

<sup>(</sup>٦) هي الآية (١١٧)، من سورة التوبة ، والتي تقدم تفسيرها آنفا .

<sup>(</sup>٧) كعب بن مالك - رضي الله عنه - ، الأنصاري السلمي ، شهد العقبة في قول الجميع ، وكان من شعراء الرسول - صلى الله عليه وسلم - . (أسد الغابة لابن الأثير ، ٤٨٧/٤ - ٤٨٨) .

<sup>(</sup>٨) قيل: هو ابن ربيعة الأنصاري العمري - رضى الله عنه- ، شهد بدرا . (أسدالغابة، ١٣٤/٥).

وهلال بن أمية الواقفي (1). فلما قَفَلَ (٢) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من غسزوة تبوك دخل إلى المسجد، فجاء من تخلُّف عنه يعتذرون إليه وهم بِضع وثمانون رجلا، فقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم ظاهر حالِهم واستغفر لهم ، ووكل سرائرهم إلى الله \_تعالى \_، إلا هؤلاء الثلاثة فإنهم لم يعتذروا ، وصدقوا رسولَ الله ـصلى الله عليه وسلم \_ حقيقة أمرهم ، وكان ممّا قاله له أحدُهم ، وهو كعب بن مالك : يا رسولَ الله ـ صلــى الله عليه وسلم - لو جلستُ عند غيرك لرأيتُ أن أخرجَ من سخطه بعدر ، لكنتى والله يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماكان لي عذر أ، والله ماكنت قطّ أفرع ولا أيسر منى حين تخلفت عنك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ ، فَقُمْ حَتَّى يَقُّضِى اللَّهُ فِيك " قا ل كعب بن مالك وهو يروي تمام القصة: فنهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ المسلمين عـــن كلامنا نحن الثلاثة من بين مّن تخلّف عنه ، فاجتنبنا الناسُ ، وتغيّروا لنا ، حتى تنكرتٌ لي فسي نفسى الأرضُ ، فما هي بالأرض التي أعرف ، فلبثنا على ذلك خمسين يوما ، فأمَّاصاحباي فاستكنا وقعدا في بيوتهما يبكيان ، و أمَّا أنا فكنتُ أشدَّ القوم و أجلَّدَهم ، فكنت أشهد الصلاةَ مع المسلمين و أطوف بالأسواق ، فلا يكلَّمني منهم أحد ، وآتي رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأسلّم عليه وأقول في نفسي: أُحَرُّكَ رسولُ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ شفتَيُّه بسردّ السلام على أم لا؟ ثم أصلى قريبا منه وأسارقه النظر ، فإذا أقبلتُ على صلاتي وهو جالس نَظَرَ إليّ فإذا التفتُّ نحوه أعرضَ عنَّى، حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين، إذا برسول رسول اللسه -صلى الله عليه وسلم - يأتيني فيقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرك أن تعتـــزل امرأتًك ، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ، وأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى صاحبي بمثل ذلك ، فلبثنا على هذا الحال عشر ليال ، فكمُّل لنا خمسون ليلة من حين نهى ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن كلامنا ، ثم مليت صلاة الصبح صبـــاح الخمسين ليلة ، و أنا على ظهر بيت من بيوتنا ، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر اللـــهـ تعالى ـ في هذه الآية قد ضاقت عليّ نفسي ، وضاقت عليّ الأرضُ بما رحبُت ، سمعتُ صوتَ صارخ . أَوْفَى على جبل "سُلِّع " (٣) يقول بأعلى صوته : ياكعب بن مالك أَبشِر " . فخررت ساجدا لله - تعالى -وعرَفتُ أن قد جاء الفرجُ من الله ـ عز وجل ـ بالتوبة علينا ، فآذن رسولُ الله ـ صلى الله عليــه وسلم ـ الناس بتوبة الله ـ تعالى ـ علينا حين صلى صلاة الفجر، فأقبل الناس يبشروننا ، و لمــــا جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبتي ، فكسوتهما إياه ببشارته ، والله ما أملك يومئذ غيرًهما ، واستعرتُ ثوبين فليستهما ، وجئتُ إلى رسول الله عليه الله عليه وسلم - ، فلمَّا سلمتُ عليه قال \_ وهو يبرُق وجهُه من السرور \_ : " أَبْشِر بِخَيْرِ يَوْمٍ مَر عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتُكُ أُمُّكُ " فقلت :

<sup>(</sup>۱) هلال بن أمية الأنصاري الواقفي ، شهد بدرا وأحدا ، وهو الذي لاعن امرأته ورماها بشريك بن سحماء . (أسد الغابة لابن الأثير ، ٤١٢/٥ - ٤٠٧) .

<sup>(</sup>٢) قفل: عاد من سفره، (النهاية لابن الأثير، ٩٢/٤).

<sup>(</sup>٣) سُلع \_بسكون اللام \_: جبل متصل بالمدينة ، (معجم ما استعجم للبكري ، ٧٤٧/٢) .

أمن عندك ميا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم من عند الله؟ فقال: " لا ، بَلُّ مِنْ عِنْدِاللَّهِ " فلما حلستُ بين يديه قلتُ : يا رسول الله حملي الله عليه وسلم - إن من توبتي أن انخلع من سالي صدقةً إلى الله - تعالى - وإلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال - صلى الله عليه وسلم "أُمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ ، فَهُو خَيْرٌ لَكَ " فقلتُ : يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - إنما نجّانِيَ اللهُ - تعالى - بالصدق ، وإن من توبتي أن لا أحدِّث إلَّا صدقا ما بقيتٌ ، واللهِ ما تعمَّدتُ كذبا منذ ذكرتُ ذلك لرسول الله عليه الله عليه وسلم عرالي يوميهذا ، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى ـ فيما بقيت .

فهذه هي قصة "الثلاثة الذين خلَّفوا " كما حكاها كعب بن مالك أحد الثلاثة -رضي اللــه عنه \_ ، ورواها أئمة الحديث (١)، وهي أحسن تفسير لقوله \_ تعالى \_ في هذه السورة: ﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رُحُبُتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمُ وُظُنُوا أَنْ لا مُلْجُأ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ والمعنى : وتاب الله ـ تعالى ـ أيضا على هؤلاء الثلاثة الذين تُرك أمرُهم معلَّقا ، وأخَّر النبي - صلى الله عليه وسلم - الفصلُّ في حالهم حتى ينزل حكم الله - تعالى - فيهم، وهم الذين فضَّلوا الصدق على الحلف، فلم يحلفوا ولم يعتذروا وصدقوا الله - تعالى - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وقضوا خمسين ليلة مهجورين من الرسول - صلى الله عليه وسلم - والؤمنين ، وهم انتظروا صابرين فرج الله - تعالى - وعفوه عنهم وقبول توبتهم إلى أن فاقت عليهم الأرض على سعتها من شدة الأمر عليهم ، وكذلك فاقت عليهم أنفسههم بسبب إعراض النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عنهم ، ومنعِه المؤمنين منمعاملتهم ومكالمتهم وأمرِه إيَّاهم باعتزال نسائهم ، واستيقنوا بقلوبهم أنَّ لاعاصم ولامنجي من سخط الله - تعالى - إلَّا الرجوعُ إليه ، وطلبُ المغفرة والرحمة منه ﴿ ثُمُّ تَأَبَ عَلَيْهِمْ لِيُتُوبُوا ﴾ أي: ثم وفقهم للتوبة الكاملة المقبولة عنده - تعالى - ، وأنزل في القرآن التوبة عليهم ، ليرجعوا إلى ما كانوا عليه قبـــل التخلف عن الجهاد ، وفي إعادة التوبة تأكيد للأولى •

ثم إنه \_ تعالى \_ ختم الآية بما يدل على أن قبول التوبة من شأنه \_ تعالى \_ ، و ذلك في قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُو التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ وهو تعليل لما سبق (٢)، أي: إن الله ـ عـز وجل \_ تاب على هؤلاء الثلاثة الأنصار الذين قعدوا عن مناصرة الرسول \_صلى الله عليه وسلم \_ والذهاب معه في غزوة تبوك ، لأنه ـ تعالى ـ تواب ، يقبل توبة عباده ، وإن كثُرت ذ نوبهم مع استحقاقهم لأنواع العقوبات ، و لا يعاقبهم بعد التوبة رحمة بهم .

ولماً تقدم في هذه الآية قبولُ التوبة ، وتحدَّثت السورةُ عن التوبة ، وأفاضت الكلام عنها ناسب فى الختام التعبير بالتواب ، فإنه ميغة مبالغة ، فيها راشارة إلى أنه - تعالى - يقبل التائب ولو عاد في اليوم مائة مرة ، وإن تعددت الذنوب وكثرت ، وفي ذكر الرحيم بعد التواب دليل على أن قبول التوبة بمحض الرحمة والكرم والفضل ، لالأجل الوجوب ، لأنهلايجب على اللهـتعالىشى · (٣)

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ،كتاب المغازي ،باب حديث كعب بن مالك وقــول الله ـ عز وجل ـ : ◄ وعلى الثلثة الذين خلفوا ٠٠ • ،١١٢/١٠ رقم ٤٤١٨ ، وفي كتاب التفسير ،برقم ٤٤١٨ مختصرا ،صحيح مسلم ،كتاب التوبة برقم ٢٧٦٩ . (٢) نظم الدرر للبقاعي ، ١/١١ ٠ . (٢) ينظر: تفسير الفخرالرازي ، ٢٠/١٦ ، تفسير الخازن ، ١٥٨/٣ .

سنورة يسونسس

.

قال الله تعالى :

# وَمَا يَنَّ مِعُ أَكْثُرُهُمُ لِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بيان غريب النص:

إِلَّا ظنًّا : إِلًّا وهُما و تخميتا، قال الراغب: (الظن اسم لمايحصُل عن أمارة، ومتى قويــت أدّت إلى العلم، ومتى ضعُّفت جِدّاً لم يتجاوز حدّ التوهم ...) (٢). :اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، و قد تقدّم معناه (٣)

معنى النصص ومناسبة اسمه تعالى "عليم "عَقِبَه:

بعد أن ساقت السورة الكريمة بضع آيات <sup>(٤)</sup>فيها الأدلة المقنعة، والبراهين الواضحة، التي توجب الإيمان والتوحيد، وتبطل عبادة المشركين للأصنام والأوثان وتقليدهم الأعمى لآبائهم، بيِّن ـ تعالى ـ في هذا النص الكريم فساد نِحلتهم ومعتقدهم، فقال ـ تعالى ـ ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثُرُهُمُ إِلَّا ظُنَّاً ﴾ أي: وما يتبع أكثر هؤلاء المشركين في معتقداتهم وعبادتهم لغير خالقهم الا ظنونا وأوهاما يتوارثونها عن آبائهم وأجدادهم، دون أن يكون لهم عليها مسن دليل يدعو إلى الاطمئنان واليقين ، وخُصَّ أكثهم بالذكر ، لأنَّ هناك قلةً منهم يعرفون الحقّ كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم لا يتبعونه عنادا وجحودا وحسدا، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿ ... فَإِنَّهُمْ لا يُكُذِّ بُونَكَ وَلَكِنَّ الظُّلُلِمِينَ بِنَايِكَتِ اللَّهِ يُجْحَدُونَ ﴾ (٥)، ثم أخبر-تعالى عن فساد الظن والتخمين في أمر الدين (٦)، فقال: ﴿إِنَّ النَّطَنَّ ﴾ مطلقا في معرفة الله-تعالى ـ، وفيما يجب تحقيقه (٧) ﴿ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقّ مُيْناً ﴾ أي: لايغني من اليفين

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، الآية :٣٦٠

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب ، ص: ٣١٧ ، ينظر لمعانى الظن في القرآن الكريم: إصلاح الوجسوه والنظائر في القرآن الكريم ، للدامغاني ، ص:٣١١ ـ ٣١٢ ، بصائر ذوى التمييز ، ٥٤٥/٣. ومن معانيه: اليقين والشك والحسبان والتهمة •

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص ٣٣٠٠

يسر من سد البعث ، ص ١١٠٠ . هي من قوله - تعالى -: ﴿قُلْ مُنْ يُرْزَقُكُم مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ٠٠٠ ﴾ إلى آخر قوله - تعالىي: ﴿ .. فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تُحَكُّمُونَ ﴾ ، الآيات : ٣١ ـ ٣٥ مَن سورة يونس ،

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، من الأية: ٣٣٠

<sup>(</sup>٦) في هذه الآية دليل على أنه لأيكتفي بالظن في العقائد ، إذ أنَّ الدين يُبني على اليقين دون الظن . (تفسير القرطبي ، ٢٤٣/٨)

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكشاف للزمخشري ، ٢٣٧/٢ ، غرائب القرآن للنيسابوري ، ٨١/١١٠

شيئًا ، ولا يقوم مقامه في شيء من الأحوال .

ثم ختم الله ـ تعالى ـ الآية بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِما يَغْعَلُونَ ﴾ وهو تذييل قصد به التهديد والوعيد ، أي: إن الله ـ تعالى ـ واسع العلم ، فيعلم ما وقع من هـــوُلا المشركين من الأفعال الشنيعة والأحوال القبيحة من الكفر والتكذيب وعبادة الأهو وتقليد الآبا وترجيح الظن الضعيف على الأدلة القوية القاطعة التي جا ، بها الرسولُ ـ صلى الله عليه وسلم ـ الدالة على وحدانية الله ـ تعالى ـ وصدق رسالته ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، والله تعالى ـ بمقتضى علمه ـ سيجازيهم يوم القيامة ، وسينالون ما يستحقونه من عقاب أليم .

وناسب في هذا الختام اسمه ـ تعالى ـ " عليم" لأنه تقدم الإخبار عن فساد عقيدة المشركين وضعف نظرهم بأسلوب الحصر في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَمَا يَتَبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّاظَنا ۗ ﴾ وذلك يدل على صدور هذا الإخبار عن المحيط علمُه بجميع الأشياء التي منها ما صدر صن هؤلاء من الاعراض عن البراهين القاطعة واتباع الظنون الفاسدة ، والله ـ تعالى ـ أعلــــم بالصواب .

قال الله تعالى :

# وَلَا يَحْذُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ

# ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ اللهُ

بيان غريب النص:

العزة : القوة والشدة والغلبة (٢).

السميع :اسم من أسماءالله تعالى الحسنى، وقد تقدم معناه (٣).

العليم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه  $(\xi)$ 

## معنى النص ومناسبة اسميه"السميع العليم"عَقِبُه:

بعد أن بيّن الله عز وجل ما عليه أولياؤه المؤمنون الصادقون من سعادة دنيوية وأخروية في الآيات السابقة (٥) أتبع ذلك بتسلية الرسول ملى الله عليه وسلم م عليه وسلم م اعلق به حاءت هذه الآية ترفع الأكدار والأحزان عن قلبه عليه وسلم عليه وسلم م وتمسح ما علق به من آلام من أثر تكذيب قومه له ، فقد كان صلى الله عليه وسلم عيكونه أن يقول عنسه المشركون: إنه كاذب ، مفترٍ على الله تعالى بعد أن كان مشهورا عندهم أنه الصادق الأمين ، فكيف يصبح الصادق كاذبا ، والأمين خائنا ؟ وكان ذلك يؤثر أشد الأثر في نفسه على الله عليه وسلم فنهاه الله عز وجل عن الحزن والغم لما سمعه من أقوال هسؤلا ، المشركين ، فقال : ﴿ وَلاَ يَحُرُنُكُ قُولُهُمْ ﴾ أي : ولا تحزن أيها الرسول على الله عليه وسلم ولا تتألم بسبب ما قالوه فيك من الافتراء الذي يتضمّن الطعن والقدح فيك، وفي دينك والتكذيب والتشاور والتآمر على إبطال أمرك ، فإنّ أقوالهم مماً لا خير فيه ، لا تعزهسم، ولا تضرّك شيئا ، ثم ابتدأ عبحانه وتعالى فقال : ﴿ إِنَّ الْعَرّةَ لِلّهِ جَمِيعاً ﴾ هذا كالتعليل والتدليل على عدم الحزن ، لأنّ العزة والقوة والغلبة لله تعالى وحده ، فهو إذاً يعصمك والتدليل على عدم الحزن ، لأنّ العزة والقوة والغلبة لله تعالى وحده ، فهو إذاً يعصمك وبنصرك عليهم ، وينتقم لك من هؤلاء القائلين فيك من القول الباطل .

ثم ختم الله ـ تعالى ـ الله عليه الله عليم ◄ وهو تذييل يقصدبه

<sup>(</sup>۱) سورة يونس ، الله : ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) النهاية لابن الأثير، ٢٢٨/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص : ٣٣٠

<sup>(</sup>٥) هي من قوله ـ تعالى ـ: ﴿ أَلا إِنَّ أُولِياءَ اللَّهِ لاَ خُونُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ إلى آخر قوله ـ تعالى ـ : ﴿ ذَلِكَ هُوَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴾ ، الآيات : ١٢ ـ ١٤ عن سورة يونس .

تأكيد الوعدالمفهوم من قوله ـ تعالى ـ : ﴿ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً ﴾ أي : هو ـ جل شأنه وعز سلطانه ـ السميع لِما يقول هؤلاء المشركون في الله ـ تعالى ـ من زور وبهتان ، وفي الرسول ملى الله عليه وسلم ـ من الافتراء والتكذيب والتهديد والاستهزاء به ، العليم بضمائرهم وما يكتّون فيها من رايذا، وكيد ومؤامرة ، فلذلك لا تبال بهم ـ يارسولَ الله عليه وسلم ـ ، ولا تذهب نفسك عليهم حسراتٍ ، لأنه ـ تعالى ـ كافيك شرّهم بالنصرة والعزة . والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

قال الله تعالى:

وَإِن يَمْسَلُ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَلُ ٱللَّهُ وَإِن يَمْسَلُ اللَّهُ وَإِن يَمْسَلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللِّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## بيان غريب النص:

وان يمسك : وإن يصبك (7)، وقد تقدم معناها في اللغة (7).

بضر : بما يضرك من مرض ونحوه ، وقد تقدم صعناها في اللغة (٤).

بخير : بما ينفعك من الرخاء ونحوه ، وقد تقدم معناها في اللغة (٥).

الغفور : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٦).

الرحيم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (۷).

# معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "الغفور الرحيم" عَقِبَه:

بعد أن نهى الله عزوجل في الآية السابقة عن الاتجاه بالدعاء إلى ما لاينفع ولا يضر ، وقرر أن هذا إشراك بالله عبدانه عبين في هذا النص الكريم أن النفع والفر من الله عنالى وحده ، فقال : ﴿ وَإِنْ يَمْسُكُ اللّهُ بِضُر فَلا كَاشِفُ لَه ﴾ أي: وإن يصبك الله عزوجل أيها الانسان عبما يفرك في نفسك من مرض ، أو مالك من نقص ، أو كل ما تكرهه من سو ، كالفقر والخوف والحزن ، فلا يقدر أحد على إزالة الضر عنك إلا الله عنالى عنالى عناله وأن يُردُكُ بِخَيْر فَلا رَادً لِغَمْلِهِ ﴾ أي: وإنير هذا الخير عنك ، فإن إرادته سبحانه ينفعك من صحة وغنى وقوة ، فلا يستطيع أحد أن يرد هذا الخير عنك ، فإن إرادته سبحانه وتعالى عنافذة ، وفي الآية بيان أن الأمر ليس بيد الناس ، إنما هو بيد الله عنالسي

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، الآية: ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) هذا المعنى عام ، ينطبق على روح الآية .

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ،ص: ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص: ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر من هذا البحث ، ص: ١٣٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٢.

<sup>(</sup>٨) هي قــوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَالاَ يَنْفَعُكُ وَلاَ يُضُرُّكُ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّ سَكُ اللَّهِ عَالاً يَنْفَعُكُ وَلاَ يُضَرُّكُ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّ ـكَ إِنَّا مِنَ الظَّلْمِينَ ﴾ سورة يونس ، الآية :١٠٦ .

إن أراد لإنسانٍ الخير أتاه به دون أن يستطيعوا دفعه، وإن أراد به السوء فلايملك أحد رفّعه، فعلى الإنسان أن يؤمن بالقدر خيرِه وشرِّه من الله - تعالى - وأن يعتقد بيقين أنه لا ينفع ولايضر إلّا رب العالمين (1).

وإذا كان مِن صفات الإله المعبود بحق أن يكون قادرا سميعا بصيرا، يسمع ويبصر ويعطي ويمنع ، ويكشف الغمة ويدفع الشدة ، ويستجيب دعا ، من دعاه ، فهو -تعالى - القادر على كل شي ، المتصرّف في شؤون العباد كما يريد ويشا ، وإلى ذلك يشير قوله تعالى -: ﴿ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَا ، مِنْ عِبَادِهِ ﴾ أي : يصيب بذلك الخير والفضل (٢) مَن يشا ، من عباده ، فجانبُ الخير والفضل أعمّ وأقوى وأغلب لعموم رحمته -سبحانه وتعالى -بخلا ف الضر ، فإنّه يكون ابتلا ، من الله -تعالى - ، واختبارا منه لعباده ليظهر مدى إيمانه وصيرهم ، قال -تعالى - : ﴿ وَلَنَبُلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقَعٍ مِنَ ٱلْأَمُوالِوَالْأَنْفُسِ وَالنَّمَرُ الصَّلِينَ ﴾ (٣) .

ثم ختم الله تعالى - الآية بما يدل على قوة جانب الرحمة فقال: ﴿ وَهُ سُو الْغُفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ تذييلا يراد به والله أعلم - التقرير لقوله - تعالى - : ﴿ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَبَادِهِ ﴾ أي: واللهُ - تعالى - عظيمُ المغفرة واسعُ الرحمة ، فلولا مغفرته الواسعة ورحمته العامة لَما كان الناس أهلا لإصابة الخير ، لأنهم لا يخلون من قصور بسبب طبيعتهم البشرية (٤) ، ولولا تلك المغفرة والرحمة لأهلك اللهُ -تعالى - الناسَ جميعا بذنوبهم ، وأصابهم بضر شديد في الدنيا والآخرة ، ولَما ترك على ظهر الأرض من دا بة كماقال -تعالى -: ﴿ وَلَوْيُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِماكَسَبُوا ما تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ لَلْكُ النَّهُ كَانَ بِعَادِهِ بَصِيراً ﴾ (٥) .

ولماكانت الإمابة بالخير والضر تفيد القهر والغلبة جاء التعقيب بذكر مفتي المغفسرة والرحمة لله ـ تعالى ـ تطييبا للقلوب وإشعارا بأن رحمته ـ تعالى ـ سبقت غضبه ، وأنّ جانب الخير يغلب على حانب الشر ( إ والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) يدل على ذلك قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيمارواه عنه ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: "واعّلُمُ أَنَّ الأمةَ لواجتمعتُ على أن ينفعوك بشي ولم ينفعوك الآبشي وقد كتبه الله لك ، ولواجتمعوا على أن يضروك بشي ولميضروك إلّابشي وقد كتبه الله عليك ، رُفعت الأقلام وحفّت الصحفُ ". ينظر : سنن الترمذي ، كتاب صفة القيامة ، ٢٦٧/٤ ، رقم ٢٥١٥ ، وأخرجه أحمد في المسند ، ٢٩٣/١ ، رقم ٢٠١٠ ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) يحتمل أن يرجع الضمير في قوله ـ تعالى ـ: (به ) إلى الخير والضرمعا ، (تفسير القرطبي ، ٣٨٨/٨)

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الله : ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) يقول - صلى الله عليه وسلم -: "إنّه لَيُغَانُ عُلَيَّ قُلْبِي، وإنّي لاَستغفر الله في اليوم مائة مرةٍ "وهذا الحديث في صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، بأب استحباب الاستغفار، ٢٧٠٢، وم ٢٧٠٢ . الغين : الغم، والمرادبه هنا : مايتغشى القلب، قيل : الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه . (شرح النووي على صحيح مسلم، ٢٣/١٧)

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر ، الآية : ٤٥ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسيرالفخرالرازي، ١٧٥/١٧ ، تفسيرالشيخ المراغي، ١٦٤/١١ .

سسورة هسود

.

,

قال الله تعالى:

# إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١)

بيان غريب النص:

مرجعكم : رجوعكم، والمرجع: مصدر ميمي بمعنى الرجوع.

قدير :اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وقد تقدم معناه (٢).

معنى النص ومناسبة اسمه تعالى "قدير "عقبَه:

بعد أن أنذر الله تعالى الناس عذاب يوم القيامة، وحذّرهم من الإعراض عمّا جاءهم به نبيّهم (٣) صلى الله عليه وسلم - ، أخبر أنّ مرجعهم إليه لا محالة ، فقال : ﴿إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ أي : إلى الله تعالى - وحده رجوعكم ومصيركم بعد هذه الحياة مهما طالست، يجمعكم يوم القيامة ليحصل الجزاء الأوفى مِن ثواب وعقاب مقابِل أعمالكم ، فيثاب المحسن منكم على إحسانه ، ويعاقب المسيء على إساءته . وهذا كلّه لا يصدر الآصسن الإله القادر ، نافذ الحكم ، الذي يقدر على كل شي ، ولا يلابس قدرته عجز بوجه ، ولذلك ختمت الآية بعموم قدرة الله عز وجل في قوله تعالى - : ﴿ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ ﴾ وهو تذييل أوتي به تأكيدا وتقريرا لِما ذُكر من رجوع الناس بعد موتهم جميعا إلى الله تعالى - يوم القيامة للجزاء .

وفي ختم الآية باسمه تعالى - ﴿ قدير ﴾ إعلام العباد أنّ مَن كان قادرا على كل شيء قادرُ على بعثهم، ومجازاتهم بما يستحقون من ثواب وعقاب . وفيه تهديد عظيم لمن رجع إلى الله تعالى - بذنوب عظيمة ولم يتب عنها، لأنه رجع إلى الحاكم الموصوف بصفة القدرة،الذي لا دافع لقضائه ولا مانع لمشيئته . وفيه وعد كبير للعبد العاجز، لأنه يرجع إلى هذا الحاكم الذي له قدرة غالبة وجلالة،حيث إنه تعالى - القاهر الغالب، إذا رأى عبدا عاجزا مشرفا على المهلاك والعذاب فإنّه يأخذ بيده ويخلمه من عاقبة سيئة بقدرته - سبحانه وتعالى - (3).

واسمه ـ تعالى ـ ﴿ قد ير ﴾ جاء مناسبا أيضا لمابُدئ به الأيةُ من لفظٍ يفيدالحصر في قوله تعالى ـ : ﴿ إِلَى اللَّهِ مُرْجِعُكُمْ ﴾ إذ ُ ذلك يدل على أنه لا مدبِّر ولاحاكم ولا متصرفَ يؤمّالقيامة، إلّا الله سبحانه وتعالى ـ ، وكل هذه المعاني العظيمة تجتمع في صفة القدرة لله ـ عز وجل ـ والله أعلم .

<sup>(</sup>١) سورة هود ، الآية : ٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر من هذا البحث ، ص:٣٤.

<sup>(</sup>٣) ذلك في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ مِنْ وَإِنْ تُولُواْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴾ ، سورة هود ، من الآية :٣.

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير للرازي، ١٧٤/١٧ بالتصرف.

النس :

قال الله تعالى:

# ألآإنهم

# يَثْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ مُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا يُسِرُّونَ فِي اللَّهُ مُورِقَ إِنَّهُ مَا يُسِرُّونَ وَكَايُعُلِنُونَ إِنَّهُ مَعَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِقَ اللَّهُ مُعَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِقَ اللَّهُ مُعَلِيمُ اللَّهُ مَا يُسِرُّونَ وَكَايُعُلِنُونَ إِنَّهُ مُعَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِقَ اللَّهُ مُعَالِمُ مَا يُسِرُّونَ وَكَايُعُلِنُونَ إِنَّهُ مُعَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِقَ اللَّهُ مُعَالِمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعَلِّمُ مَا يُعْلِمُ مُا يُعْلِمُ مَا يُعْلِمُ مُا يُعْلِمُ مَا يُعْلِمُ مَا يُعْلِمُ مَا يَعْلِمُ مَا يُعْلِمُ مَا يُعْلِمُ مُا يُعْلِمُ مَا يُعْلِمُ مَا يُعْلِمُ مَا يُعْلِمُ مَا يُعْلِمُ مُا يُعْلِمُ مُا يُعْلِمُ مُا يَعْلِمُ مُعْلِمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ مِنْ إِلَا عُلْمُ مُا يُعْلِمُ مُنْ مِنْ مِنْ عَالِمُ عَلَيْكُمْ مُا يُعْلِمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمُ مُنْ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ مِنْ إِلْمُ عَلَيْكُمُ مِنْ مِنْ عَلَمُ مُعْلِمُ مِنْ عَلَمْ عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ عَلَمُ مِنْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَالِمُ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَالِمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عُ

### بيان غريب النص:

ليستخفوا : من الاستخفاء ، وهو: محاولة الخفاء.

والمراد هنا: الاختفاء، فالسين والتاءفيه للتأكيد، مثل: استجاب (٣).

يستغشون : يستترون ، من الاستغشاء ، وهو : محاولة الستر والتغطية .

والمرادهنا: التغشي بما يُغْشَى ، والسترُّ ، فالسين والتا ، للتأكيد (٣) .

عليم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٤)

## معنى النص ومناسبة اسمه تعالى "عليم" عَقِبُه:

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية:٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، ص: ٢٠١ ، المصباح المنير ،٨٥/١، لسان العرب، مادة (ثني) ، ١١٥/١٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن عاشور ، ٣٢٣/١١.

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص:٣٣٠

<sup>(</sup>٥) هي من قوله تعالى -: ﴿ الَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ ... ﴾ إلى آخر قوله تعالى -: ﴿ وَيُؤْتِ كُلُّذِي فَضُلُ فَضُلُّهُ مِن قَوله - تعالى -: ﴿ وَيُؤْتِ كُلُّذِي فَضُلُّ فَضُلُّهُ مِن قَوله - تعالى -: ﴿ وَيُؤْتِ كُلُّذِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ ع

<sup>(</sup>٦) الضّمير في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّهُم ﴾ يرجع إلى المشركين الذين أَمر النبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم بالإبلاغ إليهم في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إَلَّا تُعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ .. ﴾ الآية : ٢ من سورة هود .

بتلك الزواجر التي تقدمت فيما سبق (١)، ويريدون أن يخفوا أمرهم عن الله ـ تعالى ـ ، أو يعتقدون أن أمرهم يخفّى على الله ـ تعالى ـ ، ثم ردّ الله ـ عز وجل ـ عليهم وبيّن أنه لا يخفى عليه شيء من أحوالهم ، ﴿ أَلاَ حِينَ يَسْتَغُشُونَ ثِيابَهُم ﴾ أي: حين يسترون بثيابه وجوهَهم مبالغة في إخفاء أمرهم ، وإنّ ذلك لا يغني عنهم شيئا ، لأنه ـ تعالى ـ : ﴿ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ أي: يعلم ما يضمرونه في قلوبهم من أفكار ومايظهرون ، فلا وجسه لتوصّلهم إلى ما يريدون من إخفاء كفرهم وعداوتهم للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

ولما تقدم في الآية ما يدل على أن هؤلاء المشركين الجهلة يظنون أنالله-تعالىلا يعلمهم، إذا أغلقوا أبوابهم واستغشوا ثيابهم، وذلك يدل على نفيهم عِلمَ الله-تعالىبخفيات الأمور، وبما يدور في العقول ويجري في القلوب، ناسبَ في ختام هذه الآيــةبعد أن ذكر-تعالى-عِلمَه بأسرارهم وإعلانهم - أَنْ يَصِفُ الله-تعالى- نفسه الكريمة بالعلم
بالقلوب والأسرار العوجودة فيها، نتيجة لذلك الإخبار، وإبرازا لدقّة عِلمِه -تعالى-الذي
يشمل السرّ والعلانية، وفي ذلك تحذير لهم مِن أن يضمروا في صدورهم الشكّ في شــي،
من توحيده - تعالى-، والبُغنَى للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابِه، والله - تعالى-أعلم
بالصواب،

<sup>(</sup>۱) ذلك في قوله تعالى - : ﴿ ... وَإِنْ تُولُوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُومٍ كُبِيرٍ ◄ من الآية : ٣ في سورة هود .

قال الله تعالى:

فَلَعَلَّكَ تَارِكُ ابْعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقٌ بِهِ عَمَدُ رُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كُنزُ أُوجَاءَ مَعَهُ, مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١٠٠٠

بيان غريب النص:

کنز :مال عظیم <sup>(۲)</sup>.

وكيل :اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٣)

معنى النص ومناسبة اسمه تعالى" وكيل" عَقبَه:

كان المشركون يقترحون ويطلبون من الرسول - صلى الله عليه وسلم - بدلامن القرآن المُعجِز معجزاتٍ أخرى ، يخترعونها من تلقاء أنفسهم الظالمة الجاهلة ، فيقولون لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما أخبر القرآن الكريم: ﴿ مِن لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرُ لُناً مِن ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعاً، أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِنْ نَخِيلٍ وَعِنْبٍ فَتُفَجِّرُ ٱلْأَنْهُ لَرَ خِلْلَهَا تَغْجِيراً ، أَوْتُسْقِطَ السُّماءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً أَوْتَأْتِي بِاللَّهِ وَٱلمَلْكِكَةِ قَبِيلاً أَوْيَكُونَ لَكَ بَيُّتُ مِنْ زُخْرُفٍ أُوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حُتَّى تُنُزِّلُ عَلَيْنَا كِتُبًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانُ رُبِّي هَـــلِّ كُنْتُ إِلَّا بَصُراً رُسُولًا ﴾ وهناك اقترحات أخرى سخيفة لهؤلاء المشركين ، ذكرها القرآن في آيات مختلفة (٥)، حتى إنّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - ضاق صدره بطلبهم إلى أنْ هــمّ بترك إسماعهم بعض ما يوحى إليه من الآيات التي فيها استهزاء بالهتهم، وتسفيـــه لعقولهم التي لم تمنعهم من الإشراك بالله - سبحانه وتعالى - ، حتى لَاشتد معارضتُهم له، وتكذيبهم للوحى واستهزاؤهم بدعوته ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

ولما كانت هذه تعجيزاتٍ وسوءًأدبٍ مع الله ـ تعالى ـ ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ جاءت هذه الآية الكريمة تحثّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - على الثبات والصبر ، وعليي تبليسغ ما يوحى إليه ، مع عدم المبالاة بما يجده من عناد المشركين ، واقتراحهم الآيات

<sup>(</sup>۱) سورة هود، الله تا ۱۲.

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب، ص: ٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ، الآيات : (٩٠ ـ ٩٣) ، ينبوعا : عينا لاينقطع ماؤه ، كسفا : قِطَـعامن العذاب، قبيلا : حماعة ، أو مقابلة ومعاينة يشهدون لك بما حئت به . زخرف : مزخرف بذهب .

<sup>(</sup>٥) اقرأ الآية (٣٧) من سورة الأنعام، والآيتين (٨-٨) من سورة الفرقان،حيث جا، فيهـــا اقتراحات المشركين الدالة على فساد عقولهم.

ثم ختمت الآية بما يدل على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليس موكّلا بكفر هؤلاء القوم، أو إيمانهم، وإنما ذلك لله - تعالى - وحده، وذلك في قوله - تعالى -: ﴿ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شُيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ وهو تذييل قصد به - والله أعلم تحريض النبي - صلى الله علي وسلم - على المُضِيّ في تبليغ دعوته، وفيه ردّ على اعتقاد المشركين أن الرسول - صل الله عليه وسلم - يأتي بما يسأل عنه من الخوارق، لأن الأمور لاتُوكُل إلّا إلى الله - تعالى -، لا إلى غيره، ولو كان نبيّا رسولا، والله - تعالى - هو الوكيل بأمور العباد من إيمان من شاء وكفر من شاء، وأما الرسولُ ليس وكيلا بإيقاع الإيمان في قلوب هؤلاء المشركي النه وإنما وُكِل إليه التبليغُ فقط،

وفي ذكر اسمه ـ تعالى ـ ﴿ وكيل ﴾ بعد ذكر وظيفة الرسول ـ وهي التبليغ ـ دعوة للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يتوكّل على الله ـ عز وجل ـ ويفوّض أمره إليه ـ تعالى ـ في شأن قومه ، لأنه ـ تعالى ـ يصرفهم كيف شاء بمقتضى علمه وحكمته ـ سبحانه وتعالى ـ ، والله تعالى أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) لعل القرآن الكريم اقتصر على صفة الإنذار للرسول - صلى الله عليه وسلم - مع أن وظيفته الإنذار والتبشير ، لأنّ الموقِف هنا يقتضي ذلك ، إذ أن هؤلا ، المشركين أهل للإنسسذار لتجاوزهم كلّ حدٍ في الإساءة إليه صلى الله عليه وسلم - .

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى ، من الآية : ٤٨٠

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ، الآية : ٨٢.

وَقَالَ ٱرْكَبُواْ

# قال الله تعالى:

# فِهَا بِسَهِ أَللَّهِ مَعْرِهِ الْهَاوَمُرْسَعَا أَإِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠

#### بيان غريب النص:

مجراها :سيرها (٢)، وجريها، والمجرى: مصدر ميمي،

مرساها : وقفها (۲) ، وثبوتها ، والمرسى : مصدر ميمي ٠

ر (٣) لغفور : اللام للتأكيد، والغفور اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى، وقد تقدم معناه (٣) .

رحيم :اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٤)

## معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "غفور رحيم" عقبه:

بعد أن بيّن الله -سبحانه وتعالى - في الآية السابقة (٥) أنه أمر نوحا (١) - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم - ، الذي لبث في قومه زمنا طويلا يدعوهم السي الحق ، ولم ير منهم إلاّ الإصرار على الباطل والتكذيب ، أن يحمل في السفينة بعد أن أتسمّ صنعها زوجين اثنين من كل نوع من أنواع الحيوانات ، وأن يحمل فيها أهله إلاّ من سبق عليه القول بأنهم من المغرّقين بسبب ظلمهم ، كما قال تعالى - ﴿ ٥٠٠ وَلاَ تُخُطُبُنِي فِي عليه القول بأنهم من المغرّقين بسبب ظلمهم ، كما قال تعالى - ﴿ ٥٠٠ وَلاَ تُخُطُبُنِي فِي اللّه الّه وأوصى أهله أن ينكروا اسمه تعالى - عند ركوبهم فيها على النحو الذي حكساه به ، وأوصى أهله أن ينكروا اسمه تعالى - عند ركوبهم فيها على النحو الذي حكساه سبحانه وقال: ﴿ وقال أركبُوا فِيها بِهم اللّه مُجْرِمها وَمُرْسُلها ﴾ أي: وقال نوح - عليسه السلام - لأهله والمؤمنين الذين أمره الله تعالى بحملهم معه : اركبوافي السفينة قائلين بسم الله جريها فوق الما ، وبسم الله إرساؤها ووقوفها ، فهوالذي يتولّى ذلك بحولسه وقدرته وحفظه وحمايته .

<sup>(</sup>۱) سورة هود، الآبية: ٤١.

<sup>(</sup>٢) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، ص:٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص:٣٢.

<sup>(</sup>٥) هي قوله - تعالى - : ﴿ حَتَّى إِذا جَاء أَمْرُنا فَارَ النَّنور قُلْنا احْمِلْ فِيها مِنْ كُلِّ زُوَّجَيْنِ اثْنيُ لَنِ وَمَا عَامَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ سورة هود ، الآية : ٤٠ .

<sup>(</sup>٦) نوح عليه السلام أول رسول بعثه الله تعالى إلى الناس ، حسب حديث الشفاعة الذي جا ، في المحيح ، وفيه : " فَيَقُولُ آدمُ عليه السلام . ... اذْهَبُوا إلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إلَى نُوحَ فَيَأْتُونَ نُوحَ اللهُ الله عليه السلام . ... أَهْ اللهُ اللهُ عَيْرِي الْهَبُوا إلَى نُوحَ فَيَأْتُونَ نُوحًا عليه السلام . في قُولُونَ : يَانُوحُ أَنْتُ أُولُ الرُّسُلِ إلَى أَهْلُ الْأَرْضِ ... "محيح البخّاري مع شرحه فتح الباري، كتاب الأنبياء، بابقول الله عز وجل . ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ شرحه فتح الباري، كتاب الأنبياء، بابقول الله عن وجل . ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ ١٩٤٨ ، وقم ١٩٤١ ، وقم ١٩٤١ ، وقم ١٩٤١ .

<sup>(</sup>٧) سورة هود ، من الآية: ٣٧.

ولمّا كانت نجاة السفينة ومن فيها من الغرق تكون بشمول المغفرة الإلهيسة لخطايا ركابها والرحمة الإلهية بهم، وليس بأمر ظاهري وهو ذكرُهم اسمُ الله ـ تعالى ـ عند جريانها ووقوفها، نبّه نوح ـ عليه وسلم ـ قومه إلى قدر نعم الله ـ تعالى ـ عليهم ورحمته لهم وستره عليهم وغفرانه ذنوبهم بتوبتهم وإنابتهم فقال: ﴿إِنَّ رُبِي لَغُغُورُ رَحِيسمُ ﴾ وهو تذييل أوتي به لتعليل نجاتهم (1) بالإجراء والإرساء، اعترافا بأنه لا نجاة ولابعفوه تعالى ـ ، لأنه ـ تعالى ـ لعظيم المغفرة لعباده المؤمنين، حيث لم يهلكهم بذنوبهم، بل أهلك الكافرين الظالمين منهم، واسع الرحمة بهم، إذ سخّر لهم هذه السفينة لنجاة بقية الإنسان والحيوان من هذا الطوفان الذي اقتضته مشيئته ـ سبحانه وتعالى ـ (1) واللسه تعالى ـ أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) نظم الدرر للبقاعي ، ۲۸۷/۱۱

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير الشيخ المراغى ، ٣٧/١٢٠

النت :

قال الله تعالى:

# فَإِن تُولِّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمُ مَّا أَرُسِلْتُ بِهِ عَالِكُمُ وَيَسْنَخُلِفُ رَبِي قَوْمًا غَيْرِكُمُ وَلَا تَضُرُّ وَنَهُ مُشَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَى عِ حَفِيظُ

### بيان غريب النص:

حفيظ : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وله معنيان كما تقدم (٢) ، وهما يرجع ـــان رالى العلم المحيط بكل شيء ، وإلى الرعاية والحفظ لكل شيء ، كما سيتبين إن شاء الله ـ تعالى ـ أثناء بيان المناسبة .

## معنى النص ومناسبة اسمه تعالى "حفيظ" عَقِبَه:

بعد أن استمع هود (٣) عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم إلى ردود قومه الذين يجادلونه ، ويُنفون أن يكون عليه السلام قد جاءهم بدليل على رسالته، ويتهمونه بأنه يحقِد على آلهتهم ، أشهدَ عليه السلام اللهَ عز وجل عليهم أنه بريه مما يشركون ، وتحدّاهم بثقة و اطمئنان قائلا: ﴿ ... فَكِيدُونِي جَمِيعَانُمُ لاَ تُنْظِرُونِ إِنِّي تُوكّلُتُ عَلَى اللّهِ رُبِّي وَرُبِّكُم في اللّهِ وَبُنِي وَرُبِّكُم في اللّهِ وَبُقِي وَالْمَعْنَانَ قائلاً على اللّهِ رُبِّي وَرُبِّكُم في اللّهِ وَبُقِي وَالْمَعْنَانَ قائلاً على اللّهِ وَبُقِي وَرُبِّكُم في وَرَبِّكُم في اللّهِ وَبُقِي وَرُبِّكُم في وَرَبِّكُم في وَلَا اللّهِ وَبُقِي وَرُبِّكُم في وَلَا اللّهِ وَبُقِي وَلَا اللّهِ وَبُقِي وَلَا اللّهِ وَبُقِي وَلَا اللّهِ وَلِهُ وَلِي اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَهُ اللّهِ وَلَهُ اللّهِ وَلَهُ اللّهِ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيُتِكُم في وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِهُ وَلِلْ اللّهُ اللّهُ وَلِل

ثم ختم هود عليه السلام - كلامه مع قومه الذين قطعوا على أن لا يؤمنوا به ، وداوموا على الإنكار ، بتحذيرهم من سوء عاقبة إصرارهم على كفرهم فقال : ﴿فَإِنَّ تُولُوا ﴾ أي : فان تتولوا وتعرضوا عما دعوتكم إليه ، فلا مؤاخذة عليّ ، ولاعذر لكم ﴿فَقَدُ أَبُلَعْتَكُم مَ الله على التكذيب بعنني بها بدون تكاسل أو تقصير ، فلا حجّة لكم الأنكم رفضتم دعوتي وأصرتم على التكذيب والعداوة ، ثم هدّدهم عليه السلام - بقوله : ﴿ وَيَسْتَخْلِفُ رُبّي قَوْماً غَيْرَكُمْ ﴾ أي : وهسو تعالى - سيهلككم إن أصرتم على كفركم ، ويُبيدكم ويأتي بقوم آخرين يخلفونكم في الأرض مكانكم ، ويقومون بعادة الله - تعالى - ، ولا يشركون به شيئا ﴿ ولا تضرونه شيئا ﴾ أي : و لا تضرون الله - تعالى - ، ولا يشركون به شيئا ﴿ ولا تضرونه شيئا ﴾ أي : و لا تضرون الله - تعالى - ، ولا يشركون به شيئا ﴿ ولا تضرونه عليكم (٥) ، فالله تعالى - ، تعالى - ، ولا يشركون به شيئا ﴿ ولا تضرونه عليكم (١٠ ) ، فالله تعالى - ، تعالى - ، ولا يشركون به شيئا ﴿ ولا تضرونه عليكم (٥) ، فالله عليكم (١٠ ) ، في في الأرف المؤون الله - تعالى - بتوليكم وإعراضكم شيئا من الضرر ، بل يعود وبال ذلك عليكم (١٠ ) ، فالله والمؤون الله - تعالى - بتوليكم ويأتي من الضرر ، بل يعود وبال ذلك عليكم (١٠ ) ، فالله ولا يشركون الله - تعالى - بتوليكم ويأتي من الضرر ، بل يعود وبال ذلك عليكم (١٠ ) ، فالله - المؤون الله - المؤون ا

<sup>(</sup>١) سورة هود ، الآية :٥٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) هود ـ عليه السلام ـ نبي بعثه الله ـ "تعالى ـ في قوم عاد الذين كانوا يعبدون الأوثان من دون الله ـ تعالى ـ ، ودعاهم ـ عليه السلام ـ إلى توحيد الله ـ عز وجل ـ ، ولما طغو ا ولم يؤمنوا أهلكهم الله ـ تعالى ـ ، وجاءت قصة هود في سور مختلفة من القرآن الكريم .

<sup>(</sup>٤) سورة هود ، من الله يتين : ٥٥ ـ ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير ابن كثير، ٢٦٦/٦، تفسير الخازن، ٢٣٨/٣.

تعالى لاتضره معصية العاصين ، ولا تنفعه طاعة الطائعين ، كما قال تعالى ـ: ﴿ مَنْ عَمِلَ مَا لَا عَبِيدٍ ﴾ (١).

ثم علّل (٢) عليه السلام - تهديده لهم بقوله: ﴿إِنَّ رَبِّى عَلَى كُلِّ شَيْءِ حَفِيظُ ﴾ وهذه الجملة قالها نوح - عليه السلام - ، وهو يريد أن يكون محفوظا عند الله الحافظ لكسلّ شيء ، أي: إن الله - تعالى - الذي له قدرة كاملة على كل شيء يهلك هؤلاء القوم المعرضين عن التوحيد ، ويستأملهم ، لكنه - سبحانه - المتصف ببالغ الحفظ ، الذي يحفظ الشيء من الهلاك إذا شاء ، ويهلكه إذا شاء ، استخلف غيرهم - بحكمته البالغة - حفظا للنوع البشري، وهو - تعالى - يحفظ (٣) نبيّه من أن ينالوه بسوء ، وهو يحفظ دينه وأولياءه ، ويتنزه عسن لحوق الضرربه بإعراض هؤلاء الذين لا يستجيبون لدعوة نبيهم .

ويجوز أن يكون اسمه ـ تعالى ـ " الحفيظ" هنا بمعنى العليم، فلايخفى عليـهـ تعالى ـ شي، من أعمال هؤلا، ولا يغفل عن مؤاخذتهم، بل سيجازيهم على كل صغيـــرة وكبيرة . وعلى هذا يكون ذكر اسمه ـ تعالى ـ " حفيظ" في هذا الختام وعيدا وتهديدا لهـم إن استمروا على الكفر والإعراض عن الإيمان برسولهم وبما أرسل به إليهم ، والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) سورة فصلت ، الآية :٤٦.

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر للبقاعي ، ٣١٣/١١ .

<sup>(</sup>٣) يكون اسمه ـ تعالى ـ "حفيظ" على ما ذكر بمعنى الحافظ لعباده .

قال الله تعالى:

# وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحَاقًالَ يَعَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُو أَنشَأَ كُم مِنَ ٱلأَرْضِ وٱسْتَعْمَرُكُوفِهَافَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ قَرِيبُ مُجِيبُ

## بيان غريب النص:

: أوجدكم، وفي مفردات الراغب: (الإنشاء: إيجاد الشيء وتربيته) (٢).

استعمركم : جعلكم عامرين ، فالسين والتاء للمبالغة ،كالسين في "استجاب "بمعنى أجاب أ

: اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٤).

: اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٥).

## معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "قريب مجيب " عَقبَه :

هذا بداية قصة صالح (٦) عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم ـمع قومـه إذ قال - تعالى - مُخْبِراً عن إرسالِه إلى قومه ، ودعوته لهم : ﴿ وَإِلَى ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِّحاً ﴾ أي: وأرسلنا إلى قبيلة ثمود واحداً منهم ، وأخاً لهم في النسب ، وهو صالح ـ عليه السلام- ، يدعوهم - في رفق ولين - إلى عبادة الله - تعالى - ﴿ قَالَ يَلْقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴾ أي: وجِّدوا الله-تعالى ـ الذي لا شريك له ، وخَصُّوه بالعبادة ، لأنه في الحقيقة ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِ غَيْرُهُ ﴾ أى: ليس لكم أيُّ إله يستحق أن يعبد سِواه ، ثم علَّل صالح ـ عليه السلام ـ دعوتَه إلــــى عبادة الله ـ تعالى ـ وحدّه بذكر إنعام الله ـ تعالى ـ عليهم بأعظم النِّعم فيما حكاه القرآن بقوله : ﴿ هُوَأَنْشَأَكُم مِنَ ۚ الْأَرْضِ ﴾ أي : هو الله ـ تعالى ـ أوجدكم ـ وحده ـ من الأرض ابتداءً باعتبار

<sup>(</sup>۱) سورة هود ، الآية : ۲۱ .

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن ، ص:٤٩٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير الآلوسي ، ١٢/ ٨٨ ، تفسير ابن عاشور ، ١٠٨/١٢ .

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٥٠

<sup>(</sup>٥) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٧.

<sup>(</sup>٦) صالح ـ عليه السلام ـ من الرسل غير أولى العزم، وقد أرسله الله ـ تعالى ـ ، في قبيلة ثمود. وقال ابن كثير -رحمه الله تعالى - في تفسيره (٤٦٦/٢) :(هم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة ، وكانوا بعد عادٍ ، فبعث الله منهم أخاهم صالحا فأمرهـــــم بعبادة الله وحده ). وينظر أيضا: معجم ما استعجم ، ٤٢٦/١ .

ولما كانوا أقبلوا على عقر الناقة أهلكهم الله - تعالى - ، كما قال - تعالى - : ﴿ كُنَّبُتُ ثُمُ ـ ودُ بِطُغُولْها ۚ إِذَا نُبْعَثَ أَثْقَالُهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَسُقِّيلُها ۚ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَكَنَّدُمُ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمُ بِنُنْبِهِمْ فَسُوَّلْهَا وُلايخَافُ عُقْبَلْهَا ﴾ ، سورة الشمس ، الآيات : ١١ ـ ١٥ .

أبيكم آدم عليه السلام - خُلِق منها ﴿وَاسْتَغْمَرُكُمْ فِيها ﴾ أي: وجعلكم عـــــــمارالأر ض تعمرونها وتسكنون فيها ، وتنتفعون بمنافعها ، بما وهب لكم من عقل وقوة ، ولما كان ما أنعم -تعالى -به عليهم يستدعي الاستغفار والتوبة قال: ﴿فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمُ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾ أي: فاسألوه -تعالى - أن يغفر لكم ما اقترفتموه من الشرك ، ثم ارجعوا إلى عبادته -تعالى - التي يرضاها ويحبّها ، واعزموا على أن لا يقع منكم ما بنُغضِب ربّكم - عز وجل - ٠

ثم رغّبهم عليه السلام - في الاستغفار والتوبة بقوله: ﴿إِنَّ رُبِّي قَرِيبُ مُجِيبُ ﴾ وهو استئناف بياني (١) ، كأنّهم استعظموا أن يكون جرمُهم ممّا يُقبُل الاستغفار عنه ، فأجيبوا بأن الله -تعالى - قريب مجيب ، أي: قريب بمن يدعو إليه بالاستغفار والتوب من الشرك والخطايا ، مجيب دعا ، من رجع إليه -تعالى - وأناب ، قال -تعالى -: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّي أُجِيبُ دُعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِى وَلْيُؤْمِنُوا بِي لُعَلَّهُمُ يُرْشُدُونَ ﴾ (٢) .

وفي تخصيص ختم الآية باسميه ـ تعالى ـ ﴿ قريب مجيب ﴾ دون ذكر أسماء الله تعالى الأخرى ، كما أن الظاهر لا يمنع أن يكون الختم بأسماء : غفور رحيم ، تواب رحيسم، ود على المشركين في اتّخاذهم الوسائل للتقرّب إلى الله ـ تعالى ـ بناءً على زعمهم الباطل أنّ الله ـ سبحانه ـ أرفع وأبعد أن تناله غبادة ، أو ترتفع إليه وسيلة ، ولذا أوتي حسرف ﴿ إِنّ وَبِي قُرِيبُ مُجِيبٌ ﴾ تأكيدا لقرب الله ـ تعالى ـ مسن عباده مع كونه لا يرونه .

و في هذا الختام باسميه ـ تعالى ـ ◄ قريب مجيب ◄ دعوة لهم إلى الاستغفاروالتوبة لأن الله ـ تعالى ـ إذا كان قريبا من عباده المستغفرين فهو مجيب ، وإذا كان قريبا مجيبا فاستغفروه ، ثم توبوا اليه ، والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) تفسيرابن عاشور ، ۱۰۹/۱۲.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الله : ١٨٦٠

النس :

فكماجكآء

قال الله تعالى:

# أَمْنُ نَا نَجَيَّنَ نَاصَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَ الْمَنْ الْمَعَ الْمَرْدِرُ الْ وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ نَإِيانَ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ الْ

## بيان غريب النص:

أمرنا : الأمر في اللغة: واحد الأمور، ومعناه: الحادثة (٢)، وله معان في القرآن الكريم (٣) ومعناه هنا: عذابنا •

خزی : مصدر " خزِی " ـ بکسر الزاي ـ من باب فرح : ذلّ وهان (٤)

نجينا : خلَّمنا، قال في القاموس: (نجا ينجو نجا، ونجاة: خلص ) (٥).

القوى : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه .

العزيز : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٧)

# معنى النص ومناسبة اسميه تعالى" القوى العزيز" عَقَبَه:

ما زال السياق في الحديث عن صالح ـ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم ـ مع قومه ، إنه ـ عليه السلام ـ لمّا دعاهم إلى توحيد الله ـ تعالى ـ كذّبوه وطالبوه بما يبدلّ على صدق ما دعا إليه ، فأجابهم ـ عليه السلام ـ بما أخبر القرآن الكريم في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَ يَلْقُومُ هَذِهِ نَاقُةُ اللّهِ لُكُمُ \* اَلَةً فَنَرُوهَا تُأْكُلُ فِي أُرْضِ اللّهِ وَلاَ تَمُسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُ مُ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوها فَقَالُ تَمُتَّعُوا فِي دَارِكُم \* ثَلَائَةَ أَيامٍ ذَلِكَ وَعَدُ غَيْرُ مَكْدُوبٍ ﴾ (٨).

ولقد تحقّق ما توعّدهم به نبيّهم ، فقد حلّ بهم العذاب في الوقت الذي حسدّده الهم ، فأخبر ـ تعالى ـ في هذا النص الكريم عن تنجيته صالحا والذين آمنوا معه حين نسزول العذاب ، فقال: ﴿ فَلَمّا جَاءَ أَمْرُنا ﴾ أي: عذابنا بعد مضي المدة التي حدّدت لهم ﴿ نَجّينا كَ

<sup>(</sup>۱) سورة هود ، اللهية : ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، مادة (أمر)، ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني، حيث ذكر ستة عشر وجها في معنى الأمر، ص: ٣٩ ـ ٣٩ ، وينظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي، ص١٧٣.

<sup>(</sup>٤) الصحاح للجوهري ، مادة (خزى ) ، ٢٣٢٦/٦ .

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط، مادة (نجى )، ص:١٧٢٣٠

<sup>(</sup>٦) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٦٠

<sup>(</sup>٧) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٣٠

<sup>(</sup>A) سورة هود ، الآيتان : ٦٥ ـ ٦٥ ·

صُلِحاً وَالَّذِينَ اَامَنُوا مَعَهُ بِرَحُمَةٍ مِناً ﴾ أي: خلصناهم وأنقذناهم من الهلاك بسبب لطف، ورحمة من لدنا ﴿ ومن خزى يومئذ ﴾ أي: ونجيناهم من هوان ذلك اليوم وذلّبه الشديسد الذي نزل فيه العذاب بكفار ثمود ، قال صاحب الكشاف: (ولا خزى أعظم من خزي مَن كان هلاكه بغضب الله وانتقامه) (١).

ثم بين ـ سبحانه وتعالى ـ قدرته على ذلك التعذيب الواقع على كفار ثمـــود وأمثالهم من المشركين والكفار ، وتنجية أوليائه فقال: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو الْقُولَ الْعَزِيزُ ﴾ خطاب للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ جا ، أثنا ، قصة صالح ـ عليه وعلى نبينا أفضل المــلاة وأزكى التسليم ـ مع قومه تقويةً لعزمه ، وتسليةً له ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، إذ أنّ اللــه ـ تعالى ـ المتصف بالعزة والغلبة ، الذي فعل هذا بثمود قوم صالح ، قادر على أن يفعـل مثله وأكثر منه بقومك المشركين ، إن لم يتعظوا بمن سبقوهم ، فلا يعجزه شي ، أراده من إهلاك الكافرين ، وتنجية المؤمنين باختصاصه بصفات القوة والقدرة والقهر والغلبة .

واسمه - تعالى - "القويّ "جا، مناسبا للإنجا، والإهلاك، ثم ذُكر اسمه - تعالى - "العزيز" لبيان أن ذلك تحت قهره وعزته - تعالى - فلا يغلبه غالب ولا يمنعه أحد من إنجاز ما ذُكر، وكأنّ الاسمَ الثاني وهو" العزيز" يؤيد الأول وهو" القويّ "، والله - تعالى أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) الكشاف للزمخشرى ، ۲۷۹/۲

النس :

# قال الله نعالى: قَالُواْ أَتَعُجِينَ مِنْ أَمُرِ اللهِ تعالى: وَبَرَكُنْهُ وَعَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ وَجَمِيدٌ مِّجِيدٌ اللهِ ('')

# بيان غريب النص:

حميد : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ ، وهو المحمودالذي استحق الحمد بفعاله (٢) . مجيد : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٣) .

## معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "حميدمجيد" عَقِبَه:

وانتقل كتاب الله تعالى - من الحديث عن قصة صالح -عليه السلام - وما انتهت به من عذاب لكفار ثمود إلى قصة لوط - عليه السلام - مع قومه (3).

ولهذه القصة علاقة بإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم - إذكان الله - تعالى - أرسل ملا تكته إلى لوط عليه السلام - ليخبروه بأنّ موعد هلاك المفسديان الضالين من قومه قد أصبح على الأبواب ، و في طريقهم إلى لوط عليه السلام - نزلوا على المناهيم الخليل عليه السلام - ، فأجلهم إبراهيم عليه السلام - وأحسن ضيافتهم ﴿ ... فَما لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴾ (٥) ، وبشروا امرأته " سارة " بولادة إسحاق ويعقوب عليهما السلام - رغماً عن فواتها سِنَّ الحمل ، وبالرغم من شيخوخة زوجها إبراهيم عليه السلام - كما حكى القرآن الكريم: ﴿ وُ امْرَأْتُهُ قَائِمَةٌ فَضُحِكَتُ فَبُشُرْنَاها بِإِسْحَلَقُ وَمِنْ وَرا واسْحَلَى يَعْفُوبُ قَالَتُ يَلُولُلْمَى وَمُنْ وَرا واسْحَلَى يَعْفُوبُ الله عَيْخاً إِنَّ هَـذا لَشَى وَهُنْ وَرا واسْحَلَى يَعْفُوبُ . (١) .

ثم حكى القرآن عمّا قالت الملائكة لامرأة إبراهيم عليه السلام حين تعجّبت من حدوث ولدٍ منها ومن زوجها الشيخين الكبيرين ﴿قَالُوا أَتَعْجَبِينُ مِنْ أَمْرِ اللّه ﴾ أي :قالت الملائكة منكرين عليها تعجّبُها ودهشتها من حصول ذلك ، كأنّهم قالوا لها : لا تعجبي من أمر الله ـ تعالى ـ وقضائه وقدرته (٧) ، وهو إيجاد ولد على خلاف ما جرت به سنتُه ـ تعالى ـ

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية :٧٣٠

<sup>(</sup>٢) شأن الدعاء للخطابي، ص:٧٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٧.

<sup>(</sup>٤) القصة ذكرها القرآن الكريم من قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِيَّ بِهِمْ وَضا قَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُ هَذَا يَوْمُ عَمِيبٌ ﴾ إلى آخر قوله ـ تعالى ـ: ﴿ مُسُوَّمَةً عِنْدُرِبِّكُ وَمَاهِى مِنَ الظَّلْمِينُ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُ هَذَا يَوْمُ عَمِيبٌ ﴾ إلى آخر قوله ـ تعالى ـ: ﴿ مُسُوَّمَةً عِنْدُرِبِّكُ وَمَاهِى مِنَ الظَّلْمِينُ بِبُعِيدٍ ﴾ الآيات : ٧٧ ـ ٨٣.

<sup>(</sup>٥) سُورة هود ، من الآية: ٦٩ ، والحنيذ: هو المشوي على الحجارة المحمّاة ،

<sup>(</sup>٦) سورة هود، الآيتان: ٧١ ـ ٧٢.

<sup>(</sup>٧) لم يكن تعجبُ زوجة إبراهيم -عليه السلام -استبعادا لحدوث ذلك بالنسبة لقدرة الله - تعالى -وإنَّماكان استعظاما لحصول تلك النعمة في غير أوانها المألوف .

في خلقه ، فإنّ أمره ـ تعالى ـ لاعجب فيه ، لنفوذ مشيئته التامة في كل شي ، فإنّه ـ عــز وجل ـ على ما يشا ، قدير ، وإذا أراد شيئا فلا مانع لوقوعه ، كما قال ـ تعالى ـ : ﴿ إِنَّما أَمْسَرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يُقُولُ لَهُ كُنْ فَيُكُونُ ﴾ (١) ، فلا تعجبي ـ إذاً ـ من هذا الأمر ، لأن خــــوارق العادات بالنسبة لآل بيت النبوة ، ومهبِطِ المعجزات ، وتخصيصهم بمزيدٍ من النّعم ليـس ببدع ولا غريب، كما يخبر به قوله ـ تعالى ـ : ﴿ رُحْمَتُ اللّه وَبَرَكُلتُهُ عَلَيْكُمْ أَهُلُ ٱلْبُيْتِ ﴾ أي: رحمةُ الله ـ تعالى ـ التي وسعت كل شي ، وبركاتُه التامة الكثيرة ، تفيض عليـــكم يا أهلَ بيت النبوة ، ومن تلك الرحمات وهذه البركات هبةُ الأولاد في غير أوانهم المعتاد .

ثم أكّدت الملائكة إزالة التعجّب الحاصل من زوجة إبراهيم عليه السلام بالإخبار عن الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام عليه السلام وزوجته بأنٌ وهب لهما الولد، وهو إسحاق عليه السلام في وقت لا يتُوقّعُ حصوله عادة ، حميد يستحق المحامدَ كلّها ، لأنه تعالى محمود في أفعاله كلها ، مجيد ، ذومجد وثنا ، وكرم وسعة الخير والإحسان ، فليس بعيدا منه تعالى أن يعطي الولد للآبا ، بعد الكبر ، والجملةُ تذييل بديع قُمد بسه وجوبُ مداومة زوجة إبراهيم عليه السلام على حمد الله تعالى وتمجيده على أن وهبها الولد لبين اليأس من الحمل .

و في الإخبار عن الله - تعالى - باسميه " حميد محيد " في هذا الختام دليل علـــــى زيادة الكمال لله - تعالى - أعلم • والله العالى - أعلم • والله • والله

<sup>(</sup>١) سورة يس ، الآية: ٨٢.

قال الله تعالى:

# وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ

رَحِيثُ وَدُودٌ ٣٠٠

بيان غريب النص:

رحيم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه .

ودود : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه .

# معنى النص ومناسبة اسميه تعالى" رحيم ودود" عَقبَه:

انتقلت السورة الكريمة إلى الحديث عن شعيب (٤) عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم - مع قومه أهل مدين ، حيث إنه -عليه الصلاة والسلام - لمّا أمرهم بعبادة الله - تعالى - وترك عبادة الأوثان والأصنام ، وبإيفا ، الكيل والميزان ردّوا عليه على سبيل الله - تعالى - وترك عبادة الأوثان والأصنام ، وبإيفا ، الكيل والميزان ردّوا عليه على سبيل الاستهزا والتعيير بقولهم : ﴿ ... أَمَلُوتُكُ تَأْمُرُكُ أَنْ نَتْرُكُ مَا يَعْبُدُ وَابَاؤُنا أَوْأَنْ نَفْعَلُ فِي أَمُو لِنا مَا نَشُلُوا إِنَّكُ لأَنْ الْحَلِيمُ الرَّهِيدُ ﴾ (٥) ، ثم أكّد لهم أن التعليمات التسبي بلغها إليهم عن ربّهم ليست موجّهة إليهم دونه ، بل هو أوّل مَن ينفذها ﴿ ... وَمَا أُريدُ أَنْ اللهم عن ربّهم ليست موجّهة إليهم حونه ، بل هو أوّل مَن ينفذها ﴿ ... وَمَا أُريدُ أَنْ عُنه اللهم عن ربّهم ليست موجّهة أليهم عن رسالته فقال: ﴿ ... إِنَّ أُرِيدُ إِلاَّ الْإصْلَام عَلَيْه مَن السلام - على ما داربينه وبين كفّار قومه بما يوضّح الهدف الأساسي من رسالته فقال: ﴿ ... إِنَّ أُرِيدُ إِلاَّ الْإصْلَام - نمحه لقومه فينقي إلاَّ بِاللّه عَلَيْه مَنوكُم مُولًا أَمِيدُ مَا أَمْكُم مُثلًا مَا أَمَابَ قَوْمَ نُوحٍ الطالمين مِن قبلهم فيقول: ﴿ وَيَلْقُومُ لِلْيَجُرِمَنَكُمْ مُقَاقِى أَنْ يُصِيبُكُمْ مِثُلُ مَا أَمابَ قَوْمَ نُوحٍ الطالمين مِن قبلهم فيقول: ﴿ وَيَلْقُومُ لِبُعِيدٍ ﴾ (٧) .

ولمّا أنذر شعيب عليه السلام - قومه الذين يصرّون على ما هم عليه من الكفــــر والفساد، وخوّفهم سوء عاقبة صنعهم، أرشدهم إلى طريق النّجاة طمّعاً في استجابتهم فقال:

<sup>(</sup>۱) سورة هود ، الله : ۹۰.

<sup>(</sup>٢) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٨٠

<sup>(</sup>٤) شعيب عليه السلام - نبي الله - تعالى - الذي أرسله إلى مدين ، وقد ورد ذكره عليه الصلاة والسلام - في القرآن في سور مختلفة كسورة الأعراف وهود والشعراء والعنكبوت . قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسيره ٢/٣٧٤: (هم - أي قوم شعيب - قبيلة مسن العرب كانوا يسكنون بين الحجاز والشام قريبا من معان ، بلاد تُعرَف بهم ، يقال لها : "مدين " ، وينظر: معجم ما استعجم للبكرى ، ١٢٠١/٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة هود، من الله: ٨٧٠

<sup>(</sup>٦) سورة هود ، من الآية : ٨٨٠

<sup>(</sup>٧) سورة هود ، الآية : ٨٩٠

﴿ وَ الْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ ثُمُ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾ أي: واتعظوا بما وقع لهؤلا ، واطلبوا المغفرة مسسن ربكم لذنوبكم التي فعلتموها من عبادة غير الله تعالى ـ ، والبُخْسِ والنقصان في الكيسل والوزن ، ثم ارجعوا إليه ـ تعالى ـ بالإيمان والطاعة .

ولمّا فتح لهم باب الاستغفار والتوبة (1) \_ وهم في مواجهة العذاب والهلاك أخبر عن ربّه ـ عز وجل ـ أنه رحيم ودود في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ إِنَّ رَبّى رَحِيمُ وَدُودٌ ﴾ وهو تذييل قُصد به التعليل للأمر بالاستغفار والتوبة ، أي : أقبِلوا عليهما ، لأنّ ربي وربكم واسسسع الرحمة ،كثير الودّ والمحبة ، فرحمة الله ـ تعالى ـ لعباده وحبّه لهم من دواعي قبـــــول الإيمان، والتوبة من الكافر مهما كان كفره .

ولمّا كان الاستغفار والتوبة ممّا يجلِّب رحمة الله ـ تعالى ـ ، أو أنهما من أسباب رحمته تعالى ـ ، جاء أوّلا اسمه ـ تعالى ـ "رحيم" كما قال ـ سبحانه ـ على لسان رسوله صالح ـ عليـــه السلام ـ : ﴿ قَالَ يُلْقَوْمُ لِمُ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبُلَ الْحَسَنَةِ لَوُلا تَسْتَغْفِرُونَ اللّهَ لَعَلّكُ ــــم تُرَحَمُونَ ﴾ (٢)، وفي ذكره إشارة إلى أنه ـ تعالى ـ يرحم مّن يطلب منه المغفرة ، ويقبل توبـة مَن تاب إليه من ذنوبه .

و في ذكر اسمه ـ تعالى ـ " ودود" بعد اسمه ـ تعالى ـ " رحيم" ترغيب بأنه ـ تعالى يود مَن يرجع إليه ، قال ـ تعالى ـ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ۖ وَامَنُوا وَعُمِلُوا الصَّلِحُلْتِ سَيَجْعَلُ لَهُ لَمُ لَمُ الْكَرْحُمُنُ وُدًا ﴾ (٣).

و لمّا كان غفرانُ الذنب وقبولُ التوبة رحمة من الله ـ تعالى ـ وهي عامل أساسي فسي استغفارهم وتوبتهم ـ تؤدّي إلى محبة الله ـ تعالى ـ لهم لكونهم استغفروا وتابوا ، وتؤدّي أيضا إلى محبّتهم للّه ـ تعالى ـ لقبول الاستغفار والتوبة منهم ، ناسب ختم الآية بالإخبار عن الله أنه رحيم ودود ، واللهُ ـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

<sup>(1)</sup> إن الاستغفار: طلب المغفرة بالدعاء والتوبة أو غيرهما من الطاعة ، والتوبة : الندم على الخطيئة مع العزم على ترك المعاودة ،قاله أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية (ص: 190) ، والاستغفار يتضمن التوبة ،والتوبة تتضمن الاستغفار ،وكل منهما يدخل في مسمسى الآخر عند الإطلاق، وهذا عند استعمال كل واحد منهما مفردا ، وأماعند اقتران إحدى هاتين اللفظتين بالأخرى: فالاستغفار : طلب ستر الذنب من الله ـ تعالى ـ والعفو عنه ، والتوبة : الندم على الذنب مع العزم على عدم العود اليه ، ينظر: مدارج السالكين ، ٢٠٥/١ ، تفسير سورة النمر ، لابن رجب ، ص : ٧٩ ـ ٨٤ ، تفسير الآلوسي ، ٢٠٧/١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل ، الآية: ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم ، الله : ٩٦ .

قال الله تعالى:

# قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَهُ طِي أَعَازُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنْ رَبِّي بِمَاتَعْمَلُونَ

#### بيان غريب النص:

: جماعتى وعشيرتى، والرهط-في اللغة -: جماعة دون العشرة من الرجال، ورهط رهطي الرجل: عشيرته وقبيلته ، لا واحد له من لفظه (٢).

: شيئًا لا يعبُّ يه ولا يلتفت اليه ، وقال في اللسان : (الظِهري: الذي تنساه وتغفل عنه) (۳).

:اسم من أسماءالله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (3)

# معنى النص ومناسبة اسمه تعالى" محيط" عَقبَه:

في هذا النص الكريم أخبر الله ـ عز وجل ـ عن توبيخ شعيب ـ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم \_ وإنكاره على قومه الذين قد لجّوا في عنادهم وتصوّروا نبيّهم بينهم ضعيفا <sup>(٥)</sup>، فلم يخشوا منه بأسا ، بل هددوه بأنهم على استعداد لقتله رجماً لولا , هطُه <sup>(٦)</sup>، وهم أرادوا بهذا التخويف والإنذار أن يردّوه عن دعوته التي أمره الله ـ تعالى ـ بإبلاغها إيّاهم ، حيث إنه عليه السلام - أجابهم بما يفيد أنه لم يكن معوّلا على عسرة رهطه: ﴿ قَالَ يَلْقَوْم أَرُهُطِي أَعُزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ ﴾ أي: أعشيرتي وقومي ـ وهم خلق من خلت الله ـ تعالى ـ أَهْيُبُ وأقوى عندكم من الله ، وأمنع وأشدّرهبة منه ـ سبحانه ـ ، فتتركوننسي لأجل قومي ، ولا تتركونني إعظاما لله ـ تعالى ـ الذي أدعوكم إليه بأمره ، ﴿ وَاتَّخَذْ تُمُوهُ وَرَا َّكُمْ طَهْرِيًّا ﴾ أي: وحعلتموه خلف ظهوركم، لا تأتمرون لأمره، ولا تخافون عقابه، ولا تعظّمونــه حق عظمته ، ولا تبالون به كالشيء المنبوذ وراء الظهر لا يعبأ به (٧).

<sup>(</sup>١) سورة هود ، الآية : ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: القاموس المحيط، ص: ٨٦٢، لسان العرب، ٣٠٥/٧- ٣٠٦، مادة (رهط) ٠

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، مادة (ظهر)، ٥٢٢/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص :٣٧٠

<sup>(</sup>٥) حكى الله ـ تعالى ـ ذلك في قوله : ﴿ قَالُوا يَشُعُيْبُ مَا نُغْقَهُ كُثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَــرُ 'كُ فِيناً ضُعِيفاً ... ◄ سورة هود ، من الآية : ٩١ .

<sup>(</sup>٦) حكى الله ـ تعالى ـ ذلك في قوله : ﴿ ... وُلُولًا رُهُطُكُ لَرَجُمُنُكُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْناً بِعَزِيزٍ ﴾ سورة هود ، من الآية : ٩١ .

<sup>(</sup>٧) ينظر: تفسير الطبرى ، ١٥٩/١٥ ، تفسير الزمخشرى ، ٢٨٩/٢ ، تفسير المراغي، ٢٦/١٢ .

ولمّا أنكر شعيب عليه السلام مقالتهم إذّكان ينبغي لهم أن لا ينسوا الله عز وجل على يستحضروه ويراقبوه في كل أمورهم ، حسن تعليلُ هذا المفهوم بقوله (١): ﴿ إِنّ رَبّي لا يخفى عليه شي ، من أموركم ، وهو عالى عقد أحاط بكل شي علما وقدرة ، ومن جملة ما أحاط به سبحانه اعمالكم وأقوالكم ، ورعايتُك جانبُ الرهط ، دون رعاية جنابه جل جلاله في الذ تزعمون أنكم تتركون قتلي إكرام الرهطي ، والله عتالى الولى أن يتّبع أمره ، وهو يحفظ عليكم أعمالكم ، فسيجازيكم عليها أتم الجزاء عاجلا وآجلا .

ولمّا كانت هذه الأعمال التي عملوها في معاداة نبيّهم معاصٍ لا يحيط بكبرها إلّا الله ـ تعالى ـ الذي قد أحاط بهم وبأعمالهم وبمكائدهم عكان من المناسبأن يكون الختام بصغة الإحاطة لله ـ عز وجل ـ ، لأنهم ـ وإن كانوا يخفون كيفية المكر والخداع عن نبيّهـــم ـ بتلك الأعمال إلّا أنها محاطة بها ، ظاهرة في علم الله ـ تعالى ـ .

و في ختم الآية باسمه ـ تعالى ـ " محيط" ما لا يخفى من تهديد ووعيد لهم ، والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) نظم الدرر للبقاعي ، ٣٦٤/١٣ .

قال الله تعالى:

# فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي

# ٱلنَّارِ لَهُمُ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقُ لَنَّ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ النَّارِ لَهُمُ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقُ لَنَّ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ النَّارِيدُ النَّارَةُ وَأَلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ النَّارَ فَا اللَّهُ اللَّ

#### بيان غريب النص:

شقُوا : الذين قُضي لهم بالنار بسبب شقاوتهم، تقول اللغة: شقي ـ كفرح ـ يشقـــى شقاء وشقاوة، والشقاوة ـ بفتح الشين ـ : ضدّ السعادة (٢).

زفير : إخراج النفَس من الصدر من شدة الضيق والحزن · مأخوذ من الزِفر ـ بالكسر ـ : وهو الحمل على الظهر لشدته (٣).

وفي تفسير الطبري: الزفير: أول نهاق الحمار <sup>(5)</sup>.

شهيق : ردّ النفس إلى الصدر بصوت مسموع ، وأصله من جبل شاهق ،أى :متناهي الطول (٥) . وفي تفسير الطبرى : والشهيق : آخر نهاق الحمار (٤) .

فعّال لمايريد: اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٦).

## معنى النص ومناسبة اسمه تعالى " فعَّال لِمايريد " عَقِبَه:

ذكر الله عز وجل في هذا النص الكريم حال الأشقياء يوم القيامة فقال: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ مُقُوا فَفِي النَّارِ ﴾ وهم مَن ماتوا كفّارا ومذنبين من أهل التوحيد ، ﴿ لَهُمْ فِيها رَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ من شدّة ما هم فيه ، ثم بيّن عالى مكث أهل النار في جهنم فقال : ﴿ خَلُلِدِينَ فِيها مَا دَامَتِ السَّمَلُو ُ تُ والأرضُ ﴾ أي: مدة دوا مهما ، والمقصودُ التأبيسد ونفي الانقطاع (٢) ، ﴿ إِلّا مَا شَاء رَبُّكَ ﴾ أن لا يخلّد فيها ، وهم أهل الكبائر من الموحّدين.

<sup>(1)</sup> سورة هود ، الآيتان : ١٠٦ ـ ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الصحاح للجوهري ، ٢٣٩٤/٦ ، لسان العرب ، ٤٣٨/١٤ ، مادة (شقي ) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: لسان العرب ، مادة ( زفر ) ، ٣٢٥/٤ ، الكشاف للزمخشري ، ٢٩٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ، ١١٦/١٢ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: لسان العرب، مادة (شهق) ، ١٩٢/١٠، الكشاف للزمخشري ، ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٤.

<sup>(</sup>٧) للعرب في معنى التأبيد والمبالغة على الدوام ألفاظ كثيرة ، منها :ما دامت السموات والآرض ولا أفعل ذلك ما اختلف الليل والنهار ... فلمّا كانت هذه الألفاظ بحسب عرفهم وعادتهم تفيد الدوام ، خاطبهم الله ـعز وجل ـبما يستعملونه. ينظر : تفسير الطبري،١١٧/١٢ . وإن كان لابد من التعليق فالهراد : سموات الآخرة وأرضها ، قال ـ تعالى ـ: ﴿ يَوْمُ تُبَدُّلُ أَلْارٌ ثُنُ عَنْرٌ الْأَرْضِ وَ السَّمَلُو لُتُ ﴾ سورة إبراهيم ، من الآية : ٤٨ .

ولقد ثبت في القرآن الكريم صريحا أن الكفار لا يغفّر لهم، وأنهم مخلّدون فسي النار بدون استثناء فريقِ ولازمانٍ، قال-تعالى ـ: ﴿ وَالَّذِينَ كُفُرُوا وَكُذَّبُوا بِكَايَكْتِنسَا أُولُئِكَ أَصْحَلْبُ النَّارِ هُمْ فِيها خَلِدُونَ ﴾ (١)، وقال - سبحانه - : ﴿ إِنَّ اللَّهُ لاَ يَعْفِرُأَنْ يُشُرِكَ بهِ وَيُغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكُ لِمُنْ يَشَاءُ ... ◄ (٢)، وقال ـ تعالى ـ : ﴿ يُريدُونَ أَنْ يُخْرُجُوا مِنَ النَّـارِ وَمَا هُمْ بِخَلْرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمُ ﴾ (٣)، فإنّ هذه الأدلة ـ وغيرها كثيرة ـ تدلّ على أنَّ الكفار والمشركين خالدون في جهنم بسبب أعمالهم السيئة ، وذلك لوعد الله - تعالى-وهو لا يُخلِف الميعاد، فلذا لا يُخرجهم من النار بمقتضى عدله وحكمته.

وأماً إخراج جميع أهل الكبائر من أهل التوحيد، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة و منها ما قاله - صلى الله عليه وسلم - : " يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم \_ فَيَدْخُلُونَ الْجَبَنَّهُ ، يُسَمَّونَ الْجَهَنَّمِتِينَ "(٥) ، وقال ـ صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّ اللَّه يُخْرِجُ نَاسًا مِنَ النَّارِ فَيُدْخِلُهُمُ ٱلجُنَّةَ" (٦).

ولمّا تقرر هذا وذاك تبيَّنَ أنّ الاستثناء في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّ ــك ﴾ مسوق لإثبات قدرة الله ـ تعالى ـ المطلقة ، وأنّ قدرته ـ سبحانه ـ لا تنقطع عنهم بإدخالهم جهنم الخالدة، وإخراجهم منها، وأنّ قدرته وإحاطته ومشيئته باقية على ماكانت عليه من قبل ، فله أن يفعل ماشا ٠٠

ثم لمّا ذكر - تعالى - هذا الاستثناء أخبر عن قدرته الدالة على أنه كلُّما أراد شيئا فعله بقوله : ﴿ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ أي : يفعل ما يشاء في خلقه ، لا يعجزه شيء يريــــــده، و لا يمتنع منه شي طلبه ، وما شا كان ، وما لم يشأ لم يكن ، و شا • ـ سبحانه ـ تخليدً بعضخلقه في جهنم كالكفار ، وإخراج بعضهم كعماة المؤمنين ، من غير اعتراض عليه ، لأنه ـ تعالى ـ لا معقّب لحكمه ، ولا يسأل عمّا يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله ، والجملة - على ما نكر - تكون تعليلا للاستثناء ، و تأكيدا لثبوت قدرته ـ تعالى ـ .

ولا تتقيد بما حكم ، ناسب ـ في ختام الآية ـ الإخبار عنه ـ سبحانه ـ بأنه " فعّال لما يريد" إشارة إلى أنه ـ تعالى ـ مطلق الارادة ، يختار ما يشاء و يفعله ، ولايتعذّر عليه شيء ممّا ذُكر، و في نكره إشارة أيضا إلى أن الذي أُخبر و اقع متحقّق  $(^{\gamma})$  .

و صيغة " فعَّال" في هذا الختام تتناسب مع ما ذكر في الآية من كثرة الأفعال التسسى أرادها ـ سبحانه ـ لنفسه ، وفِّق حكمته وعدله وقضائه ، مِن أنه ـ تعالى ـ يُدخل الكفار في جهنـم و معهم العصاةً من الموحّدين ، ثم يُخرج العصاة المؤمنين منها ويدخلهم الجنة برحمتــــه ، و لا يمنعه من ذلك مانع • و الله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب •

سورة البقرة ، الآية: ٣٩ .

سوَّرَة النسآء ، من الآية : ٤٨ ، ومن الآية :١١٦ من نفس السورة ، (٢)

سورة المائدة ، الآية : ٣٧

 <sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، الاية: ٣٧ .
 (٤) ذلك رأي أهل السنة ، و هو أن أهل الكبائر من الموحدين يخرجون من النار بالشفاعة بعد ما احترقوا ، بخلاف المعتزلة والخوارج ، لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار فلاتنفعه الشفاعة ، يراجع : فتح الباري لابن حجر ، ٢٦/١١ ، فإنه أفاض في هذه المسألة .
 (٥) صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب صفة الجنة والنار ، ٢١٨/١ ، رقم ٢٥١٦ .
 (٦) صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ، ١٧٨/١ ، رقم ١٩١ .
 (٧) ينظر : تفسير الطبري ، ١١٩/١٢ ، تفسير أبي السعود ، ٢٤٢/٤ ، تفسير الآلوسي ، ١٤٤/١٢ .

قال الله تعالى:

# وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوفِيْنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ (')

بيان غريب النص:

لَيوفّينهم : من التوفية ، وتوفية الشيَّ : بذله وافيا (٢).

وفي القاموس المحيط: وفّى فلانا حقّه ، أى: أعطاه وافيا (٣).

خبير :اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وقد تقدم معناه (٤).

# معنى النص ومناسبة اسمسه تعالى" خبير"عَقَبَه:

في هذا النص الكريم يخبر الله ـعز وجل ـ أنه سيجمع الخلائق مؤمنهم وكافرهـم للجزا، والحساب على أعمالهم، حيث يقول ـ سبحانه ـ: ﴿ وَإِنْ كَلَّا لَمّاً لَيُوفَيْنَهُمْ رُبُّكُ أَعْمَالُهُم ﴾ أي: و (٥) إنّ كلّ الطائعين والعاصين من الأمم كلها، بما فيها أمتك يا رسول الله ـ عليه وسلم ـ ليوفينهم ربُّك جزا، أعمالهم يوم القيامة، ولا ينقصهم مسسن أعمالهم شيئا، فيكافئ الطائعين بالثواب، والعاصين بالعقاب.

ولمّا ذكر الله - سبحانه وتعالى - أنه يوفّي جميع المكلّفين ما يستحقونه على أعمالهم من الثواب والعقاب ، وتوفية الله - تعالى - إيّاهم جزاء أعمالهم كاملا يدل على أنه - تعالى - عالم بكل شي، وبأعمال الخلائق ، ظاهرها وباطنها ، جليّها وخفيّها ، ذَكَ حرَ عِلْمَه الدقيق بما يلطُف إدراكُه ويدق ، لأنّه قد يكون في المكلّف من خفايا الأمور مالايطلع عليه إلّا الله - تعالى - ، فقال - سبحانه - : ﴿ إِنّهُ بِما يُعْمَلُونَ خُبِيرٌ ﴾ وذلك تذييل في آخر الكلام ، يقصد به التقرير لما جاء في الآية من الجزاء العادل ، إذ العِلم بالعم العمد والخبرة التامة به لا بدّ منهما للتوفية العادلة .

ولمّاكانت الطاعات والمعاصي تتفاوت، وبالتالي تتفاوت مقاديرها ثوابا وعقابا ولايعلم مقادير هذه الأعمال المتفاوتة في الثواب والعقاب إلّا العالم بالسر والعلانيـــة ودقائق الأمور كلّها، ناسب الختام باسمه تعالى ـ " خبير " ، والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب

<sup>(</sup>۱) سورة هود ، الآية: ۱۱۱ .

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب، ص: ٥٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط، مادة (وفي )، ص: ١٧٣١.

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٢.

<sup>(</sup>٥) الواو اعتراضية ، والآية كلّها تذييل للقصص السابقة التي جاءت في هذه السورة الكريصة ، وهو مرتبط بما قبلها ارتباطا قويا ، فالسامع يعلم من هذا التذييل أنه لا بد من ورا ، هـذه الأحداث من ثواب وعقاب ، ينظر : قصصالاً قوام المنكورة في السورة :قصة نوح ـ عليه السلام ـ الآيات : ٢٥ ـ ٣٠ ، وقصة هود ، الآيات : ٥٠ ـ ٠٠ ، وقصة صالح ، الآيات : ٢١ ـ ٨٢ ، وقصـــــة إبراهيم ، الآيات : ٢٩ ـ ٢٩ ، وقصة لوط ، الآيات : ٧٧ ـ ٨٠ ، وقصة شعيب ، الآيات : ٨٠ ـ ٩٠ . وقصة موسى مع فرعون ، الآيات : ٢٩ ـ ٩٠ .

قال الله تعالى:

# فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغُواْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ "

بيان غريب النص:

فاستقم : من الاستقامة ، قال الراغب: (الاستقامة يقال في الطريق الذي يكون على خطٍّ مستو، وبه شبّه طريق المحِقّ ، نحوقوله ـ تعالى ـ : ﴿ إِهْدِنا الصِّر ْ طَالْمُسْتَقِيمَ ( لَهُ ) واستقامة الإنسان: لزومُه المنهجُ المستقيم، نحو قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ...▶ (٣) (٤).

والمرادبالأمربالاستقامة في الآية: الدوام والثبات عليها (٥).

ولا تطغوا : ولا تتجاوزوا حدود الله ـ تعالى ـ ، قال في المفردات : (الطغيان : تجاوز الحدّ في العصيان) (٢).

: اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (Y).

#### معنى النص ومناسبة اسمه تعالى "بصير" عَقبَه:

إذا علمتَ ـ أيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ـ أنّ كلاّ ( ^ )من المؤمنيــــن والكافرين سيوفيهم ربُّك جزاءً أعمالهم ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغُواْ ﴾ أمر من الله عز وجل ـ لرسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وللمؤمنين بالدوام والثبات علــــى الصراط المستقيم، ونهى من الله ـ تعالى ـ عن تجاوز الحدّ ، وذلك بالإفراط والتفريط في الاعتقاد والعمل (٩).

ثم ختمت الآية بما يفيد التعليل لما جاء فيها من الأمر بالاستقامة ، والنهى عن الطغيان وذلك في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ إِنَّهُ بِمَا تُعْمَلُونُ بُصِيرٌ ﴾ وهذا خبرٌ من الله ـ تعالى ـ للذيـــن خاطبهم بهذه الآية ، مِن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ والمؤمنين معه ، فيه وعدُّ لمن استقـام منهم بالتمسك بالإسلام على وجه قويم ، ووعيد لمن طغى وانحرف وخرج عن الصراط المستقييه بالزيادة والنقصان والإفراط والغلوّ، فالله عنها عنالي عبري الجميع ، فيجازيهم يوم القيامة بمسما يستحقون من ثواب وعقاب ، فمن أحسن فلنفسه، ومن أساء فعليها .

و اختير اسمه ـ تعالى ـ " بصير " من بقية الأسماء الحسنى ، لدلالة مادّته على العلم البيّن ودلالة صيغته علىقوته (1<sup>1)</sup> ، وهواسم دالّ على المبصّرات مبالغةَّ في الإحاطة بما يصدُر عنهم مس الاستقامة والطغيان • والله - تعالى - أعلم بالصواب •

سورة هود ، الآية: ١١٢ . سورة الفاتحة ، الآية: ٦ .

سورة فصلت ، من الاية: ٣٠٠

المفردات في غريب القرآن ، ص: ٤١٨ بتصرف يسير . ينظر: تفسير ابن عطية ، ٢١٢/٧، تفسير ابن كثير ، ٤٧٨/٢ .

المفرّدات للرّاغب ، ص: ٣٠٤ .

ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٠. (Y)

ينظر : تُفسير الآية السابقة .

<sup>(</sup>٩) قال ابن القيم في المدارج (١١٠/٣) : فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله ـ تعالى ـ على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد ، اه ، كلامه ، (١٠) تفسير ابن عاشور ، ١٧٧/١٢ ،

سسورة يسوسسف

.

.

قال الله تعالى:

وَكُذَاكِ يَعِنْبِكَ

رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَثُتِمُّ نِعْمَتُهُ مَكْدُك وَعَلَيْءَ الِيَعْقُوبَكُمَا أَتَمَ هَاعَلَيْ أَبُويْكُ مِن قَبْلُ إِبْرُهِيمُو إِسْعَقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١٠٠٠

بيان غريب النص:

: يختارك ويصطفيك ، من الاجتباء ، وهو الاختيار والاصطفاء (٢)

تأويل الأحاديث : تفسيرها ، وبيان ما تنول إليه ، إذ التأويلُ مأخوذ من الأول بسكون الواو-ر بمعنى الرجوع ، وهورد الشيء إلى الغاية المرادة منه (٣)

والأحاديث: جمع تكسير ، مفردُه: حديث ، والحديث ـ في اللغة ـ: الحديد والخبرُ (٤). والمراد بالأحاديث هنا:ما يراه الناس في المنام (٥)، وسميت اللهُ أَي أحاديث باعتبار حكايتها والإخبار عنها .

:اسم من أسما، الله تعالى الحسنى، وقد تقدم معناه (٦)

: اسم من أسما، الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٧)

# معنى النص ومناسبة اسميه تعالى"عليم حكيم"عَقبَه:

لمَّا سمع يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم - من ابنه يوسسفَ رؤياه (٨)، أدرك أنها إلهام من الله -تعالى - وبشرى بأنّ يوسف -عليه السلام - سيبلُـغ مبلغًا من العلم والحكمة، ويصطفيه الله - تعالى - للنبوّة، كما أدرك أنّ إخوته إنَّ علموا رؤياه هذه يكيدون له ويدبّرون له المكايد حقدا وحسدا، ولهذا أوصى ابنّه يوسفَ عليه السلام - ﴿ قَالَ يَلْنُنَّى لَا تُقْصُصُ رُونِياكُ عُلَى إِخْوَتِكُ فَيكِيدُوا لَكُكَيْدًا إِنَّ الشَّيْطُلُنَ لِلإِنْسُانِ

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، الآية : ٢٠

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط، ص: ١٦٣٨ ، لسان العرب ، ١٣٠/١٤ ، مادة (جبى ) .

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب، ص: ٣٠ ، بتصرف يسير٠

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط، مادة (حدث)، ص:٢١٤.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي، ١٢٩/٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٣٠

<sup>(</sup>٧) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣١٠

وَالشُّمُّسَ وَالْقَمُرُ رُأَيْتُهُمْ لِي سُجِدِينَ ﴾ سورة يوسف ، الآية: ١٠

عَدُو مُرِينٌ) (1) أي: لا تخبِر إخوتك برؤياك التي تشير إلى رِفعتك عليهم، فيحرّضهــــم الشيطان عليك، فيحرّضها الشيطان عليك، فيحتالوا للإضرار بك حسدا منهم لك.

ثمّ قُصّ اللهُ - سبحانه وتعالى - ما توقّعه يعقوبُ - عليه السلام - لابنه يوسف - عليه السلام - من خير ونعمة فقال - تعالى - على لسان يعقوب - عليه السلام - ن وَكَذَلِكُ ﴾ أي: وكما اجتباك ربّك واختارك لهذه الرؤيا العظيمة (١) الدالة على الشأن الرفيع والمكانسة العالية ﴿ يُجْتَبِيكُ رَبُكُ ﴾ أي: يصطفيك ربّك لأمور عظام في مستقبل الأيام . ثمّ استأنف يعقوب - عليه السلام - فقال: ﴿ ويُعلّمُكُ مِنْ تَأُوبِلِ ٱلْأَحاَ دِيثِ ﴾ كلامٌ مبتدأ غير داخل في يعقوب - عليه السلام - فقال: ﴿ ويُعلّمُكُ مِنْ تَأُوبِلِ ٱلأَحا دِيثِ الله علام مبتدأ غير داخل في منامهم ﴿ وُيُتِمُ نِعْمُتَهُ عَلَيْكُ ﴾ بالنبوّة والرسالة والملك والرياسة ﴿ وَعَلَى - سيُخرج في منامهم ﴿ وُيُتِمُ نِعْمُتَهُ عَلَيْكُ ﴾ بالنبوّة والرسالة والملك والرياسة ﴿ وَعَلَى - سيُخرج من ذريتهم الأنبياء ، كما أنّهم سوف ينالون من عزّ يوسف - عليه السلام - وجاهه بعسد دخولهم مصر ، حيث سجدوا له وخضعوا لساطانه ، وكل ذلك سيُحدث ويتمّ به الله - عنز وجل - نعمتَه عليك - يا يوسف وعلى آل يعقوب ﴿ كُمَا أَتَمَهَا عَلَى أَبُويُكُ مِنْ قَبُلُ إِلْرَهُمِيمُ وَإِلَّهُ الناني (٣) ، حيث أنعم - تعالى - سيحد وياله بانعامات كبيرة ، وأعظمها النبوة والرسالة .

ولمّا كان يعقوب عليه السلام عُلِم ون رؤيا يوسفَ عليه السلام هذه النتيجة ، أثبت العلم والحكمة لله عزوجل فقال: ﴿ إِنَّ رَبُّكُ عُلِيمٌ حُكِيمٌ ﴾ هذه الجملة مستأنفة لتحقيق مضمون الجُمّل المذكورة ،أي: إنّ ربّك يا يوسف محيط العلم بكل شي ، فيعلم مَن يستحقّ المذكورات من الاجتبا والتعليم وإتمام النعمة على الوجه المذكور ، قال تعالى .: ﴿ ... اللّهُ أَعُلُمُ حُيْثُ يُجْعَ سلُ رسالتهُ مُن يستحقّ المنكور نائما مصيبا مجانبا للخطأ ، ولا يضع النبسوة والرسالة إلّا في نفس زكية طاهرة ، ولا يعلِّم أحدا أمورا غيبيّة بما في ذلك تعبير الرؤيا إلّا مَن هو أهل لذلك ، ولا يتمّ نعمته إلّا على مَن يستحقّها ، لأنّه مسجانه عيفعل ما يفعل على مقتضى العلسسم والحكمة ، والله تعالى - أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ، الآية: ٥

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف للزمخشري ، ٣٠٣/٢.

<sup>(</sup>٣) قوله ـ تعالى ـ: ◄ إبراهيم واسحلق ◄ عطف بيان من قوله ـ تعالى ـ: ◄ أبويك ◄ . وعبر عنهما بأنهما أبوان ليوسف مع أن إبراهيم جدّ أبيه ، وإسحاق جده للإشعار بكمال ارتباطـــه بالأنبياء . ينظر: تفسير أبى السعود ، ٢٥٢/٤ ، تفسير الآلوسي ، ١٨٨/١٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبعام، من الأية: ١٣٤٠

قال الله تعالى:

# وَكَاءَتُ سَيَّارُهُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُكَ دَلُوهُ قَالَ يَكِيْشُرَىٰ هَلَااغُكُمُ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۖ ٥

## بيان غريب النص:

سيارة كالكشّافة والحوّالة (٣).

> :قال في المفردات: (الوارد: الذي يتقدم القوم فيستقى لهم) (٤). واردهم والضمير في: ◄ واردهم ◄- يعود على السيارة بحسب المعنى •

: فأرسل ، قال في القاموس : ( دلوُّت وأدليت : أرسلتها في البئر ) (٥). فأدلى

: متاعا للتجارة ، قال في المصباح المنير: (البِضاعة -بكسرالبا - -: قطعة من المسال بضاعة تعدّ للتحارة)<sup>(٦)</sup>.

> :اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه  $(\gamma)$ عليم

# معنى النص ومناسبة اسمه تعالى" عليم" عَقبَه:

انتقلت السورة الكريمة تقص علينا مرحلة أخرى من مراحل حياة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم - ، حيث تتحدّث عن كيفيّة تسهيل الله -تعالى -السبيلُ في خُلامه عليه السلام - من المِحنة التي أوقعه إخوتُه فيها ، فقال - تعالـــــــــــــــــــــ ﴿ وَجَاءَتٌ سَيَّارَةُ ۚ فَأَرْسَلُوا وَإِركَهُمْ فَأَدْلَى كُلُّوهُ ﴾ وقد دلّت الآية على كلام محذوف دلّ عليه المقام، والتقدير: وبعد أنْ ألقى إخوة يوسف عليه السلام - به في غيابة الجبُّ (٨) وتركوه وانصرفوا لِشأنهم ، جاءت إلى ذلك المكان قافلة من قوافل التجارة تريد مصر ، فأرسلوا واردهم الذي يبحث عن الماء ليستقي لهم، فوجد جُبًّا ، فأرسل دلوه وأنزلها في الجسبّ

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، الله: ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط، مادة (سير)، ص:٥٢٨.

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن ، ١٩٧٦/٤

<sup>(</sup>٤) المفردات للراغب ، ص:٥١٩٠

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط، مادة (دلو)، ص:١٦٥٦.

<sup>(</sup>٦) المصباح المنير ، ١/١٥٠

<sup>(</sup>٧) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٣٠

<sup>(</sup>٨) الحِبِّ ـبالضم ـ: البئر ، أو الكثيرة الماء البعيدة القعر ، ( القاموس المحيط ، ص: ٨٣) .

ليملأها ما، ، فتعلق به يوسفُ عليه السلام - فثقلت الدلوُ على الوارد ، فأعانه على المسلام الإراجها مرافقوه الذين جاءوا معه ليستقوا لقومهم ، فلمّا خرج يوسفُ عليه السلام ورآه المدلي ﴿ قَالَ ﴾ مستبشرا فرحا ﴿ يَلُبُشُرَىٰ هَذَا غُلِكُم ﴾ وهو نادى البُشرى ، للتعبيسر عن ابتهاجه وسروره ، حتى كأنه شخعً عاقلُ يستحقّ النداء ، وقال لها : يا بشارتي أقبلي، فهذا أوان إقبالك ، حيث فاز بنعمة خرجت له فجأةً من حيث لا يحتسب ﴿ وَأَسَسرُوهُ وَ الله الله ورافقوه عن باقي جماعتهم التي أرسلتهم لاستقاء الماء والمراد أنهم أخفوا أمر يوسف عله السلام عن بقية أفراد القافلة ، فلم يقولوا لهم إنهم أخرجوه من الجبّ حتى لا يشاركوهم في ثمنه إذا عَلِموا خبره ، بل قالوا لهم ما يجعل الأمسر فيه لهم ، كقولهم: إن أهل المكان الذي به الجبّ دفعوه إلينا لِنبيعه لهم في مصر ونسرد لهم الشمن ، وقيل: المراد بالضمير في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَأُسَرُو هُ ﴾ إخوة يوسف عليسه السلام \_ (1).

ولمّا كانت هذه البلايا والمصائب التي فعلها إخوة يوسف والذين التقطوه بسه في سابق علم الله ـ تعالى ـ حرواًللّه في سابق علم الله ـ تعالى ـ جاء الختام باسمه ـ تعالى ـ "عليم" في قوله ـ تعالى ـ حرواًللّه عليم بما يَعْمَلُونَ ﴾ وهو تذييل يقصد به الوعيد لمن كان فِعلُه سببا لما وقع فيه يوسفُ عليه السلام ـ من المحن ، وما صار فيه من الإهانة بِجُري البيع والشراء فيه ، وهوكما قال عليه السلام ـ : "الْكُرِيمُ ابْنُ ٱلكُرِيمُ ابْنُ ٱلكُرِيمِ ابْنِ ٱلكُرِيمِ ابْنِ ٱلكُرِيمِ ، يُوسُفُ بْنُ يُعَقُوبَ بُنِ إِسْحَاقَ ابْنَ إِبْرَاهِمَ السلام " (٢) .

ومعنى هذا التذييل: واللهُ -تعالى -عليم بكل شي، وبما يعمله اخوة يوسسف عليه السلام - ، والذين وجدوه ، لا يَخْفَى عليه - سبحانه - شي، من ذلك ، وهو -تعالى - يعلم الأسرار التي يُخفيها إخوة يوسف - عليه السلام - من إهلاكهم إيّاه بإلقائه في الجبّ ، والتي يُخفيها الواردُ وأمحابُه مِن إخفا، حقيقة يوسفَ - عليه السلام - ، وإيهامهم أنه بضاعة دفعها إليهم أهلُ المكان الذي فيه الجب حتى لا يشاركهم في الثمن أحد من القافلة ، وكل هسذا

<sup>(</sup>۱) الأول هو الصحيح ، قال يه مجاهد والسدي وابن جرير الطبري ، لأن الآية تتحدث عن وارد الماء وأصحابه الذين وجدوا يوسف عليه السلام ، والقولُ الثاني بعيد لأنه ليس مقصودٌ إخوة يوسف عليه السلام ، تحصيلُ الماء ، وإنّما مقصودهم إبعاد يوسف عليه السلام في أيّ صورة كانت عن أبيه ، فالأولى أن يسنّد الإسرار والإخفاء إلى الوارد وأصحابه كما تقرّر في التفسير ، ينظر: حاشية الشيخ زادة على البيضاوي ،٢٨/٢٠

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، مع شرحه فتح الباري ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب قول الله ـ تعالى ـ ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَالْحُوَتِهِ ۗ • اَيكُتُ لِلسَّائِلِينَ ﴾ عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ ١٩/٦٠ رقم: ٣٣٩٠ .

الذي يعملونه يعلمه الله ـ تعالى ـ تمامُ العِلم ، ولكن الله ـ تعالى ـ لِسابق علمه تركهم ، فغعلوا ما فعلوا بيوسف ـ عليه السلام ـ ، إذ أنّ هذه الأشياء التي حصلت كانت سببالوصول يوسف ـ عليه السلام ـ إلى مصر وتنقّلِه في أطوار حتى صار أمين خزائنها ، فرحم الله ـ عــز وجل ـ به العباد والبلاد خصوصا في السنوات التي كان فيها قحط .

و في ذكر اسمه ـ تعالى ـ " عليم "تعريض لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلسسم ـ وإعلام له بأنه ـ تعالى ـ عالم بأذى قومه له ، فهو ـ تعالى ـ قادر على أن يجعل له ـ صلى الله عليه وسلم ـ الحكم والعاقبة على قومه ، كما جعل ذلك لأخيه يوسف ـ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسلم ـ ، والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب ،

قال الله تعالى:

# فَأَسْتَجَابَ لَهُ وَرَبُّهُ وَفَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ وَهُوا لَسَّمِيعُ

# ٱلْعَلِيمُ الْآَثَا

#### بيان غريب النص:

فصرف : فرد ودفع ، قال في القاموس: (صرفه يصرفه من باب ضرب -: رده ٢٠)٠

كيدهن : مكرهن واحتيالهن ، قال في المفردات : (الكيد ضرب من الاحتيال ) (٣) .
و في القاموس : (الكيد : المكر والخبث ) (٤) .

السميع : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه .

العليم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٦)

## معنى النص ومنا سبة اسميه تعالى " السميع العليم " عَقِبُه :

إنّ هذا النص الكريم أوضح أن الله ـ تعالى ـ استجاب ليوسف ـ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم ـ دعاءًه ، وطلبه منه في صرف كيد النساء عنه ، حيث إنه ـ عليه السلام ـ خاف الوقوع فيما أرادت منه امرأة العزيز ، وصاحباتها من معصية الله ـ تعالى ـ ، فلَجأ إلى الله ـ تعالى ـ وفزع إلى الدعاء رغبة إليه ـ تعالى ـ ليكشف عنه ما نزل به مسسن ذلك الأمر مع الاعتراف إن لم يعصمه الله ـ سبحانه ـ من المعصية وقع فيها ، فالله ـ عزوجل عصمه من إغوائهن ولم ينخدع لكيدهن ، وإلى هذا يشير قوله ـ تعالى ـ : ﴿ فَاسْتَجَابَ لَــهُ رُبُهُ فَصُرُ فَى عُنْهُ كُنْدُهُنَ ﴾ .

رب سرت الآية بقوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّهُ هُوَ السُّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ وهو تذييل مناسب لما كان قبله من استجابة الله ـ تعالى ـ دعاء يوسف ـ عليه السلام ـ ، يفيد التعليل لقبول الله ـ تعالى ـ دعاءه ـ عليه السلام ـ ، أي: إنه ـ سبحانه وتعالى ـ هو السميع العليم، فلا يخفى عليه شيء ، وهو ـ تعالى ـ يسمع دعاء يوسف ـ عليه السلام ـ و يعلم ما وراء الدعاء ، فلسند اختمت الآية باسميه ـ تعالى ـ " السميع العليم " ، فمن أحسن دعاءه ، وتضرُّعُه إلى الله ـ تعالى مثل يوسف ـ عليه السلام ـ ، ورجع إليه ـ تعالى ـ بقلب صادق فهو من المقبولين المستجابين .

<sup>(</sup>١) سورة يوف ، الآية : ٣٤٠

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط، مادة (صرف)، ص:١٠٦٩٠

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب ، ص ٤٤٣:

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط، مادة (كيد)، ص: ٤٠٣٠

<sup>(</sup>٥) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٢

<sup>(</sup>٦) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٤٠

<sup>(</sup>٧) لم يتقدم فيما سبق في قصة يوسف ـ عليه السلام ـ الدعاء صريحا من يوسف ـ عليه السلام ـ وانما حكى القرآن الكريم عن موقفه أمام تهديد امرأة العزيز ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَى اللهِ مَنَّ يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَ الا تَصْرُفُ عَنَى كَيْدُهُنُّ أَصَبُ الدَّيْ وَالْكُنْ مِنَ الْجَلَهُ لِينَ ﴾ الآية: ٣٠٠. إنّ في قول يوسف ـ عليه السلام ـ هذا معنى الدعاء والمسألة من الله ـ تعالى ـ ، حيث إنه عليه السلام ـ فواله : ﴿ وَإِلاَ تَصْرُفُ عَنِي ﴾ طالبُ من ربه ـ عز وجل ـ أن يصرف عنه كيسد النساء ، ينظر : تفسير الطبري ، ٢١١/١٢ - ٢١٢ ، تفسير الزمخشري ، ٢١٩/٢ .

قال الله تعالى :

وَقَالَ ٱلْمَاكِكُ ٱتَّنُونِي

بِهِ - فَلَمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعَ إِلَى رَبِّكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالُ ٱلنِّسُوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعَنَ أَيْدِ بَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (())

## بيان غريب النص:

بال النسوة :حالم، قال في القاموس: (البال: الحال والخاطر والقلب ، (<sup>۲)</sup>. عليم : اسم من أسما، الله تعالى ـ الحسنى، وقد تقدم معناه <sup>(۳)</sup>.

## معنى النص ومناسبة اسمه تعالى "عليم" عَقِبُه:

تحدث هذا النص الكريم عمّا دار بين رسول الملِك عزيزٍ مصر ويوسف عليه السلام - بعد أن نقل الرسولُ - وهوساقي الملك الذي كان صاحبا ليوسف عليه السلام فسي السجن من قبلُ - إلى الملِك تفسيرَ يوسفَ - عليه السلام - لرؤياه (٤) ، حيث إن الملك فطن لما في تعبير يوسف - عليه السلام - لرؤياه مِن نُصح بالغ ، وحسن اطّلاع ، فأَمرَ بإحضــــــاره لما في تعبير يوسف - عليه السلام - لرؤياه مِن نُصح بالغ ، وحسن اطّلاع ، فأَمرَ بإحضـــــاره ليكرمه ، وهو ما أخبر - تعالى - به في قوله : ﴿وَقَالَ ٱلْمَلِكُ الْتَتُونِي بِهِ ﴾ أي : بيوسف - عليه السلام - فذهب رسولُه لإحضاره ﴿فلمّا جاءه الرسول ﴾ ليكرجه حتى يحضُر عند الملك فامتنع عليه السلام - من الخروج حتى يظهر للملك والناس براءة ساحته و نزاهة عرضه ﴿ قَالَ ﴾ لرسول الملك ﴿ ارْجِعْ إِلَى رُبِّكَ فَتَعُلَّهُ مَا بَالُ النِّسُوةَ اللَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيبُنَ ﴾ أي : ما حال النسوة اللآتي قطّعن أيديهن ؟ فإذا سألهن الملك بانت له براءته ، وأنه حُبس بظلم من غير بينة ولااعتراف بذنب إذ أنه جاهل بأمر يوسف - عليه السلام - وأمرِ النسوة اللآتي كُنَّ سبا في إيقاعه - عليه السلام - في السجن ، وفي هذا الموقف ما يدل على قوة صبر يوسف - عليه السلام - ورأيه التام واعتزازه بنفسه و دينه ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لَوْ في السّجْنَ مَا لَبِثُ يُوسُفُ ثُمُّ أَتَانِي الدَّاعِي لَا جُبَتُهُ" (٥).

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، الآية: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط، مادة (بول)، ص:١٢٥٣٠

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٤٠

<sup>(</sup>٤) خلاصة رؤيا الملك أنه رأى سبع بقرات سِمان يأكلهن سبع بقرات مهازيل ضعاف في غاية الهزال ،كما رأى سبع سنبلات يابسات، و هذه الرؤيا هي التي جاء يعرضها على يوسسف رفيقه في السجن، وإلى ذلك تشير الآية (٤٣) من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ،كتاب التعبير ،باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك ، ٣٦٦/١٢ ، رقم ٢٩٩٢ ، وفي كتاب التفسير ، ٣٦٦/٨ ، رقم ٢٩٩٤ .

صحيح مسلم ، كتاب الايمان ، باب زيادةطمأنينة القلب بتظاهرالأدلة، ١٣٣/١ ، رقم ١٥١ ٠

ثم أخبر يوسف عليه السلام عن ربّه عزوجل بأنه عليم بكيدهن مريداً عليسه السلام أنّ كيد النسوة اللآتي فعلن به ما فعلن كيد عظيم لا يعلمه إلاّ الله تعالى الذي لا يغيب عنه شي، أو استشهد بعلم الله تعالى على أنهن كدنه وأنه برئ ممّا الذي لا يغيب عنه شي، أو مون إلى الله تعالى العليم بكل شي، وبكيدهن ، فيجازيهن عليه، فلذا أضاف عليه السلام العلم إلى الله تعالى فقال: ﴿إِنَّ رَبِّي بِكُيْدِهِنَ عَلِيمُ ﴾ وذلك تذييل وتعريض (١) بأن الكثف المطلوب سينجلي عن براءته عليه السلام وظهور كيد الكائدات له عليه السلام ، ثقةً بالله تعالى أنه ناصره ومنقذه من هذه المحنة التي دخل بسببها في السجن .

وفي ذكره عليه السلام - اسمه تعالى - "عليم" احتراز من خصومتهن له دِفاعا عن أنفسهن ، إذا سَمِعن أنه عليه السلام - ينسبُهن إلى الفساد ، وفي ذلك دفع توهم قد يحمُل من سؤال يوسف عليه السلام - للملِك لتحقُّق براءته ، إذ أنه - تعالى - يعلم ما خُفي عسن الملِك من أمرهن وما فعلن من مراودته ، وفيه زيادة تشويق وبعث إلى تعرّف الأمر والله تعالى أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور ، ٢٨٩/١٢ .

قال الله تعالى:

# وَمَآ أَبَرِيُ نَفْسِىۤ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِٱلسُّوَءِ إِلَّا مَارَجِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ وَإِنَّا لَهُ مَا رَبِّ إِنَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

## بيان غريب النص:

وما أبرى : وما أُظهر البراءة، يقال: برّاً نفسه تبرئة: أظهر براءتها، وانقِطاعَ صلتِهـــا براء البراء (٢).

لأمّارة : لكثير الأمر، والأمّارة صيغة مبالغة من أمر،

غفور :اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٣)

رحيم :اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وقد تقدم معناه (٤).

## معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "غفور رحيم" عَقبَه:

لواستعرضنا قصة امرأة العزيز التي وردت في سورة يوسف عليه السلام ـ لَوجدنا امرأة العزيز فيها أنها مرتبطة بكثير من الآثام، فهي راودت يوسفَ ـ عليه السلام ـ عصن نفسه، ولمّا امتنع عنها استدعتِ النسوة اللآتي عِنْنَها، وأظهرت لهن سبب افتتانها سه ثمّ إصرارها على أن تنال منه ما تريد، فيوسفُ ـ عليه السلام ـ استمسك وآثر العصمة حتى دخل السحن بسبب اتهام امرأة العزيز.

و في هذا النص الكريم أورد كتابُ الله ـ تعالى ـ رضمن ما حكاه من كلام امرأة العزيز اعتذارها الصريح عمّا أصابها من نزغات الشيطان ، إذ قالت : ﴿ وَمَا أُبُرِّى ۗ نُفْسِى ﴾ أي: ومع أني أعترِف بأنّ يوسف ـ عليه السلام ـ من الصادقين ، وأعترف أيضا بأني لم أخنه بالغيب، إلّا أنى مع كل ذلك ما أظهر براءة نفسي ولا أزكيها عن السوء .

هذا، ويرى بعض المفسرين كالإمام الطبري (٥)، والواحدي (٦)، والزمخشري (٧)، وأنّ كلام امرأة العزيز قد انتهى عند قوله ـ تعالى ـ: ﴿ ... وُ إِنَّهُ لُمِــــنَ

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ، الآية: ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، مادة (برأ)، ٣٢/١٠

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٤٠

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص:٣٢٠

<sup>(</sup>٥) جامع البيان عن تأويل آي القرأن ، ١/١٣

<sup>(</sup>٦) كتاب الوجيز في تفسير القرآن العزيز ، ٤٠٩/١.

<sup>(</sup>٧) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، ٣٢٧/٢.

<sup>(</sup>٨) إرشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم ، ٢٨٥/٤ .

الصَّلَدِ قِينَ ﴾ (١)، وأنّ قوله - تعالى - ﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّى لَمُ أَخُنَهُ بِالْغَيْبِ ... ﴾ (٢) إلى قوله - تعالى - ﴿ إِنَّ رَبِّى غَغُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٣) من كلام يوسف - عليه السلام - حيث إنه - عليه السلام - قال ذلك لإظهار براءته قبل خروجه من السجن ، حتى لا يُحمَّل خروجُه قبل ذلك على أنه من باب العفو عنه مكافأةً له على تأويل رؤياه .

والذي نراه: أن الرأي الأول الذي رسرنا عليه هو الجدير بالقبول ، لأنه هو المناسسب لسياق الآيات من غير تكلّف ، و لأنّه امتداد لاعتراف امرأة العزيز بعد أن رجعت إلى طريست الهداية ، حيث إن كلامها جا ، في مقام البيان لما يحدُث للنفس البشرية من ضعفٍ أمام مغريات المعاصي ، و أيضا لايوجد في السياق ما يدل على جعل قوله ـ تعالى ـ ﴿ وَلِكَ لِيعَلّمُ أَنّي لُمْ أَذُن لُمُ الله لله على الله على الله على عنه السلام ـ الله ولا يقوله ـ تعالى ـ ﴿ إِنّ رَبّي عُفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٣) من كلام يوسف ـ عليه السلام لأن هذا القول يؤدي إلى تفكّك الكلام وعدم ارتباط بعضه ببعض ، فضلا أنّ وقائع التاريخ لا تؤيده لأنّ يوسف ـ عليه السلام ـ كان في السجن عندما سأل الملك النسوة و قال لهن : ﴿ . . مَاخَطُبُكُ سَنَ لأنّ يوسف ـ عليه السلام ـ كان في السجن عندما سأل الملك النسوة و قال لهن : ﴿ . . مَاخَطُبُكُ سَنَ إِلَّنَ يُوسُف ـ عليه الرأي قال ابنتيمية (٥) و ابن كثير (٦) و ابن القيم (٧) و أبسو و انقطاع بعضه عن بعض و بهذا الرأي قال ابنتيمية (٥) و ابن كثير (٦) و ابن القيم (٧) و أبسوحيّان (٨) ـ رحمهم الله تعالى ـ .

و قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالسُّوِّ ﴾ تعليل، قالته امرأة العزيز مبيّنــــة اعتذارها عمّاصدر منها ، و المعنى : إن النفس البشرية لكثيرة الأمر بعمل السوَّ والميل إليه ﴿إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّى ﴾ أي : إلاَّ نفسا رحمها ربي وعصمها من الزلل والوقوع في المهالك كنفس يوسف عليه السلام ـ .

ثم أتمّت قولها تكفيرا عمّا بدر منها، وطمعا في مغفرة الله ـ تعالى ـ ورحمته فقالت : ◄ إِنَّ رُجِيمٌ ﴾ و قولُها هذا ثناء على الله ـ تعالى ـ واختارتُه في آخر كلامها تأكيدا لاستغفار ربّها واسترحامها فيما ارتكبت في شأن يوسف ـ عليه السلام ـ ، والله ـ تعالى ◄ غفور ﴾ يغفسر مايعتري النفوس بمقتضى طباعها، ◄ رحيم ﴾ يرحم عباده ، وبمقتضى رحمته يعصم بعض النفوس من الشر ويصرفها عن السوء ويحفظها عن ارتكاب المعاصي والآثام ، وهي بذلك تريد الاقتداء بيوسف عليه السلام ـ حتى تكون نفسها طاهرة بريئة من المعاصي ، والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، من الآية: ٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ، من الآية: ٥٢.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ، من الآية : ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ، من الله : ٥١.

<sup>(</sup>٥) دقائق التفسير لابن تيمية ، ٣٣٣/٣ ، طبعة دار الأنصار بالقاهرة ٠

<sup>(</sup>٦) تفسير القرآن العظيم ، ٢٩٩/٢.

<sup>(</sup>٧) تفسير ابن القيم ، ص: ٣١٦ ـ ٣١٧ .

<sup>(</sup>٨) البحر المحيط، ٣١٧/٥٠

قال الله تعالى: قال الله تعالى: فَصَ بَرُّجُمِي لُّ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ فَصَ بَرُّجُمِي لُّ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (1)

#### بيان غريب النص:

سوّلت : زيّنت ، قال في المفردات : (التسويل: تزيين النفس لِما تحرص عليه ، وتصويــر القبيح منه بصورة الحسن) (٢).

العليم : اسم من أسماء الله تعالى - الحسنى، وقد تقدم معناه (٣)

الحكيم : اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وقد تقدم معناه (٤)

# معنى النص ومناسبة اسميه تعالى"العليمالحكيم" عَقِبُه:

ما زال السياق في الحديث عن قصة يوسف عليه السلام -، إنه لمّا يئس إخوة يوسف عليه السلام - من نجاح محاولتهم في استرداد أخيهم "بنيامين" الذي قد التزموا لأبيه عبد يعقوب عليه السلام - برده وعاهدوه على ذلك ، اجتمعوا وتناجوا فيما بينهم ماذا يكون موقفهم تجاة أبيهم، وماذا يبررون به حجْزَ أخيهم "بنيامين"، وبقاءًه في مصر دونهم، وكان من شدة وقّع هذه الحادثة في أنفسهم أن انفصل عنهم أخ ثالث ،هوأ كبرهم جميعا ، إذ تذكّر الموثق الذي واثقوا عليه أباهم يعقوب عليه السلام -، ولم يعد يستطيع أن يواجه أباه خجلا منه وخوفا من مؤاخذته ، فقرر البقاء في مصر إلى أن يسمح له أبوه ويأذن له بالعودة راضيا عنه ، أو يحكم الله - تعالى - له بالمجئ على وجه لايؤدي إلى نقض الميثاق ، و ذلك ما يشير أليه قوله - تعالى - هنا : ﴿ فَلَمَّ النَّيْنَسُوا بِنْهُ خَلَّصُوا نَحِيًا قَالَ كَبِيرُهُمُ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَ أَباكُمْ قَدُ الله الله الله الله ومَنْ قَبُلُ ما فَرَطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرُحُ الْأَرْضُ حَتّى يَأْذُنُ لِي أَبِي أَوْيحُكُمُ اللَّهُ لِي وَهُو خَيْرُ الدَّحِينَ ﴾ (٥)، ثم قال لباقي إخوته : ﴿ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبانَا إِنَّ الْمَانَ الله سَرَقُ وَما شَهِدُ نَا إِلاً بِمَا عَلِمنَا مِن الله عِراد المواع (٧) في رحله . ثم التمس لهم عذرا عند أبيهم: ﴿ .. وَمَا كُناً لِلْغَيْتُ بِ على المواع (٧) في رحله . ثم التمس لهم عذرا عند أبيهم: ﴿ .. وَمَا كُناً لِلْغَيْتُ بِ

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، الله ية : ٨٣٠

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب ، ص: ٢٤٩٠

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٣٠

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣١٠

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف ، اللهة: ١٨٠

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف ، من اللهذ: ١٨١

<sup>(</sup>٧) الصواع - بكسر الصاد وضمها - : الذي يكال به . ( القاموس المحيط ، ص:٩٥٥) .

حَـُ فِظِينُ ﴾ (١) إشارة إلى أنهم حين أعطوا الميثاق لأبيهم في شأن المحافظة على أخيهـــم "بنيامين" لم يكونوا يعرفون أنه سيسرق ، أو إشارة إلى أنهم لا يعرفون حقيقة الأمر الواقسع في شأن السرقة المتّهُم بها أخوهم ، ثم استمرّ كبيرهم في الكلام وطلب منهم أن يؤكـــدوا و يوثّقوا كلامهم بالبينة الحاضرة من الشهود ، و يقولوا لأبيهم: ﴿ وُسْئِلِ ٱلْقُرْيَةُ ٱلَّتِي كُنَّكَ فِيهَا ﴾ أي: اسأل أهل القرية ﴿ وُالْعِيرُ الَّتِي أَقْبُلْنا َفِيها ﴾ (٢) أي: اسأل أصحاب العيرالذين رافقناهم في السفر ﴿ وَإِنَّا لَمُ نِعِفُونَ ﴾ (٢).

وعاد إخوة يوسف عليه السلام - من مصر برحالهم (٣)، وقد تركوا وراءهم "بنيامين" و أخاهم الكبير ، ولمَّا أخبروه بالقصة على نحو ما وصَّاهم به كبيرُهم ، ردَّ عليهم أبوهم يعقوب -عليه السلام ـ بما أخبر به القرآن الكريم عنه في قوله ـ تعالى ـ: ◄ قال ◄ عليه السلام ـ ليــس الأمر كما زعمتم (٤) ح بُلُ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْواً ﴾ أى: زيّنت لكم أنفسكم أمرا ففعلتموه ، شم قال ـ عليه السلام ـ على هذا الخبر المحزن ◄ فَصُرُ جُعِيلٌ ◄ أي: فأمري أن أصبر صبرا جميــلا ، لا يكون معه ضجر بقضاء الله - تعالى - ، ولا شكوى لأحد من البشر ، ثم ترجيّ - عليه السلام- من ربه ـ عز وجل ـ أن يرد عليه أولاده فقال: ﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِينَي بِهِمْ جَمِيعاً ﴾ وهم يوسسف ـ عليه السلام - و بنيامين ، وأخوهم الكبير الذي تخلُّف في مصر ، وفي ذلك دليل على قوة أملسه-عليه السلام \_ في حسن العاقبة له ولأبنائه الثلاثة .

فناسب رحاءًه هذا ، وطلبته من الله - تعالى - إخباره - عليه السلام - عن ربّه - عزوجل-بصفتى العلم والحكمة ، حيث ختم كلامه ـ عليه السلام ـ بقوله: ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ وهو تذييل يقصد به تأكيد رجائه في الله -تعالى -، أي: إنه -سبحانه وتعالى - هو -وحده - المحيط علمُه بكل شيء ، فيعلم حالى وشدّة حزنى على أولادي الفائبين ، وحاجتي إلى تفريجه عنقريب الحكيم في أفعاله وقضائه وقدره ، الذي يبتلي الإنسان بحكمة و يرفع البلاء عنه بحكمة ، وهــو -تعالى - الحكيم (٥) أيضا في كل صنع يصنعه ، و في كل أمر يقضي به ، يُحكم الأمور في ترتيــــب الأسباب ،إذ أنه ـ تعالى ـ يحعل لكل شي، قَدرا ، ولكل أمر منتهى ، بحيث لا يقدر أحد على نقض ما أبرمه و أحكمه على الوجه المطابق للإحسان والرحمة و المصلحة ، وهو ـ تعالى ـ قضى على نبيّه يعقوب عليه السلام - هذه الأحداث محكمةً متقنّةً ، لأنّه - تعالى - سيجعل له فرجا ومخرجا ، حيث جرت سنته ـ تعالى ـ أن يجعل بعد الشدة فرجا ، و بعد العسر يسرا ، قال ـ تعالـــــــــــــــــــــــــــــــــ ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ (٦).

وإخباره ـ عليه السلام ـ عن ربّه ـ عز وجل ـ باسميه ـ تعالى ـ ﴿ العليم الحكيم ◄ لائق بما يرجوه من لقاء أولاده ، ولائق أيضابما خلق الله - تعالى - من أسباب محكمة توصله إلى لقساء بنيه ، و ذَكرَ "العليم" أولا، لأنّ الحال داع إلى العلم بماغاب من الأسباب أكثر من معرفة حكمتها ٠

يوسف ، الآية : ٨٣ . يوسف ، الآية : ٨٣ . كلام حذف للاختصار، فلذا نكرنا ما قلناه . ينظر : تفسير الطبري، ٣٧/١٣ . ا هذا التقدير معأنه غيرموجودفي السياق، لأن "بل "للإضراب، فيقتضي كلاما محذوفا احت بصح الاضراب ، ينظر : تفسير أبي حيان ، ٣٣٨/٥ .

ينَّظُرُ: تَّفسير أبي حيان ، ٣٣٨/٥ . مل معنى الحكمة والإحكام، فلذا راعينا كلاالمعنيين في المناسبة ·

قال الله تعالى:

قَالَسَوْفَ

# اَسْتَغْفِرُلُكُمْ رَبِي إِنَّهُ أَهُواً لَغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠٠

بيان غريب النص:

سوف : حرف تسويف مبني على الفتح ، يختص بالمضارع ، فيخصصه للاستقبال ، ويفيد التأحيل والتأخير .

والغالب على "سوف" استعمالها في الوعيد والتهديد، وقد تستعمل في الوعسد كما في هذه الآية وآية الضحى (٢)، قال تعالى ـ: ﴿ وَلَسُوْفَ يُعَطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴿ وَا

الغفور : اسم من أسماء الله تعالى ـ الحسنى، وقد تقدم معناه .

الرحيم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى، وقد تقدم معناه •

## معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "الغفور الرحيم" عقبه:

لمّا رجع أولاد يعقوب عليه السلام - إلى أرض فلسطين التي كان أبوهم ساكنسا فيها، ووصلوا إلى أبيهم واعترفوا له بذنوبهم ،كما حكى القرآن الكريم: ﴿ قَالُوا يَتَأَبُّ نَسَا اللّهَ عَنْ الْكَرِيمَ : ﴿ قَالُوا يَتَأَبُّ نَسَا اللّهَ تَعَالَى - وادعه أن يغفر لنا ماارتكبنا في عقوقك (٧) وإيذاء أخينا يوسف عليه السلام - ، لأننا مذنبون بما فعلنا بكما .

وأبوهم يعقوب عليه السلام وعدهم باستغفار ربه عز وجل لهم في المستقبل، ولم يسارع إلى الاستغفار لهم عَقِب طلبهم منه الاستغفار، حتى لا يظنّوا ويتوقّعواأنالأشياء التي اقترفوها من هيّنات الأمور التي تغفر ببادرة من الاعتراف والإقرار بها، أو أَجَّلُ طلسسب المغفرة إلى ساعة الإجابة كوقت السَّحَر، أو يوم الجمعة، أو لِيسألُ يوسف عليه السلام فإنُ عنهم استغفر لهم، وإلى ذلك يشير قوله تعالى ـ: ﴿ قَالَ سَوْفَ أُسْتَغْفِرُ لُكُمْ رَبِّي ﴾ .

ولمّا كان يعقوب عليه السلام - لم يجبهم إلى طلبهم في الحال ، و ذلك قد يؤدي

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ، الله: ۹۸ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : معاني الحروف للرماني ، ص: ١٠٩ ، البرهانفي علوم القرآن للزكشي،٣٨٢/٤ ٢٨٣ ، الكشف والبيان في علوم القرآن للدكتور سمير عبد العزيز شليوه ، ص:١٢٨٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الضحى ، الآية: ٥

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٢.

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف ، الآية : ٩٧٠

<sup>(</sup>٧) عقّ الولد أباه عقوقا -من باب قعد - : إذا عصاه وترك الإحسان إليه · ( المصباح المنير (٧) . ( ٤٢٢/٢ ) .

بهم إلى القلق والهم والقنوط من رحمة الله - تعالى - العزيز الغفار ، ختم وعده - عليه السلام - بهذه الجملة المؤكدة بعدة تأكيدات فقال: ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرّحِيمُ ﴾ تسكينه القلوبهم وتصحيحا لرجائهم وتقوية لأملهم ، حتى يكون الله - تعالى - عند ظنهم بتحقيق الإجابة (١) ، فلا يقنطوا من رحمته - تعالى - من أجل تأخير استغفار أبيهم لهم ، إذ أنالله تعالى - أرحمُ بهم من أبيهم ومن سائر الراحمين ، وهو - تعالى - يغفر لهم ما اقترفوه مسن إيذا ، أبيهم يعقوب ويوسف - عليهما السلام - ، ولولا رحمة الله - عز وجل - بهم لهلك والله قبل طلب المغفرة ، فلذا جا ، اسمه - تعالى - "الرحيم" بعد اسمه - تعالى - "الغفور" والله تعالى أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) نظم الدرر للبقاعي، ٢١٥/١٣ ـ ٢١٦ . بتصرف .

قال الله تعالى: وَرَفَعَ أَبُولَ الْعَالَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُواْ

#### بيان غريب النص:

العرش : المرادبه في الآية: السرير الرفيع الذي كان يجلس عليه يوسف عليه السلام - ، قال في المفردات: (سُمّى مجلسُ السلطان عرشا اعتبارا بعلوّه)

أبت : الأب ، يقال في النداء : أبي وأبت .

والتاء في ( أبت ) تاء خاصة بكلمة الأب في النداء ، خاصة على نية الإضافة إلى والتاء في  $\binom{\pi}{r}$ .

البدو :قال في القاموس: (البدُّو والبادية والبُداة: خلاف الحضر) (٤).

نزغ :قال في القاموس: (نزغ بينهم - من باب منع -: أفسد وأغرى ووسوس) (٥).

لطيف :اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٦) .

العليم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٧).

الحكيم :اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (۸)

## معنى النص و منا سبة أسماء الله تعالى الحسنى "اللطيف العليم الحكيم" عَقِبَه:

بعد أن حكى القرآن الكريم في الآية السابقة (٩) استقبال يوسف عليه السلام أبويه بعد الغيبة الطويلة التي حدثت فيها تلك الأحداث التي مرّ بيانها في السلورة

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، الآية: ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب ، ص:٣٤٩ ، ينظر: القاموس المحيط ، مادة (عرش)، ص:٩٠٠ .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن عاشور ، ٢٠٦/١٢ ، أثناء تفسير الآية الرابعة من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط، مادة (بدو)، ص:١٦٢٩.

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط، مادة (نزغ)، ص:١٠١٩٠

<sup>(</sup>٦) ينظر من هذا البحث ، ص: ٥٣٦

<sup>(</sup>٧) ينظر من هذا البحث ،ص: ٣٣٠

<sup>(</sup>٨) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣١٠

<sup>(</sup>٩) هي قوله ـ تعالى : ﴿ فَلُمَّا دُخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءُ اللَّـهُ عُامِنِينَ ﴾ سورة يوسف ، ألآية : ١٩.

الكريمة ، ذَكَرَ لنا في هذا النص الكريم تحقيق رؤيا يوسف عليه السلام - وإكرامه عليه السلام ـ لأبوية ، ومعاملته الحسنة لإخوته ، حيث قال ـ تعالى ـ : ﴿ وَرَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى ٱلْعُرُش ﴾ أي: أصعدهما على سريره الذي يجلس عليه ، تكريما لهما ، وإعلا ، من شأنهما ◄ وَخَرُوا لَـهُ سُجِّداً ﴾ أي: سجدوا له تحيّةً وتعظيما (1)، وليس المقصود به السجود الشرعي، لأنه لا يكو ن إلَّا لِله ـ تعالى ـ ، فتُحمَّل صورةٌ السجدة في هذا النص على ما كان معروفا يومئذ في تعظيم الملوك ﴿ وَقَالَ ﴾ يوسف عليه السلام عندما رأى ذلك ﴿ يُتَأْبِنُ فَذَا تَأْوِيلُ رُوْيكُي مِنْ قَبُلُ ﴾ أى: أنّ السجود الذي سجدتموه لي الآن، هو تفسير رؤياي التي رأيتُها في صغري، يشير إلى رؤياه : ﴿ مَ إِنِّي رَأَيْتُ أُحُدُ عَشَرُ كُوْكَباً ﴾ وهم إخوتُه ﴿ وَالشُّمْسَ وَالْقَمَرُ ﴾ وهما أبوه وأمه ﴿ رَأَيْتُهُمْ لِي سُجِدِينَ ﴾ (٢)، ثم حكى كتاب الله ـ تعالى ـ ما نطق به يوسف ـ عليه السلام ـ مِن شكر الله ـ تعالى ـ على فضله ولطفه إذ قال: ﴿ قُدُّ جُعَلُها رَبِّي حُقّاً ﴾ أي: أمرا واقعا كـمـــا رأيته في المنام ﴿وَقُدُ أَحْسَنُ بِي ﴾ ربّي إحسانا عظيما ﴿ إِذْ أَخْرِجُنِي مِنَ السِّجِّنِ ﴾ معنزَّ زامكرَّما بعد أن كنتُ فيه محبوسا ، ولم يقل عليه السلام - "أخرجني من الجبّ " حِفظا للأدب مسع إخوته ، ودفعاً لخجلهم ، ثم استمر عليه السلام - في ذكر نعم الله -تعالى -التي فيها خفاء منكماللطفه ـ تعالى ـ وقال: ﴿ وَجُاءُ بِكُمْ مِنَ ٱلبُدِّو ﴾ أي: من البادية التي كنتم تجدون فيهـــا الصعوبات ، وخشونة العيش ، ولم يقل عليه السلام - " رفع عنكم الجوع والحاجة " أدباً معهم ثم أتمّ ـ عليه السلام ـ حديثه لأبيه قائلا: ﴿ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزُغُ الشَّيْطُ لَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ﴾ أي: وقد أحسن بي ربي و أنعم على بهذه النعم من بعد ما أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي ، فأوقع الأدبُ حقُّه ، حيث نَسب الإساءة التي كانت من إخوته إلى الشيطان تلطيفا للجوَّ و مبالغةً فـــى إذهاب الهم من نفوسهم ، وهذا الكمال في الخُلُق لم يكن إلَّا للرسل و الأنبياء - صلوات اللهوسلامه عليهم أجمعين ـ .

ثمّ أشار ـعليه السلام ـ إلى لطف الله ـتعالى ـ وتدبيره له حتى بلّغه هذه المنزلــة فقال: ﴿ إِنَّ رَبِي لَطِيفُ لِما يَشَاءُ ﴾ و ذلك إخبار منه ـعليه السلام ـ أن ربّه ـعز وجل ـيلطــف لِما يريده فيأتي به بطُرُق خفيّة لايعلمها الناس .

واسمه ـ تعالى ـ "اللطيف" يتضمّن عِلمه ـ تعالى ـ بالأشياء الدقيقة ، وإيصاله الرحمــــة بالطرق الخفية ، و منه التلطّف كما قال أهل الكهف : ﴿ ... وَ لَيُتَلَطَّفُ وَ لَا يُشَعِرُنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴾ (٣)

<sup>(</sup>۱) قال الإمام ابن العربي ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه "أحكام القرآن " ١١٠٦/٣ ـ : (كان المربي ـ رحمه الله تعالى ـ في شرعنا ذلك، وجعل الكلام ـ أى لفظ هذا سجود تحية، لا سجود عبادة ، وقد نسخ الله ـ تعالى ـ في شرعنا ذلك، وجعل الكلام ـ أى لفظ السلام عليكم ـ بدلاعن الانحنا والقيام . . أنَّ اللسان يكفي في السلام، أمّا حركة البدن أوشي منه فلمُيشَرّع في السلام، لا تحريك بد ولا قَدم ولا قِيام ) . بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ، من الآية: ١٩ .

فكان ظاهر ما امتُحن به يوسف عليه السلام من مفارقة أبيه ، وإلقائه في الجب وبيعه رقيقا ثم مراودة التي هو في بيتها عن نفسه ، وكِذبها عليه ، و سِجنه مِحَناً و مصائب ، وباطنها نعماً جعلها الله عليه عليه عليه الله عادته في الدنيا والآخرة ، فمن ذا الذي يخطُر بباله أن الإلقاء في الجبّ وما أعقبه ، ينتهي بالسيادة والملك ؟ ولذا كان ذِكر اسمه عالى عاليه اللطيف " في هذا المقام مناسبا لقصة يوسف عليه السلام من أولها إلى آخرها (١)

ثم ختم يوسف عليه السلام - كلامه بذكر اسميه - تعالى - "العليم الحكيم" فسي قوله - تعالى -: ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ وذلك تعليل لِلْطف الله - تعالى - بهم في التدبير ورفقو بهم في التسخير و تسهيل الأمور للوصول إلى السعادة ، أي : إنه - سبحانه - العليم بكل شي، وبأحوال خلقه علما تاما ، ولا يخفى عليه - تعالى - مبادئ الأمور وعواقبها ، وقد علم - عرب وجل - قبل أن يخلق عبادة أحوالهم وما هم عاملون وما هم إليه صائرون ، والأسبابُ التي تحققت في هذه القصة لسعادة يوسف - عليه السلام - وأبويه وإخوته جميعا كانت نتيجة لعلم الله - تعالى - بكل شي، وبمصالح عباده ، ثم ذكر اسمه - تعالى - " الحكيم" إشارة إلى أن حدوث كل شي، في هذا الكون يكون في إطار حكمته - تعالى - ، ومن حكمته - سبحانه - قضاؤه تحقيق رؤيا يوسف - عليه السلام - في وقت متأخر ، ليظهر اللطف الإلهي في كماله وتمامه ، والله - تعالى - أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) ينظر: نظم الدرر للبقاعي ، ٣١٩/١٣ ، شفاء العليل لابن القيم ، ص: ١٤ ، بتصرف فيهما

سسورة السرعسد

قال الله تعالى:

# الله يُعَلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ مَا تَحْمِلُ الْفَيْدِ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ مَا تَعْمِلُ الْفَيْدِ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ مَا كُبِيرُ الْمُتَعَالِ الْ مَا عَالِمُ الْمُتَعَالِ الْ اللهِ اللهُ ا

بيان غريب النص:

تغيض : تنقص ، وتقول اللغة: غاض الشيءُ، وغاضه غيرُه ، نحونقص و نقصه غيرُه (٢). وهو من الأفعال التي تستعمل لازما و متعديا .

الأرحام : جمع "رحم" - بكسرالحاء - ، تقدم معناه (٣) ، والمراد هنا :مكان الجنين في بطن أمه.

الكبير : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٤).

المتعالى : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٥).

معنى النص ومنا سبة قوله تعالى "عالم الغيب والشهادة الكبيرالمتعال "عَقبَه:

في هذا النص الكريم ذكر الله عزوجل مظهرا من مظاهر قدرته وسعة علمه فقال: ﴿ اللّهُ يُعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْتُى وَمَا تَغِيثُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وُكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِعِقْدَارٍ ﴾ وقال: ﴿ اللّهُ عَسِمانه وتعالى عوالمنفرد بعلم ما تحمل كل أنثى ، وما تضع من مواليد ، ذكرا أو أنثى ، تماما أو خداجا ، حسنا أو قبيحا ، طويلا أو قصيرا ، شقيّا أو سعيدا ، وهذا يقتضي أن علمه على حكمة وتقدير وتدبير ، وذلك كلّه ممّا يدل على تمام علمه علمه تعالى عوبر قدرته وإحاطته بكل شي ، .

ولمّاكان ما ورد في هذه الآية من الأمور الغيبية ، وكان علمه -تعالى - بها مستلزما لعلسم الشهادة ، وكان للتصريح مزيّة لاتخفى ، صرّح به على وجه كلّي ، يعمّ تلك الجزئيات وغيرها فقال: ﴿ عُلِمُ ٱلغَيْبِ وَالشَّهَ لَا هَ ، ولمّا كان العلم والحكمة لا يتمّان إلا بكمال القسدرة والعظمة قال: ﴿ الْكُبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴾ (٦).

<sup>(1)</sup> سورة الرعد ، الآيتان: ٨ ـ ٩ .

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط، مادة (غيض)، ص: ٨٣٨، المصباح المنير، ٢/٤٥٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص: ٢٢١ ، أثناء تفسيرا لآية (٧٥) من سورة الأنفال ،

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص:٣٦٠

<sup>(</sup>٥) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٧٠

<sup>(</sup>٦) نظم الدرر للبقاعي ، ٢٨٨/١٣ ـ ٢٨٩ ، بتصرف ٠

وقوله ـ تعالى ـ " عَلَم الغيب والشهكدة " مناسب ـ كما تقدم ـ لانفراده ـ سبحانه ـ بعلم ما في الأرحام على وجه التحقيق ، ونفوذ علمه ـ تعالى ـ إلى كل شي، خفيا كان أو ظاهرا. ثم إنّه ـ تعالى ـ قرن " عُلِم الغيب والشهكدة " بقوله " الكبير المتعال " تعظيما لنفسه على الإطلاق ، لأنه ـ تعالى ـ لَمّا وصف نفسه بما تقدم من أنه يعلم الحمل الذي تحمله كل أنثى ، ويعلم الغائب والحاضر الذي نشاهده،وصف عَقِبَ ذلك نفسه بالكبر المطلـــق والتعالي المطلق إشارة إلى أنه ـ سبحانه ـ قادر على ما ذُكِر ولولم تحتمله العقول ، لأنـــه تعالى ـ في كبريائه وعلوه محيط بكل صغيرة وكبيرة في الكون ، يتساوى لديه ـ سبحانه ـ علم الأمور البعيدة والقريبة ، والخفية منها والظاهرة ، إذ لا قربَ عند مَن لا يخفى عليه شـــي ولل ـ تعالى ـ : ◄ هُو ٱلأَوْلُ وَٱلأَخِرُ وَالطّيرُ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلٍ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (١). والله ـ عن وجل ـ أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) سورة الحديد، الآية:٣٠

النبس:

قال الله تعالى:

عُلِّ مَن رَّبِّ ٱلسَّمَوَتِ قُلُمَن رَّبِّ ٱلسَّمَوَتِ

وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ اللَّهُ قُلُ اللَّهُ قُلُ اللَّهُ قُلُ اللَّهُ عَمَى وَالْحِدَ أُولِيآ اللَّهُ الْكُونَ لِأَنفُسِهِمُ نَفْعا وَلَاضَرَّا قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى الْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى اللَّهُ الْمَاتُ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

#### بيان غريب النص:

الواحد : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٢).

القهار :اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٣)

#### معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "الواحدالقهار" عَقِبَه:

يذكر الله سبحانه وتعالى ـ في هذا النص الكريم بعض الأدلة المقنعة الدالة على الله ـ تعالى ـ هو المستحق للعبادة ، ويأمر رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يسأل المشركين سؤالَ التقرير (٤) ليُلزِمَهم الحجة ، ويبيّن لهم طريق الهداية بمحاورتهم سائلا ومجيبا ، ليلفت أنظارهم إلى البحث والتأمل ، فيقول له : ﴿ قُلْ ﴾ يا أيها الرسول الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ لهؤلا ، المشركين ﴿ مَنْ رُبُّ السَّمَاوُبَ وَالاَّرْضِ ﴾ أي : مَن خالقهما ومالكهمـــا ومتولّي أمرهما على ما فيهما من البدائع والعجائب ؟ فأَمَر رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يسبقهم إلى الجواب ﴿ قُلُ اللّه ﴾ وفي ذلك إيذان بأنه جواب متعيّن ، إذ لا جواب سواه .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، الآية: ١٦٠

<sup>(</sup>٢) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) يكثُر في القرآن العظيم الاستدلالُ على الكفار باعترافهم بربوبيته ـ عز وجل ـ على وجوب توحيده في عبادته ، ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير ـ كمافي الآيـــة التي نحن بصدد تفسيرها ـ ، فإذا أقروا بربوبيته احتجبها عليهم على أنه ـ تعالى ـ هوالمستحق للعبادة وحده ، ووبخهم منكِراعليهم شِركهم به غيرُه ـ سبحانه ـ .

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ـ رحمه الله تعالى ـ فيأضوا البيان ٢١٤/٣ : (إن كـــل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهاماتُ تقريرٍ ، وإن زعم بعض العلما وأنها للإنكــار ، لأن استقرا والقرآن دلّ على أن الاستفهام المتعلّق بالربوبية استفهام تقرير وليس استفهام انكــار ، لأنهم لا ينكرون الربوبية ، كماقال ـ تعالى ـ : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقُ السَّمَـٰوُتِ وَالْأَرْضُ وَسُخَّرُ الشَّمْسُ وَالْقَمْرُ لَيْقُولُنُ اللَّهُ فَأَنَى يُؤْفكُونَ ﴾ ، سورة العنكبوت ، الآية : ١٦ ، و الآيات في هـــذا المعنى كثيرة . ) بتصرف يسير في النقل .

وبعد أن أقرّوا بأن الرب الحق هو الله ـ سبحانه ـ أمر ـ تعالى ـ رسولَه ـ صلى الله عليه وسلم أن يبيِّن لهم خطأهم الفاضح فيما سلكوه بجانبه ـ سبحانه ـ ، فقال ـ تعالى ـ : ﴿ قُلْ أَفَاتُّ خُذْتُمُ مِنْ دُونِهِ أُولْياً ۚ لاَ يُمْلِكُونَ لِأَنْفُسِمْ نَفْعاً وُلاَضَرُّا ﴾ أي :قل لهم توبيخا وتقريعا : أَبَعُسد أن اعترفتم و علِمتم أن الله ـ تعالى ـ ربّ السماوات والأرض ، الذي يذِلّ لعزته وقوته وقدرته كـلُّ مَن فيهما ، أَبَعُّدُ أن علمتم هذا عَمِيَتٌ قلوبُكم فاتخذتم من دونه ـ سبحانه ـ شركا الايملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ، فضلا عن أن يملكوا لكم نفعا أويدفعوا عنكم ضرا ، ومَنكان كذلك فكيف يستحق العبادة؟ ثم أمر - سبحانه - رسولَه - صلى الله عليه وسلم - أن يقرأ عليهم مبالغةُّ في البيان وإقامة للحجة والبرهان على وجوب التوحيد وبطلان الشرك ،ما أنزله اللهـتعالى ﴿ قُلْ هُلْ يَسَّتُوى أَلاَّ عُمَى وَالَّبَصِيرُ أُمُّ هَلْ تَسْتَوَى الظُّلُمُ لَتُ وَالنُّورُ ﴾ والجواب قطعا لا . إذاً فكيف يستوي المؤمن والكافر، وكيف يستوي الهدى والضلال، فالمؤمن الموجِّد يعبد الله ـ تعالى على علم أنه خالِقُه ورازقه ، يعلم سِره ونجواه ، يجيبه إذا دعاه ، والكافر المشرك يعبــــد مخلوقا من مخلوقات الله ـ تعالى ـ ، لا تملك النفع ولا الضر ، لاتسمع ندا، ولا تجيب دعـــا، ثم انه ـ تعالى ـ أكّد ما أشارت إليه الآية فيما سبق من تخطئة المشركين فقال: ﴿ أُمَّ جُعَلُوا لِلُّهِ شُرَكًا ۚ خَلَقُوا كَخَلُّقِهِ فَتَشُلْبُهُ ٱلْخَلُّقُ عَلَيْهِمٌ ﴾ أي : بلأ (١) جعلوا لله ـ سبحانه ـ شركا ، خلقوا مثل خلقه ـ تعالى ـ ، فتشابه والتبس عليهم خلقُ الله ـ تعالى ـ وخلقهُم ، فلايميّزون بسيـن خلق الله ـ تعالى ـ وخلق آلهتهم ، فاستحقوا بذلك العبادة عندهم كما استحقّها ـ سبحانـه - ، ولكن الأمر ليس كذلك لأنهم جعلوا له شركاء لم يخلقوا ولا يستطيعون خلق ذبابة فضلاعن غيرها . إذاً كيف تصح عبادة تلك الآلهة التي لم تخلق شيئا ؟ ثم أمر الله ـ عز وجل ـ نبيَّه ـ صلى الله عليه وسلم - بأن يوفِّح لهم الحقُّ ويرشدهم إلى الصواب عند اعترافهمبأن الهتهم لم تخلق شيئا ، فقال ـ تعالى ـ : ﴿ قُلِ اللَّهُ خُلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ أي : قل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين: الله خالق الأشياء كلها، معبوداتكم وغيرها، فلا شريك له فـــى الخلق، ولا يشاركه في استحقاق العبادة أحد، فلهذا لزم أن تعبدوه وحده لاشريك له .

و إنَّما خص هذا الموضِع بذكر صفتَي" الوحدانية والقهر " لأنَّهما يتضَّمنان جميع

<sup>(</sup>۱) أم في قوله ـ تعالى ـ: ◄ أم جعلوا ◄ منقطعة ، وهي التي لا يفارقها الإضراب ، وفي مثل هذه الحالات تقدّر "بل و الهمزة" للإنكار ، و المراد بالإضراب هنا إضراب انتقالي، يعني من حديث إلى حديث آخر دون إبطال أحدهما .

أوصاف الكمال ، وبدونهما لا يوجد خالق .

و في ذكر اسمه ـ تعالى ـ " الواحد" دليل على نسبة الوحدانية إلى الله ـ تعالى ، وأنه لاإله غيره ، واسمه ـ تعالى ـ " القهار " دلّ على حصر الوحدانية في الله ـ تعالى ـ عن غيره ـ تعالى ـ مخلوق مقهور كالأمنام التي لاتضر ولا تنفع .

وفي ختم الآية باسميه ـ تعالى ـ ﴿ الواحد القهار ﴾ إشارة إلى استحقاق العبادة لله سبحانه وتعالى ـ ، لأنّ مَن انفرد بالخلق إنشا ، وتدبيرا وتربية جدير بالعبادة له ، والوقوفِ عند أمره ونهيه ، و في ذلك دعوة لهؤلا ، المشركين أن يؤمنوا بإله واحد وربّ واحد ، وهو الواحد القهار ، و أن لا يعبدوا غيره ولا يشركوا معه سواه ، فإن من يشركونهم في عبادته سبحانه وتعالى ـ هم خلقُ له ـ تعالى ـ ، والله ـ تعالى ـ هو ـ وحده ـ إله واحد ، لا مثيل له ولانظير ، والله سبحانه ـ أعلم بالصواب ،

سسورة إبراهسيم

قال الله تعالى:

وَمَآأَرُسِلْنَا

مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قُومِهِ عِلِيْ بَيْنَ لَكُمْ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ

#### بيان غريب النص:

: أي: بلغة قومه، وكلمة اللسان يأتي في كلام العرب بمعنى الجارحة كما بلسان قومه في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ لا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلُ بِهِ ﴾ (٢)، ويأتي بمعنــــى اللغة كما في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَمِنْ وَالْكِتِهِ خُلْقُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلُكُ أُلْسِنَتِكُمْ وَأُلُوانِكُمْ ... ﴾ (٣)أى: واختلاف لغاتكم (٤).

> : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه العزيز

> : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (7)

#### معنى النبص ومناسبة اسميه تعالى "العزيز الحكيم" عَقبُه:

بيَّن الله ـ سبحانه وتعالى ـ في هذا النص الكريم حكمته في إرسال الرسل ، واختيار تلك الرسل مِن بين أقوامهم ، فقال : ﴿ وَمَا أَرْسُلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ ﴾ أي : وما أرسلنا أيُّ رسول في الأمم الماضية إلَّا بلغة القوم الذين أرسِل إليهم (٧)، ثم إنَّ الله ـعز وجل ـ ذكر الحكمة في ذلك فقال: ﴿ لِيُنبِّنَ لُهُم ◄ أي: ليبيِّن ذلك الرسول المرسّل إليهم أحكــــام

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم، الآية: ٤٠

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة ، الآية : ١٦٠

<sup>(</sup>٣) سورة الروم، من اللهة: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المفردات للراغب ، ص: ٥٠٠ ، إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني ، ص: ١٤٤ ـ ١٥٠ .

<sup>(</sup>٥) ينظر من هذا البحث ، ص٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣١.

<sup>(</sup>٧) إن هذه الآية تدل على رسالة محمد على الله عليه وسلم - إلى قومه، وهناك آيات أخرى في القرآن تدل على عموم رسالته - على الله عليه سلم - ، مثل قوله - تعالى -: ﴿ قَلَ يَالَيُهَا الناس إنّى رُسُولُ اللهِ اللهِ مَلِيكُم جَمِيعاً ... ﴾ الأعراف، من الآية : ١٥٨، وقال - تعالى -: ﴿ وَمَا أَرسلناك إلا كَانُولُ اللهِ اللهِ مَلِيكُم جَمِيعاً ... ﴾ الأعراف، من الآية : ١٥٨، وقال - تعالى -: ﴿ وَمَا أَرسلناك إلا كَانُولُ اللهُ على اللهُ والتبديل، ينظر : تفسير الكان مظنة للاختلاف، وفتحالياب التنازع، وذلك يُفضى إلى التحريف والتبديل، ينظر : تفسير الكان مظنة للاختلاف، وفتحالياب التنازع، وذلك يُفضى إلى التحريف والتبديل، ينظر : تفسير لِّكَان مَظَّنةً للإختلاف، وفتحاً لبّاب التنازع، وذلك يُقضي إِلَّى التّحريفُ والتبديل. ينظر :تفسيراً الرمخشري، ٣٦٦/٢ ، تفسير الشوكاني ، ٩٣/٣٠ .

شريعتهم، وما يحتاجون إليه بلسانهم، فيكون إدراكُهم لها أسهلَ، وعن الغلط والخطسأ أبعد ، ويكون وقوفُهم على المقصود والغرض أكملَ. وفي ذلك دلالة على كمال رحمة اللسه تعالى .. ولطفِه بعباده ، وأنّ جميع ما يحتاجه العباد في أصول الدين وفروعه واضح كسلَّ الوضوح ، ومبيَّن كلَّ البيان . وإذا بيّن أولئك الرسلُ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - جميع ما أُمروا به لأقوامهم ، ونُهوا عنه ، تنتهي مهمّتُهم التي هي التبليغ فقط ، كما قال تعالى ـ: ﴿ ... فَهُلُ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلُغُ الْمُبِينُ ﴾ (١) .

وأماً ورا، ذلك من الهداية والإضلال فإلى الله ـ تعالى ـ ، لايشاركه في ذلك رسول ولاغيرُه ، وإلى ذلك يشير قوله ـ تعالى ـ : ﴿ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِى مَنْ يَشَاءُ ﴾ أي : فبعد إرسال الله ـ تعالى ـ كلَّ رسولٍ بلسان قومه ، يضِّل مَن اتّخذ سبيل الشيطان ، ويهدي من اتّبع سبيل الرشاد ، وجَانَبُ أسلوب العناد ، فانشرح صدره للإسلام ، واستقام علـــــى المنهج السديد بتوفيق الله رب العالمين .

ولمّا أخبر ـ تعالى ـ أن الهداية والإضلال في قبضته ، وتحت سلطانه ختم الآيــــة بقوله: ◄ وهُو الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ ◄ وهو تذييل يقصد به التأكيد لما تقدّم مِن نسبة الإضلال والهداية إلى الله ـ تعالى ـ ، أي: والله ـ سبحانه وتعالى ـ القويّ الغالب الذي لايغلَب علــى مشيئته ، فلا يمنعه أحد من إضلال مَن يشا ، إضلالَه ممّن لم ينقد للهدى ، و هدايةِ مَن يشـــا ، هدايتَه ممّن اختصه برحمته وانقاد للهدى ، فسبحان من فاوت بين عباده ، وانفرد بالهدايــــة والإضلال .

<sup>(1)</sup> سورة النحل، من الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، الآية:١١٥٠

النس :

قال الله تعالى: وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُواْ أَنْهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدُ لا (١)

بيان غريب النص:

لَغني : اللام للتأكيد، والغني اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى، وقد تقدم معناه (٢) حميد : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٣) .

معنى النص ومناسبة اسميه تعالى"غني حميد"عقبَه:

لقد تقرّر في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَإِذْ تَأْذُنَ رُبُكُمْ لَئِنٌ فَكُرْتُمُ لَأَزِيدَنَكُمْ وَلَئِنْ كَفُرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَقَدِ يَدُ ﴾ (٤) أنّ الشكر يستوجب تزايد الخيرات، وكفرانَ النعم يستوجب العسـذاب الشديد.

وفي هذا النص الكريم بيّن الله عزوجل على لسان موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم - أنّ منافع الشكر ومضار الكفران لا تعود إلاعلى من شكر أوكفر ﴿ وَقَالَ مُوسَى ﴾ لِبني إسرائيل ﴿ إِنْ تَكْفُرُوا ﴾ نِعم الله ـ تعالى ـ عليكم ولم تشكروها ﴿ أَنْتُمْ وَمَنْ فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ من الخلق ، فما ألحقتم الضرر إلّا بأنفسكم إذ حرمتموها من مزيد النعسم وعرضتموها لشديد العذاب .

ولمّا كان الله - تعالى - لا يفسره كفرهم بنعمه - سبحانه - ، كما لا ينتفع بشكرهم، جاء الختام بذكر الاسمين الجليلين لله - عز وجل - في قوله - سبحانه - : ﴿ فَإِنَّ اللّهَ لَغَنِينَ كَوَلِهُ وَلِلْهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ لَغَنِينَ لَهُ وَلِلهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه الشكر أويستفسر بالكفران، أي: إن الله - تعالى - متعالى عن ذلك كله، لأن مَن كان كامل الغنى، والذي بيده خزائن السماوات والأرض، لا يحتاج إلى شكر الشاكرين، ولا يلحقه - تعالى - بسبب الشكر أو عدمه نفع أو ضرر.

وفي مجي، حرف التأكيد باللام في قوله ﴿لَغَنَى ﴾ تحقيق للغنى الذاتي للـهـ تعالى ـ، وتعريض بتنزيل من لا يشكر منزلة المتشكِّك في ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ، الله : ٨٠

<sup>(</sup>٢) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٤٠

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص: ٢٩٧٠

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم، الآية:٧٠

ثم ذكر اسمه ـ تعالى ـ " حميد" أي: محمود في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله تأكيدا للاسم السابق ، لأنه ـ تعالى ـ ليس له من الصفات إلاّ كل صفة حمد وكمال ، ولا من الأسماء إلّا كل اسم حسن ، ولا من الأفعال إلاّ كل فعل جميل ، فلا يحتاج إلى حمد الناس ولا شكرهم . فغناه ـ سبحانه ـ عن كل شيء من لوازم ذاته ، وكونه ـ تعالى ـ محمودا من لــــوازم ذاته أيضا ، وكلّ واحد من هذين الوصفين صفة كمال ، واجتماع أحدهما إلى الآخر زيادة كمالٍ إلى كمال ، والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

قال الله تعالى:

وَإِذَ

قَالَ إِبْرَهِ مِهُ رَبِّ اَجْعَلُ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ اَلْمِنَا وَٱجْنُبْنِ وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ٣٥ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (اللهُ)

#### بيان غريب النص:

واجنبني : وأبعدني، تقول اللغة: جنبه الشرّ من باب نصر من وجنبه إياه، كلاهما واجنبني يتعدّى لمفعولين، أي: أبعده عنه، ونَحّاَه بعيدا (٢).

غفور : اسم من أسماء الله تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٣).

رحيم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى، وقد تقدم معناه (٤).

#### معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "غفور رحيم" عقبه:

بيّن الله -تعالى - في هذا النص الكريم ماكان عليه سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم - من علاقة بالبلد الحرام والبيت الحرام، وتشدّدٍ في الكار عبادة الأصنام، فقال -تعالى -: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبُلَدَ وَامِناً وَاجْنَبْنِى وَبُنِي الْرَاهِيمِ عليه الصلاة والسلام - مِن ربّه -عز وجل - أمرين، وبُنِي أَنْ نَعْبُد الله على دينهم وأنفسهم الأمر الأول:أن يجعل الله -تعالى - مكة بلدا آمنا يأمن الناس فيها على دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم حتى يتمكّنوا من عبادة الله -عز وجل - وإقامة شعائره خير قييسام، وتنفيذِ أوامره ونواهيه على الوجه المطلوب ، والأمر الثاني: أن يثبته الله -تعالى - وبنيه على ما هم عليه من التوحيد وملّة الإسلام ، وأن يُبعده وإيّاهم من عبادة الأصنام التيلاتنفع ولاتضر .ثم أعاد -عليه الصلاة والسلام - الندا، معلّلا دعاءُه فقال: ﴿ رَبِّ إِنّهُنَّ أَضُلَلْنُكُثِيرًا مِنَ النّاسِ (٥)، ثم قال -تعالى - حكاية لتتمة دعاء إبراهيم -عليه الصلاة والسلام - ﴿ فُمُنَّ تَبِعَنِي فَإِنّهُ مِنْكَى ﴾ أي:فمن تبعني منهم فيما أدعو أبراهيم -عليه الصلاة والسلام - ﴿ فُمُنَّ تَبِعَنِي فَإِنّهُ مِنْكَى ﴾ أي:فمن تبعني منهم فيما أدعو

<sup>(1)</sup> سورة إبراهيم، الآيتان: ٣٦-٣٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: القاموس المحيط، مادة (جنب)، ص: ٨٨، المصباح المنير، ١١٠/١٠

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير ابن الجوزى ، ٣٦٥/٤ .

إليه من التوحيد، وملّة الإسلام فإنه من أهل ديني ٠

ولمّا كانت ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لن تكون جميعا على طريق سوا٠٠٠ فهم بُين مُن يتبعه ومُن يعصيه ، فهو عليه السلام ألحق مَن تبعه بنفسه ، وردّ أمر مَن لم يتبعه إلى مشيئة الله تعالى - ، فقال : ﴿ وَمَنْ عَصَانِي قَانِكُ غَفُورٌ رُحِيمٌ ﴾ ، ولم يقلعليه السلام - " فإنّك عزيز حكيم"، كما قال عيسى عليه السلام - (1) ، لأنٌ موقف إبراهيم عليه السلام - يختلف عن موقف عيسى عليه السلام -، إذ أن موقف إبراهيم عليه السلام - مع قومه موقفُ استعطاف و تعريضُ بالدعاء .

و في ذكره ـ عليه السلام ـ في ختام دعائه اسميه ـ تعالى ـ "الغفور الرحيم" تأدّبُ في مقام الدعاء ، ونفعُ للعصاة من الناس بقدر ما يستطيعه ، حيث يخلّي ـ عليه السلام ـ بينهم وبين ربهم الغفور الرحيم ، وفي ذكرهما دعوة لهم إلى الاستغفار واتباع طريقه ـ عليه السلام ـ .

فيقول الشهيد سيد قطب ـرحمه الله تعالى ـ: (وفي هذا تبدو سمة إبراهيـــــم العطوف الرحيم الأواه الحليم، فهو لا يطلب الهلاك لمن يعميه من نسله، ويُحيد عن طريقه، ولا يستعجل لهم العذاب، بل لا يذكر العذاب، إنّما يكِلهم إلى غفران الله ورحمته ويُلقي على الجوّ ظلال المغفرة والرحمة ...) (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر للمناسبة عقب الآية (١١٨)، من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن ، ٢١٠٩/٤ .

قال الله تعالى:

## فَلا تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ عَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ وُ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ ﴿ ﴾ (١)

بيان غريب النص:

عزيز : اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وقد تقدم معناه  $\binom{(7)}{}$ . ذوانتقام : اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وقد تقدم معناه  $\binom{(7)}{}$ .

معنى النص ومناسبة اسميه تعالى" عزيز ذوانتقام" عقبَه:

كتب الله سبحانه وتعالى على نفسة الكريمة أن ينجز وعده في نصر رسلسه عليهم الصلاة والسلام و ونجاتهم و نجاة أتباعهم و إهلاك أعدائهم و خذلانهم في الدنيا، و عقابهم في الآخرة (٤)، واقتضت حكمته تعالى و إمهال الظالمين و تركّهم حتى يتقلّبوافي البلاد (٥)، فجا، هذا النص الكريم في تسلية الرسول على الله عليه السلام والمؤمنين وهم يعانون مِن أذى المشركين وظلمهم وطغيانهم، فيقول تعالى ولرسوله على الله عليسه وسلم والله تعالى والله عليه الله عليه وسلم والله والله مُخْلِفُ وُعْدِم رُسُلهُ خطاب لمرسول الله وصلى الله عليه وسلم فعناه: دم على ما أنت عليه من الثقة بصدق وعد الله تعالى ولا تظن الله تعالى عليهم، إذ أنه والله ما وعدهم به من نصرتهم و نصرة أتباعهم و إهلاك أعدائهم و الظهر والوا عليهم، إذ أنه وتعالى حكما لم يخلف رسله الأولين لا يخلفك أنت ، فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قال وتعالى و و كُفَدُ كُذِّ بَتُ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكُ فُصَبُرُوا عَلَى مَا كُذَّ بُوا وَأُودُوا حُتَّى أَتَكُمْ نَصُرناً ... الله والله فَعَلَو وَالْوَدُوا حُتَّى أَتَكُمْ نَصُرناً ... الله والله فَعَلَو وَالْوَدُوا حُتَّى أَتَكُمْ نَصُرناً ... الله والله فَعَلَو وَالْعَالِية والله والله فَعَلَو وَالْهُ وَالله وَالله وَالله والله و

ولمّا كان تأخير ما وعد الله - تعالى - رسولُه - صلى الله عليه وسلم - من إنزال العقاب

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ، الآية : ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) ينظر من هذا البحث ، ص: ٥٣٣

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص:١٠٧ ، أثناء تفسير الآية (٩٥) من سورة المائدة -

<sup>(</sup>٤) ذلك في آيات كثيرة من القرآن الكريم ، منها قوله ـ تعالى ـ : ﴿ إِنَّا لُنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ • اَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا وَيُوْمُ يُقُومُ آلاً شَهْدُ ﴾ سورة غافر: ٢١ ، وقوله ـ تعالى ـ : ﴿ كُتُبَ اللَّهِ عَلِيزُ ﴾ سورة المجادلة : ٢١ ، ﴿ كُتُبَ اللَّهَ قُوِى عُزِيزُ ﴾ سورة المجادلة : ٢١ ،

<sup>(</sup>٥) ذلكَ في قوله - : ﴿ وَلاَ تَحْسَبُّنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلُمِوْنَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَسَنُ فِيهِ ٱلْأَبْمَلُرُ ، مُهُطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمُ لاَ يُرْتَدُ إِلَيْهِمْ طُرْفُهُمْ وِأَفْتُكِتُهُمْ هَوَاءً ﴾ سسورة إبراهيم :الآيتان : ٤٢ - ٣٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام، من الله: ٣٤٠

بأعدائه ، يشبه حال المخلف وعده ، نهاه عن أن يظن ذلك في حقه ـ سبحانه ـ ، وهو يقدر على ذلك . فلذلك كان ختام الآية بقوله ـ تعالى ـ : ﴿ إِنَّ اللّه عَزِيزُ ذُو الْتِقَامِ ﴾ وذلك تذييل يقصد به التعليل للنهي السابق ، وهو قوله ـ تعالى ـ : ﴿ فَلاَ تَحْسَبُنَّ اللّهُ ... ﴾ وفي التعرّض لوصف العزة والانتقام تأكيد عدم إخلاف الله ـ تعالى ـ وعدة رسلة ـ عليهم الصلاة والسلام بتعذيب الظالمين جزا ، ما اقترفوا من إثم وطغيان ، وفي جملتهم قريش ، وذلك بأن عزة الله ـ تعالى ـ الدالة على القدرة التامة على تحقيق ما يريد ، تقتضي أن لا يُخلف ـ تعالى ـ . الان إخلاف الوعد يكون إمّا لكون الواعد وعده ، والإخلاف في الوعد منتفي عن الله ـ تعالى ـ ، لأن إخلاف الوعد يكون إمّا لكون الواعد غير قادر على إنجاز ما وعده ، أو لِعارض يقهره على تغيير ما أراده في أول الأمر ، فالله ـ عز وجل ـ عزيز على الإطلاق ، لايتصف بعجز ولا يقهره شي ، ، وهو الواحد القهار .

و في وصفه ـ تعالى ـ نفسه بقوله ﴿ ذو انتقام ﴾ دليل على أنه ـ سبحانه ـ لايعفو عمّن يخالف أمرُه ، ويظلِم أوليا ًه ، ولكنه ـ تعالى ـ يملي له مع ظلمه ، ويمهله ليزداد إشما حتى إذا أخذه لم ينجُ ، قال ـ تعالى ـ : ﴿ فَلَمّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوكِ كُلِّ شَـى يُ حَتّى إِذَا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذُ نَـ لُهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية: ٤٤ .



#### قال الله تعالى:

# وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَغْ خِرِينَ الْ اللَّهِ وَلَقَدْ عَلِمُنَا ٱلْمُسْتَغْ خِرِينَ اللَّهُ وَلَقَدْ عَلِمُنَا ٱلْمُسْتَغْ خِرِينَ اللَّهُ وَ وَإِنَّا رَبَّكُ هُو يَعْشِرُهُمْ إِنَّهُ وَكَلَّمُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللّ

#### بيان غريب النس

المستقدمين : السين والتاء هنا لا تدلان على الاستقبال ، يقال: استقدم الرجل: تقدّم (٢) المستأخرين : يقال: استأخر بمعنى تأخّر (٣) .

حكيم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (3).

عليم : اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وقد تقدم معناه (٥).

#### معنى النص ومنا سبة اسميه تعالى "حكيم عليم" عقبه:

بعد أن بين الله سبحانه وتعالى - أنه يحيي الخلق - وحده - ويميتهم ويرثهم أو عقبه ببيان أنّ علمه - تعالى - محيط بكل شيء ، وأنه - تعالى - لا يخفى عليه شسيء،أزلا وأبدا ، من الأوائل والأواخر ، فقال - سبحانه - : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِ مِينَ مِنكُمْ ﴾ أي:الذين ماتوا من لُدُن آدم - عليه السلام - ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَثْخِرِينَ ﴾ ممّن هم أحياء ومَن لميوجدوا أو سيوجدون بعدكم ويموتون إلى يوم القيامة ، كلُّ هذا معلوم لله - تعالى - ، لا يخفى عليه شيء في الأرض و لا في السماء ، قال - تعالى - : ﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مُنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ (٢)

ثمّ أكّد سبحانه - أنّ الحشر والحساب لا بدّ منهما، فقال: ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ ﴾ أيها الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - ﴿ هُوَيَحْثُرُهُمْ ﴾ أي: هو وحده - سبحانه - يجمع المتقدميسن والمتأخرين بقدرته للحساب والجزاء يوم القيامة، لأن أمر العباد بالتكليف يستلزمه ليُعلّم الخبيث من الطيب والكافرُ من المؤمن .

ولمّا ذكر ـ سبحانه ـ قدرته على الإحياء والإماتة، وعلمه بما مضى وما هو آت، شم ذكر الحشر، ختم الآية بقوله: ﴿إِنَّهُ حُكِيمُ عَلِيمٌ ﴾ وهو تعليل (٨)لجملة ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُـــوً

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ، الآيتان: ٢٤- ٢٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير ابن الجوزي ، ٣٩٥/٤ ، القاموس المحيط، مادة (قدم)، ص:١٤٧٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير ابن الجوزي ، ٣٩٥/٤، القاموس المحيط ، مادة ( أُخر )، ص ٤٣٦٠ .

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣١٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر من هذا البحث ، ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) ذلك في قوله - تعالى - : ﴿ وُإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِى وُنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَارِثُونَ ﴾ ، سورة الحجر ، الآية : ٢٣٠

<sup>(</sup>٧) سورة الملك ، الآية: ١٤٠

<sup>(</sup>۸) تفسیر این عاشور ، ۱۶۰/۱۶

يَحْشُرُهُم ◄ لأنّ شأن "إنّ "إذا جاءت في غير معنى الرد على المنكِر أنْ تفيد معنى التعليل والربط بما قبلها، فكأنّ المعنى:إن الله تعالى حكم بالموت على الناس، وقرّر البعث بعد موتهم، لأن حكمته تعالى - اقتضت أن يكون للناس حياة أخرى يحاسبون فيها على أعمالهم، وينزّلون فيها منازلَهم، حسب ما كان لهم من أعمال في دنياهم، وهو - سبحانه واسع العلم بماكان منهم، فيجازي كلّا بعمله، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر،

وفي ختم الآية باسميه تعالى طحكيم عليم ◄ تعريف لنا بحكمة الحســـر ووقوعه ، إذ أن الحشر يترقّف على الحكمة المقتضية لحساب الأعمال ، ومجازاة المحــــن بإحسانه ، والمسي، بإساءته ، ويتوقّف أيضا على العلم بأحوال الخلق ماظهر منهـــا وما بطن حتى يتحقّق العدل في الجزا، والحساب ، ولعل تقديم صفة الحكمة للإيــــذان باقتضائها للحشر والجزا، والله تعالى - أعلم بالصواب ،

<sup>(</sup>۱) تفسير الآلوسي ، ٣٣/١٤ .

قال الله تعالى:

وَمَاخَلَقَنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةً فَاصَفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلجَمِيلَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَالَةُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ (١)

#### بيان غريب النص:

فاصفح : فأعرِض ، يقال : صفح عنه ـ من باب فتح ـ : أعرض عنه ، أو أعرض عن عقوبته  $\binom{7}{}$  .

الخلاق : اسم من أسما الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٤) .

العليم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه .

#### معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "الخلَّق العليم" عَقبَه:

في الآية الأولى نبّه الله ـ سبحانة وتعالى ـ على كمال قدرته التي تقتضي أن يعُبدَ وحده لا شريك له ، ثم أخبر ـ تعالى ـ نبيّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن وقوع القيامة فقال : ﴿ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَتِبَةً لَا رَبّ فيها ، كقوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَأَنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةً لاَ رَبّ فيها وسلم وَ أَنَّ اللّه عَليه وسلم وَ أَنَّ اللّه عَليه وسلم وَ أَنَّ اللّه عَنْ في الْقُبُورِ له (٦) ، و في هذا الإخبار تسلية للنبيّ ـ صلى الله عليه وسلم عمّا أصابه من المكذّبين من أذى ،حيث إن جزاءهم لازم وآت ، ثم قال ـ تعالى ـ : ﴿ وَأَنَّ المّعُنّ الْجَمِيلَ له وهذا تنبيه من الله ـ عز وجل ـ لرسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى وجوب الصبر (٢) على معاملة المشركين المكذّبين وتحمّلِ أذاهم في سبيل الدعوة إلى الله ـ تعالى ـ . وفي أمره ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالصفح الجميل الذي ليس معه أدنى مؤاخذة ولا عتـ ساب إشارة كريمة إلى تركهم لله ـ تعالى ـ حتى يقضي في شأنهم في الدنيا والآخرة .

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، الليتان: ٨٦ ـ ٨٦.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، مادة (صفح)، ١٠/٢٠.

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب، ص:٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٢٠

<sup>(</sup>٥) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٣٠

<sup>(</sup>٦) سورة الحج ، الآية: ٧٠

<sup>(</sup>٧) ذهب بعض المفسرين كمجاهد وقتادة وغيرهما إلى أن هذا الصفح والإعراض منسوخ بآيـــة القتال ، حيث إن هذه الآية مكية ، وآية القتال مدنية ، إذ شُرعَ القتال بعد الهجرة ، والأظهر عندي ـ والله أعلم ـ أن المعاملة الحسنة هي المراد من الآية ، و بذلك لا حاجة إلى القول بالنسخ ، إلى ذلك ذهب بعض المفسرين ، منهم: النيسابوري في الغرائب ٣٣/١٤ ، والآلوسي في روح المعاني ، ٢٣/١٤ .

ثم أخبر الله -سبحانه وتعالى - عن نفسه الكريمة بأنه الخلاق العليم في قول - الله عن قوم الحكرية في المحافية والمحافية والمحافية والمحافية والمحافية والمحافية والمحافية والمحافية المحافية والمحافية والمحافية

ولقد تحقّق الخير من ورا، هذا التوجيه الكريم من الله ـ تعالى ـ لنبيّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فقد ترتّب على هذا الصفح : النصرُ للنبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وللمؤمنين، والهداية لبعض الكافرين ، وإسلامهم و دخولُهم في دين الله ـ تعالى ـ أفواجا ، وإسلام من وليدوا مِن أصلابهم ، وصاروا قوة للدعوة الإسلامية بعد أن كانوا حربا عليها ، قال ـ صلــــى الله عليه وسلم ـ : " ... أُرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللّهُ مِنْ أَصْلاَبِهمْ مَنْ يُعْبُدُ اللّه وَحْدَهُ لاَيُشْرِكُ بِـبِهِ شَيْعًا " ( ) . وإلى هذه المعاني دلّ خُتمُ الآية باسميه ـ تعالى ـ " الخلاق العليم " ، واللــهـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ، مع شرحه فتح الباري ، كتاب بدء الخلق ، باب إذا قال أحدكم"آمين " ١٣/٦ ، رقم ٣٢٣١ ، صحيح مسلم ، كتاب الجهاد ، باب صالقي النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من أذى المشركين و المنافقين ، ٣١٤٦١ ، رقم ١٧٩٥ .

.

سسورة السنحل

قال الله تعالى:

وَالْأَنْعُامَ وَالْمَا الْحَامَ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ خَلَقَهَ الْحَالَ الْحَالَ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ اللّهِ وَتَعْمِلُ أَنْقَالَ حَمْمً إِلَى بَلَدِ لَّرَتَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِ وَتَعْمِلُ أَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُ وَفُّ رَحِيمٌ اللّهُ اللّهُ نَفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُ وَفُّ رَحِيمٌ اللهِ اللّهُ اللّهُ نَفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُ وَفُّ رَحِيمٌ اللهُ اللّهُ نَفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُ وَفُّ رَحِيمٌ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بيان غريب النص:

الأنعام : جمع النَّعم - بفتح العين - : واحد الأنعام ، وهي المال الراعية ، وأكثرُ ما يقع هذا الاسم على الإبل (٢).

والمراد بالأنعام في الآية: الإبل والبقر والغنم (٣).

دف، : ـ بكسرالدال ـ : اسم لما يستدفأ به ، كما أن المِل، اسمما يُملَّا به (٤). قال في اللسان: ( والدف، : ما أدفأ من أصواف الغنم و أوبار الإبل ) (٥).

جمال : تقول اللغة: إن الجمال بها، وحسن في الخُلُق والخُلْق (٦).

والمراد هنا هو الثاني، وهو الجمال الحسّي، أي: تجمّلُ وتزيّن في الأعين .

نريحون : تردّون الماشية في العشي من المرعى إلى مُراحها ـبضم الميم ـ، أي: إلى مأواها (٢).

تسرحون : تطلقون سراحها من الحظائر غدوة إلى المراعي المالحة .

أثقالكم : أمتعتكم، وفي الصحاح: (الأثقال: جمع الثَّقَل ـ بفتح الثاء والقاف ـ:متاع المسافر وحشمه (۸).

بشقّ الأنفس : بجهد الأنفس ومثقتها (٩)، والشّق ـ بكسر الشين ـ : نصف الشيء ، والناحية من الجبل ، والشقيق والمثقة (١٠).

<sup>(</sup>۱) سورة النحل ، الآيات : ٥- ٢ - ٧ .

<sup>(</sup>٢) الصحاح للجوهري ، مادة (نعم) ، ٢٠٤٣/٥ .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن عطية ، ٣٧٠/٨ ، تفسير ابن كثير ، ٥٨٢/٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، ص: ٣٤١ ، تفسير الكشاف للزمخشري ، ٣٤١٠٠٠

<sup>(</sup>٥) لسان العرب، مادة (دفأ)، ٧٧/١.

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط، مادة (جمل)، ص:١٢٦٦٠

<sup>(</sup>٧) القاموس المحيط، مادة (روح)، ص: ٢٨٢ ـ ٢٨٣٠

<sup>(</sup>٨) الصحاح للجوهري ، مادة (ثقل) ، ١٦٤٧/٤ .

<sup>(</sup>٩) ينظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة ، ٣٥٦/١ ، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، ص ٢٤١٠ .

<sup>(</sup>۱۰) الصحاح للجوهري ، مادة (شقق) ، ١٥٠٢/٤ .

لَرَوُوف : اللام للتأكيد ، والرؤوف اسم من أسما ، الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (١) . رحيم : اسم من أسما ، الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٢) .

#### معنى النص ومنا سبة اسميه تعالى" رؤوف رحيم" عَقبَه :

بعد أن ذكرت الآيات السابقة ما يدل على وحدانيته ـ تعالى ـ وقدرته عن طريق خلقه للسموات والأرض والإنسان (٣)، انتقلت الآيات الكريمة إلى تعداد النعم التي أنعم الله ـ تعالى ـ بها على الإنسان متاعا وانتفاعا ، ورحمة منه وإحسانا ، وبيّنت جملة من أنواع الدواب التي سخّرها لخدمته ومنفعته ، وذلك ما يشير إليه قوله ـ سبحانه ـ: ﴿ وَالْأَنعُلُمُ خَلُقُهُا لَكُمْ فِيها بِدَفّ وَمُنْلُغُعُ وَمِنْها تُأْكُونَ وُلَكُمْ فِيها جُمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وُحِيـــنَ خُلُقَها لَكُمْ فِيها بِدَفّ وَمُنْلُغُعُ وَمِنْها تُأْكُونَ وُلَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُريحُونَ وُحِيـــنَ للله ـ تعالى ـ على عباده بخلق الأنعام ، وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع ،حيث سخّرها لهم وذلّلها ، وجعلهم مالكين لها ، وهي مطاوعة لهم في كل أمر يريدونه منهـــا، وأنه ـ تعالى ـ جعل لهم فيها دفئا ، حيث يتخذون من أوصافهــا محلّ ، ومن أكلهم منها ، وجعل ـ تعالى ـ لهم فيها دفئا ، حيث يتخذون من أوصافهــا وأوبارها وأسعارها ملابسَ وأغطية تمنحهم الدف وي الشتا ، وكما أن تلك الأنعام بجانب هذه المنافع العظيمة ، تُدخل البهجة والسرور على نفوسهم بجمالها حينيريحون ويسرحون ويسرحون ويسرحون الأنعام مُلاي البهجة والسرو على نفوسهم بجمالها حينيريحون ويسرحون الأنعام مُلاي البطون حافلة الضروع المقال في الإراحة أظهر ، إذ تُقيــل المُنعن مالكة الضوع دافلة الضروع .

ثمّ جا، الختام بصفتي الرأفة والرحمة لله عزوجل مناسبا للامتنان في قول هو الرحمة لله عزوجل مناسبا للامتنان في قول والرحمة الله عند الله المنان في أدر أون أون أون أون أون أون الختم توجيه إلى ما في خلق الأنعام من نعم الله على عب الده مؤكّد بعدّة تأكيدات (ع) وفي إضافة الرب إلى ضمير المخاطبين إظهار لمزيد عنايت وعالى على بخلقه ، فمِن رأفته تعالى وسعة رحمت بكم أيها الناس أسبغ عليكم هذه النعم الجليلة ظاهرة وباطنة .

<sup>(</sup>١) ينظر من هذا البحث ص: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٢.

 <sup>(</sup>٣) ذلك في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ خُلُقَ السَّمَلُولَٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعللُىٰ عَمَّا يُشْرِكُ وَنَ ذَلك في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ خُلُقَ السَّمَلُولَٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعللُىٰ عَمَّا يُشْرِكُ وَنَ خُلِقَ الْإِنْسُانَ مِنْ نُطْغَةٍ فَإِذَا هُو خُصِيمٌ مُبِينً ﴾ الآيتان: ٣- ٤.

<sup>(</sup>٤) هي: "إنّ" و"اللام" ومجيّ اسميه ـ تعالى ـ على وزن "فعول" و"فعيل"، وهمامـــن صيغ المبالغة.

والرأفة من معاني الرحمة،ولكنها أبلغ الرحمة وأشدها (۱)، وهي تختص بدفسع المكروه وإزالة الضر (۲)، كقوله ـ تعالى ـ : ﴿ ... وَلاَ تَأْخُنُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ ... ﴾ (۳) أي: لاترأفوا بهما فترفعوا الجلد عنهما، وأما الرحمة فتشمل هذا وغيره من أنواع التفضل والإنعام، وناسب ذكرُ الرأفة أوّلا، لأن قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وتحمل أثقالكم ... ﴾ يشير إلى إذهاب المشقة ورفع الكلفة، ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية أندر المفسدة مقدّم على جلب المصلحة .

ينبغي للعباد أن يشكروا الله ـ تعالى ـ الذي أنعم عليهم بهذه النعم، ويخلصوا له العبادة وحده، فلله ـ تعالى ـ الحمد، كما ينبغي لجلال وجهه، وعظيم سلطانه وسعة جوده وبره .

<sup>(</sup>۱) ينظر: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ، ص:١٦١ ، شأن الدعاء للخطابي ، ص:٩١ ، زاد المسير لابن الجوزي ، ١٥٦/١ .

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير للرازي ، ١٠٨/٤ ، أثناء تفسير الآية (١٤٣) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) سورة النور، من الآية: ٢٠

قال الله تعالى:

#### وَإِنَّ (١) تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

بيان غريب النص:

لاتحصوها : لاتعدّوها ولاتطيقوا حصرها (٢).

لَغفور : اللام للتأكيد، والغفور اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى، وقد تقدم معناه .

رحيم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٤) ،

#### معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "غفور رحيم" عقبُه:

بعد ماعدد الله ـ سبحانه وتعالى ـ في الآيات السابقة (٥) من النعم الكثيرة، أخبر أن الناس لو أرادوا أن يعدّوا نعم الله ـ تعالى ـ التي أنعم بها عليهم ، ما استطاعوا عدّها فضلا عن شكرها ، لأنها لكثرتها خرجت عن إحصائهم لها ، فقال ـ تعالى ـ : ﴿ وَإِنْ تَعَدُوا نَعُمُ لَا الله مِنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى وبالغ في شكران نعمه ، فإنه يكون مقصّرا .

ولمّا أخبر - سبحانه وتعالى - عن عجز العباد عن تَعداد النعم فضلا عن القيسام بشكرها ، ذكر الغفران والرحمة لطفا بهم وإيذانا في التجاوز عنهم في قوله - تعالى - ﴿إِنَّ اللّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ وهو استئناف قصد به فتح باب الأمل أمامهم لكي يتداركوا ما فسرط منهم من جحود و تقصير في حقّه - سبحانه - ، وليبذلوا ما في وسعهم لشكر نعمه - تعالى - ، ويحرصوا على طاعته قدر طاقتهم ، ولا ييأسوا من رحمته - تعالى - إذا ما قصروا في الطاعة وأداء الشكر .

ومن مغفرة الله -تعالى - العظيمة، ورحمته الواسعة يتجاوز عنهم تقصيرهم في أداء شكر نعمه -تعالى -، ويرحمهم حيث لايقطع نعمه عليهم عنهم بتقصيرهم في ولا يعاجلهم بالعقوبة على كفرانها .

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآبة: ١٨٠

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير ، ١٤٠/١ ، القاموس المحيط، مادة (حصى) ، ص:١٦٤٥ •

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٢.

<sup>(</sup>٥) هي من قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وُ أَلْأَنْعُكُم خُلُقَهَا لَكُم ... ﴾ إلى قوله ـ تعالى ـ : ﴿ أَفُــلاً تُذَكُّرُونَ ﴾ الآيات : ٥ ـ ١٧ ، من سورة النحل .

والله ـ سبحانه وتعالى ـ قال في ختام هذه الآية: ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَغَفُورُ رَحِيمُ ﴾ وقال في ختام آية سورة إبراهيم : ﴿ إِنَّ ٱلإِنْسُلٰنَ لَظَلُومُ كُفَّارٌ ﴾ (١) حيث اختلفت الفاصلتان مع أن للتحدَّث عنه واحد ، وهو قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وُإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةُ اللَّهِ لَاتُحَمُّوهَا ﴾ .

وقد ذكر العلماء تعليلين لهذا الاختلاف:

الأول: كأنه ـ تعالى ـ يقول: إذا حصلت النعم الكثيرة فأنت آخذها وأنا معطيها، فحصل لك عند أخذها وصفان: كونـُك ظلوما، وكونـُك كَفارا، ولي عند إعطائها وصفان: وهما أنى غفور رحيم، أقابل ظلمك بغفرانى، وكفرك برحمتى، فلا أقابل تقصيرك إلاّبالتوفير.

الثاني:أن سياق الآية  $\binom{(1)}{4}$  في سورة إبراهيم في وصف الإنسان وما جُبل عليه، فناسب ذكرُ ذلك عقيب أوصافه  $\binom{(7)}{4}$ . وأمّا آية النحل فسيقت في وصف الله -تعالى وإثبات ألوهيته ، وتحقيق صفاته  $\binom{(7)}{4}$  ، فناسب ذكر وصفه سبحانه  $\binom{(8)}{4}$ .

اللهم إنا نشكرك على كل نعمة أنعمت بها علينا شكرا لايحيط به حصصت ولايحصره عدد .

<sup>(1)</sup> سورة إبراهيم ، من الآية: ٣٤٠

<sup>(</sup>٢) تقدمت أوصاف الإنسان في الآيات السابقة ، واقرأ الآيات : ٢٨ ـ ٣٠ ، من سورة إبراهيم، حيث جا ، فيها إيما ، إلى ما فعل من القبائح من كفران النعمة والشرك .

<sup>(</sup>٣) اقرأ الآيات : \$ ـ ١٧ ، من سورة النحل .

<sup>(</sup>٤) ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي، ٨٦/١، الإتقان في علوم القرآن للسيوطييي . ٢٨٩٠ ، الفاصلة القرآنية ، للشيخ محمد الحسناوى ، ص ٢٨٩٠.

قال الله تعالى:

ٱلَّذِينَ تَنُوفَنَهُمُ ٱلْمَكَيِّكُهُ

ظَالِمِيَ أَنفُسِمٍ مَ فَأَلْقُواْ السَّلَمَ مَا كُنَّانَعُ مَلُ مِن سُوعِ بَكَيَ ظَالِمِيَ أَنفُسِمٍ مَ فَأَلْقُواْ السَّلَمَ مَا كُنتُ مُ كُنتُ مُ كُنتُ مُ كُنتُ مُ كَالِكُ مَا كُنتُ مَا كُنتُ مَا كُنتُ مَا كُنتُ مَا كُنتُ مَا كُنتُ مُ كُنتُ مِن كُنتُ مُ كُنتُ م

#### بيان غريب النص:

السلم : بالتحريك - : الاستسلام (٢)، وهو الانقياد والخضوع (٣).

عليم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (3) .

#### معنى النص ومناسبة اسمه تعالى "عليم" عَقِبَه:

في هذا النص الكريم يخبر الله عزوجل عن مشهد من مشاهد النهاية لحياة الظالمين المصرين على الكفر ، فيقول: ﴿ اللَّذِينَ تَتُوفُّ لَهُمُ الْمُلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنَفُسِمٌ فَٱلْقُوا الطّالمين المصرين على الكفر ، فيقول: ﴿ اللَّذِينَ تَتُوفُّ لَهُمُ الْمُلَائِكَةُ طَالِمِي أَنَفُسِمٌ فَٱلْقُوا السّلَمُ مَا كُنا نَعْمُلُ مِنْ سُوٍّ ﴾ وصفُ للكفار كيف يكونون عند الاحتضار ومجيع الملائك . وهــــم إليهم لقبض أرواحهم الخبيثة ، وذلك أنّ ملائكة العذاب حين تقبض أرواحهم ، وهــــم ظالمون لأنفسهم بالشرك والكفر ، ينقادون ويخضعون ويتركون المشاقة وينزلون عمّا كانوا عليه في حياتهم من التكبر والعلوّ ، وينكرون ما كانوا يعبدون من دون الله ـسبحانهوتعالى ظنّا منهم أنّ هذا الإنكار يفيدهم ويخلّمهم من العذاب ، فتُكذّبُ الملائكةُ دعواهم قائلين ﴿ بِلَى ﴾ قد عملتم السوء .

ولمّاتقدم الردّ عليهم بلفظة ﴿ بلى ﴾ التي تقطع أملهم وتخيّب رجاءهم، ناسب لهذا الردّ المتضمّن تكذيبهم قوله تعالى -: ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِما كُنتُمْ بِما تَعْمَلُونَ ﴾ وهو وعيد وتهديد لهؤلاء الكفار، حيث إنه ـ تعالى ـ يعلم ماكانوا عليه في حياتهم من كفر وعصيان، وإذا كان الله ـ تعالى ـ عالما بما كانوا يعملون يعاقبهم بسبب أعمالهم السيئة. والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، الآية : ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، ص: ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، مادة (سلم)، ٢٩٣/١٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٣.

قال الله تعالى:

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكُرُواْ السَّيِّاتِ أَن يَغْسِفَ اللَّهُ مِهُمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ الْكَافَةُ مِهُمُ الْخَذَهُمَ فِي تَقَلِّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ الْكَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمُ اللَّ

#### بيان غريب النص:

مكروا : احتالوا ، والمراد بهم: أهل مكة من المشركين (٢).

قال في المفردات : (المكر \_بسكون الكاف \_ : صرف الغير عما يقصده بحيلة )  $(\pi)$  .

يخسف :قال في القاموس: (خسف الله بفلان الأرضَ: غيّبه فيها) (٤).

على تخوّف: على خوف من الهلاك ، أوعلى تنقّص .

قال في القاموس: (تخوّف عليه شيئا: خافه، وتخوّف الشي، ومنه: تنقّمه) (٥).

لرؤوف : اللام للتأكيد، والرؤوف اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى، وقد تقدم معناه (٦).

رحيم :اسم من أسماء الله-تعالى- الحسنى، وقد تقدم معناه (٧).

#### معنى النص ومناسبة اسميه تعالى"رؤوف رحيم"عقبَّه:

في هذا النص الكريم أنذر الله -تعالى - المشركين وخوّفهم من أن يأتيهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون ، فقال : ﴿ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا السَّيّئاتِ ﴾ هذا وعيد للمشركين من أهل مكة الذين مكروا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الذين آمنوا معه واتبعوه حيث دبروا في خفاء كلّ أسباب الإيذاء لهم ، واحتالوا بأنواع الحيل في إبطال الإسلام، وهو تهديد أيضا لكل ماكر ، والاستفهام للإنكار ، ومعناه : يجب أن لا يأمن هؤلاء الماكرون العقوباتِ التي تحل بهم وتسوءهم ، كما حلّت بالأقوام التي هلكت من قبلهم ، أفأمنسوا أنْ يُخْرِفُ اللَّهُ بِهِمُ ٱلأُرْضَ ﴾ أي : يشف بهم الأرض ويغيّبهم فيها فيهلكوا في جوفها

<sup>(</sup>۱) سورة النحل ، الآيات : 20 ـ 21 ـ 27 . 30 .

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب الوجيز في تفسير القرآن العزيز للواحدي ، ٤٥٥/١ ، تفسير الرازي، ٣٨/٢٠

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب ، ص: ٤٧١ .

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط، مادة (خسف)، ص:١٠٣٩.

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط، مادة (خوف)، ص:١٠٤٦٠

<sup>(</sup>٦) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٢.

﴿ أَوْ يُأْتِيكُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ أي: من جهة لاتخطر ببالهم ، كما فُعسل بقوم لوط عليه المسلام - وغيرهم من الأمم المهالكة ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلّْبُهِم ﴾ أي: فسي تجارتهم وأسفارهم ذاهبين آيبين من بلد إلى بلد ﴿ فَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ أي: فسلا يستطيعون الفِرار من عذاب الله - تعالى - ، لو أراد - سبحانه - أخْذَهم وإهلا كهم ، لأنهمفي قبضته - تعالى - ونواصيهم بيده - سبحانه - ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمُ عَلَى تُخُوفُ ﴾ أي: على تنقّص في أموالهم وأنفسهم وموارد رزقهم حتى يَهلِكوا على فترات ، فهذا النوعُ من العذاب أستُ عليهم إيلاما ووحشة ، أويأخذهم على خوف من الهلاك ، بأن يأخذ طائفةً ، ويَدَع أخسرى، فتخافُ التي تليها أن ينزل بها من العذاب مثلُ ما نزل بصاحباتها ، وقد أُخذ منهم مَن أُخذ في بدر وفي أُحُد ، فهم في كل لحظة يترقّبون وقوعَ الهلاك بهم ، وفي ذلك كلّه تنكير لهؤلا ، المشركين ، لعلّهم يرجعون بالتوبة من الشرك ، والجحود للنبوة والبعث والجزاء.

ولمّا أخبر - سبحانه - عن حلمه وإنظاره أهلَ الكفر والمعاصي ، مع قدرته - جل شأنه على أن يأخذهم بالعذاب بالخسف ، أوبعذاب ينزل من السماء ، أوبآفات تحدث دفعة واحدة حالة كونهم غير عالمين بعلاماتها ، أو بآفات تحدث قليلا قليلا يُخاف فيها عادة ، كالأعامير والزّلازِل والمواعق إلى أن يأتي الهلاكُ على آخرهم ، ختم الآية بما يفيد رحمته - تعالى - الواسعة بعباده ، ومنهم المشركون ، ورأفته الشاملة بهم ، فقال - تعالى علي رُحيةً له حيث أمهلكم - أيها المشركون - مع استحقاقكم العقوبة ، لما اقترفتم من شرك وبغي وعدوان ، فكان ذكرُ الرأفة والرحمة في هذا الختام مناسبا لإمهال الله - تعالى - لهؤلاء ، إذ أنه - سبحانه - لا يستأملهم ليتداركوا أمرهم فيُقلعوا عن السيئات التي توجبهم العذاب .

وفي ذلك تذكير لهم برأفته ـ تعالى ـ ورحمته ، إذ لولاهما لأنزل بهم نِقمت ـــه، وأذاقهم عذابه بدون إنظار لتوبة أو إمهال لرجوع إلى الحق والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب

الىنىص:

قال الله تعالى:

# رَ الله تَعَالَى اللهُ يَعَالَى اللهُ يَعَالَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَهُوا لَا يَوْمِنُونَ اللهُ وَهُوا لَعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِأَلْاَ خِرَةِ مَثَلُ ٱللهَ وَهُوا لَعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهُ وَهُوا لَعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۱)

#### بيان غريب النص:

مثل :قال في الصحاح: (المثل - بفتحتين - :ما يضرب به الأمثال ، ومثل الشي ، أيضا صفته ) (۲).

وهوفي أمثال القرآن وأمثال السنة قد شاع بمعنى الشيء العجيب مسن الصفة والحال والقصة (٣).

العزيز :اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه  $(\mathfrak{F})$ 

الحكيم :اسم من أسماء الله ـتعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٥).

#### معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "العزيز الحكيم" عقبته:

لقد تقدم فيما سبق (٦) بيان أخطاء المشركين في اعتقادهم ، حيث تجرّؤوا على الله ـ سبحانه وتعالى ـ بنسبتهم إليه البنات ، وهو ـ تعالى ـ الواحد الأحد ، الفرد الممد ، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ، وتجرّؤوا أيضا على الملائكة العباد المقرّبين ، فوصفوهم بالأنوثة ، مع أنهم لا يتصفون بذكورة ولا أنوثة ، فبيّن الله ـ سبحانه - في هذا النص الكريم أنه منزّه عن ذلك ، فقال: ﴿ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالأَخِرَةِ مُثَلُ السّوّء ﴾ أي: لهؤلاء المشركين الذين لايؤمنون بالآخرة والحساب الصفة القبيحة والعيبُ التام، من الحاجة إلى الولد ليقوم مقامهم ويرثهم عند موتهم ، ومن حبّ البنين دون البنـــــات للاستظهار بهم ، ووأد البنات خشية العار أو الفقر ، وذلك يدعو إلى العجروالقصور والشح

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية:٦٠٠

<sup>(</sup>٢) الصحاح للجوهري ، مادة (مثل) ، ١٨٠٦/٥

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأمثال في القرآن الكريم للدكتور الشريف منصور العبدلي ، ص: ١٧ ، يراجع نفس هذا الكتاب أيضا لاستعمالات المثل الأخرى عند علماء اللغة والتفسير، منصفحة: ١٣ ـ ١٩٠

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص: ٥٣٣

<sup>(</sup>٥) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣١٠

<sup>(</sup>٦) ذلك في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَيُجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبُنَاتِ سُبَحْنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ النحل: ٥٧

البالغ (١)، ﴿ وَلِلَّهِ ٱلمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ وهو الوصف الأعلى الذي له كمال مطلق من كل وجه إذ أن الله ـ سبحانه ـ له الصفة العظيمة الشأن من الاستغناء المطلق عن الولد ذكرا كان أو أنثى ، فهو ـ سبحانه ـ الغنى المطلق الغِنكى في أمره كله ، المنزّه عن كل نقص .

ولمّا تقدم تنزيه الله تعالى ـ في قوله ـ سبحانه ـ : ﴿ وُهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ﴾ تذييلا يقصد به الختام بوصف العزة والحكمة في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وُهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ﴾ تذييلا يقصد به الثناء على الله ـ تعالى ـ ، والتأكيدُ لِما جاء في قوله ـ سبحانه ـ : ﴿ وُلِلَّهِ ٱلْمُثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ من انتفاء جميع الصفات السيئة عنه ـ سبحانه ـ ، كما في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْءٌ وُهُو السّمِيعُ ٱلبُصِيرُ ﴾ (٢).

ولمّا كانت العزة والحكمة تقتضيان أنه لا سبيل لذلّة ولا لجهالة إليه ـ سبحانه ـ وأنه ـ تعالى ـ لا ينعت بشي، من نعوت الذم وأمثال السو،، كان ختم الآية بهما، لأنهما المفتان العظيمتان اللتان تظهر آثارُهما في المتحدّث عنه، وهو تنزيه الله ـ تعالى ـ عما نُسُب إليه من افترا، هؤلا، المشركين الظالمين، إذ أن عزة الله ـ تعالى ـ لا تعتريه ذلّة أصلا، وحكمته لا تعرفه جهالة، وذلك من المثل الأعلى.

واسمه - تعالى - " العزيز" في هذا الختام يدلّ على أن الله - تعالى - لا يوجد لــه نظير ، وأنه ممتنع في كبريائه وجميع صفاته ، وأنّ عزّته منافية للعجز ، واسمه - تعالــــى - " الحكيم" يدلّ على أن حكمته - سبحانه - منافية للجهل والعيب ، وأن حكمته اقتضــــت تخصيص الخلق بالنقائص لأن لا يدّعوا الاشتراك مع الله - تعالى - في كمالاته ، والله - عـــز وجل - أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير الزمخشري ،٤١٤/٢، تفسير الآلوسي، ١٧٠/١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى، من الآية: ١١٠.

قال الله تعالى:

### وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَّ لَكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُردُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِلِكَيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهُ قَدِيرٌ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْمُ قَدِيرٌ

#### بيان غريب النص:

: يميتكم ويقبض أرواحكم ، قال في القاموس: (الوفاة: الموت ، وتوفّاه الله: ىتوقاكم قىقى روجە)<sup>(۲)</sup>.

(٣) : أخسّه وأحقره، تقول اللغة: رذُل بضم الذال الشيء ُ رذالة ورذولة: صار أرذلالعمر خسيسا رديئا، فهو رذِل، والأرذلُ اسم تفضيل من رذل ٠

والمراد هنا: وقت المرم والشيخوخة الذي تنقص فيه القوى ، وتعجيز فيه الحواسُ عن أداء وظائفها (٤).

> :اسم من أسما الله تعالى الحسنى ، وقد تقدم معناه (٥) عليم

:اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وقد تقدم معناه (٦). قدير

#### معنى النص ومناسبة اسميه تعالى"عليم قدير"عقِبُه:

يبيّن الله ـ تعالى ـ في هذا النص الكريم بعض عجائب أحوال البشر الدالة علـــى قدرته التامة وعلمه الواسع ، فيقول: ﴿ وَاللَّهُ خُلُفَكُمْ ﴾ ولم تكونوا شيئا مذكورا ،حيث أوجدكم وأخرجكم من العدم إلى الوجود ﴿ ثُمَّ يُتَوِّفَكُمْ ﴾ أي: يميتكم ويقبض أرواحكم عند انقضاً • آجالكم ، فلا يقدر الصغيرُ على أن يؤخّر عمره ولا الكبير على أن يقدّم ، فمنكم مّن يموت حال قوته ◄ وَمْنِكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرُّفُل ٱلعُمُرِ ﴾ أي: أخسه وأردئه وهو الهرم الذي تفسُد فيسسه الحواس، ويختل فيه النطق والفكر ﴿ لِكُنْ لَا يُعْلَمُ بُعْدَ عِلْمِ شَيْئًا ﴾ أي: لأجل أن يزول صا كان يعلم من العلم أيام الشباب ، ويبقى لا يدري شيئا لشدة هرمه وفرط كبره ، ولِلّه في ذلك حكمة .

ولمّا أخبر ـ سبحانه وتعالى ـ ما يدل على سعة علمه وعظيم قدرته التامــــــة

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٧٠٠

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط، مادة (وفي)، ص:١٧٣١٠

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط، مادة (رذل)، ص:١٢٩٩، السان العرب، ٢٨٠/١١- ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، ص:٢٤٦٠ تفسير المشكل للقيسي ، ص:٣٢٣٠

<sup>(</sup>٥) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٤.

في إنشائنا من العدم وإماتتنا ، وتنقّلنا في حال الحياة ، من حالة الجهل إلى حالة العلم ، ومن حالة العلم الله العلم إلى حالة الجهل ، ختم الآية باسميه "عليم قدير" في قوله : ﴿إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ وهذا تقرير لعلمه ـ تعالى ـ وقدرته (١)، إذ ما نتج وما حدث ما تقدّم مِـــن خلقنا ووفاتنا ، وردِّ بعضنا إلى أرذل العمر إلاّ بقدرة قادرٍ ، وعلم عالمٍ ، وهو الله العليم القدير .

وفي ذكر اسميه ـ تعالى ـ ﴿ عليم قدير ﴾ في هذا الختام إشارة إلى أنّ التحول في أطوار حياة البشر هومقتضى الحكمة ، والحكمة من شئون العلم ، وإبرازُ هذه الأحوال على أحكم وجهٍ من آثار القدرة ، وفي ذلك أبينُ دليلٍ على الصانع العليم القدير ، كما قال تعالى ـ ﴿ اَللَّهُ الَّذِى خَلَقُكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بُعُدِ ضَعْفِ قُوّةً ثُمَّ جَعَلُمِنْ بَعْرُقُوّةٍ ضَعْفًا وَشُيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُو الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾ (٢) والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) تفسير أبى حيان ، ٥١٤/٥، بتصرف ،

<sup>(</sup>٢) سورة الروم ، الله: ٥٤.

السنسون:

قال الله تعالى:

وَ لِلَّهِ غَيْثُ

### ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُو ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلُمْحِ ٱلْبَصَرِ

بيان غريب النص:

(٢) كلمح البصر : كنظرة سريعة، تقول اللغة: لمحه يلمحه ـ من باب نفع ـ : نظر إليه بسرعة ٠ اسم من أسماء اللهـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه  $^{ extbf{(T)}}$  .

#### معنى النص ومناسبة اسمله تعالى "قدير "عقبُه:

بعد أن بيّن الله ـ سبحانه وتعالى ـ عن طريق ضرب المثل <sup>(٤)</sup> استحالة أن يستحق العبادة غيرُ الواحد الأحد، أخبر عن كمال قدرته على الأشياء، فقال: ﴿ وُلِلَّهِ غُينَـــبُ (م) السَّمْنُونَ تِ وَالْأَرْض ﴾ أي: ولله ـ تعالى ـ وحده ملك ما غاب في السموات والأرض ، يتصــرف فيه كيف شاء ، وذلك تمهيد لإثبات قدرة الله ـ تعالى ـ على إقامة الساعة ، ثم أخبر ـ تعالى-عن أن الساعة قائمة لامحالة ، فقال : ﴿ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ ﴾ في قرب كونها وسرعة مجيئها من قدرة الله ـ تعالى ـ ﴿ إِلَّا كُلُمْحِ الَّبِصَرِ ◄ في السرعة ﴿ أَوْهُوَ أَفْرَبُ ﴾ من ذلك ، لأن الله ـ تعالـــى-لا يعجزه شي، في الأرض ولا في السماء ، و متى أراد شيئا فإنما يقول له "كن فيكون " ، ونحوه قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَا أَفُرُنَا إِلَّا وَاحِدَةً كُلُمْحِ بِالْبُصِرِ ﴾ (٦) ، والمقمود بيان سرعة تأثير قدرة الله ـعـــز وجل - متى توجّهت إلى شى، من الأشياء .

ولذا ختم الله - تعالى - الكلام عن الساعة بما يثبت قدرته المطلقة ، وأنه - تعالىـــى-لا يمتنع عليه شي، أراده ، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيَّ وَكُويرٌ ﴾ وهذا تذييل يقصد به التعليــــل لقيام الساعة ، لأن الله ـ تعالى ـ لا يعجز قدرتَه شي ، سوا ، أكان هذا الشي ، يتعلُّق بأمرقيـــام الساعة في أسرع مِن لمح البصر أو بغير ذلك من أشياء .

وفي ذكر اسمه ـ تعالى ـ ◄ قدير ◄ في ذيل هذه الآية ردّ على منكرىالبعث حيث إنهم توهموا أن إفناء هذا العالُم العظيم ـ وهي رميم ـ أمر مستحيل ، فأبطلالله ـ تعالى-ذلك بأنـــه قادر على كل ما يريده ، ومن ذلك أمرالساعة، و بعثُ الأحساد بعد موتها ، والله ـ تعالى ـ أعلم ٠

سورة النحل ، الآية: ٧٧ .

المُصباح المنير ، ٥٥٧/٢ ، القاموس المحيط ، مادة (لمح ) ، ص ٣٠٧٠

ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٤ . وَ مَنْ اللَّهُ مُثَلًّا عَبْدًا مُعْلُوكًا لاَيَقْدِر عَلَى شَيْء وَمَنْ رَزَقُنُهُ مِنيًّا ذَلِكِ من قوله ـ تعالى ـ: ﴿ ضُرَبَ اللَّهُ مُثَلًّا عَبْدًا مُعْلُوكًا لاَيَقْدِر عَلَى شَيْء وَمَنْ رَزَقُنُهُ مِنيًّا

دبت من بونه - بعالى - ح صرب الله منه عبدا معلودا لا يقار على شي؛ و من رزفته منها رزقاً حَسَناً فَهُو يُنفِق منه سِراً وَحَهُراً • • ﴾ إلى قوله - تعالى - : ﴿ • • هَلْ يَسْتُويهُو وَمَنْ يَامُرُ عَلَى صَرَاط مستقيم ﴾ سورة النحل، الايتان : ٧٥ - ٧٠ • ذهب بعض المفسرين كالزمخشري (٢١/٣) ، والفخر الرازي (٨٨/٢٠) ، وأبي حيان (١٨/٥) وابن كثير (٢٠٠/٢) إلى أن المراد بغيب السموات والأرض هو عِلم ماغاب فيهما ،ولكنّ السياق يفيد أن قوله - تعالى - ﴿ ولله غيب السموت والأرض • ﴾ تمهيد لإثبات قدرة الله - تعالى كما تقرّرُ ، وإلى ذلك أشار الطبري في تفسيره (١٥١/١٤) .

<sup>(</sup>٦) سورة التَّقمر ، اللَّاية : ٥٠ .

قال الله تعالى:

# ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ اِنَ رَبَّكَ لَكَ لَوَاْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَمَّ هَا كُولُ وَكُلِينَ هَا لَعَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ اللَّا الْعَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

### بيان غريب النص:

لَغفور : اللام للتأكيد ، والغفور اسم من أسما ، الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه ٢٠٠٠

رحيم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٣)

### معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "غفور رحيم" عقِبَه:

بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى - حُكُم مَن أُكره على النطق بكلمة الكفر، وحكم مَن استحبّ الكفر على الإيمان، ذكر حال بعض المؤمنين الذين تخلّفوا عن الهجرة مسع رسول الله عليه وسلم - ، فلمّا أرادوا الهجرة منعتهم قريشٌ وعذّ بتهم حتىقالوا كلمة الكفر واستبطنوا الإيمان خوفا من تلف النفس وشدة البلا، ،ثمّ تمكنّوا من الهجسسرة فهاجروا وجاهدوا وصبروا ، فأخبر الله -تعالى -عن هؤلا، بأن لهم مغفرته ورحمته فقال: ﴿ ثُمَّ وَبُكُ ﴾ أيها الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - ﴿ للّذِينَ هَاجُرُوا مِنْ بُعَدِ مَا فُتِنُوا ﴾ أي: من بعد أن عذّبهم المشركون لكي يرتدوا عن دينهم ﴿ ثُمَّ جُلُهُوا ﴾ أي : جاهدوا المشركين بعد الهجرة والجهاد ، وظلّوا على سلامة عقيدتهم التي يُخفونها و يضمِسرون التمسك بها ﴿ إِنَّ رَبُّكَ ﴾ أيها الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - ﴿ مِنْ بُعَدِها ﴾ الضمير التمسك بها ﴿ إِنَّ رَبُّكَ ﴾ أيها الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - ﴿ مِنْ بُعَدِها ﴾ الضمير التمال عليه وسلم المؤبرة والجهاد والصبر ﴿ لَغَفُورٌ رُحِيمٌ ﴾ قال الطبري - رحمه الله يعود إلى ما سبق ذكره من الهجرة والجهاد والصبر ﴿ لَغَفُورٌ رُحِيمٌ ﴾ قال الطبري - رحمه الله الكفر بألسنتهم ، وهم لغيرها مُضرون ، وللإيمان معتقدون ، رحيم بهم ، لا يعاقبهم عليها مسع الكفر بألسنتهم ، وهم لغيرها مُضرون ، وللإيمان معتقدون ، رحيم بهم ، لا يعاقبهم عليها مسع إنابتهم إلى الله - تعالى - وتوبتهم ) (٥) .

وفي ذكر " المغفرة والرحمة " في هذا الختام وعد جميل لهؤلاء المستضعفين الذين فتنهم المشركون الطغاة عن دينهم بالأذى والتعذيب ، وتطمين لقلوبهم ، حيث إنه ـ تعالى ـ يبشرهم بأنه سيغفر لهم ويرحمهم يوم معادهم ، والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب ،

<sup>(</sup>۱) سورة النحل ، الله : ١١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص:٣٢.

<sup>(</sup>٤) اقرأ الآيات:١٠٦ ـ ١٠٩ ، من سورة النحل ٠

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى ، ١٨٣/١٤ .

قال الله تعالى:

إِنَّ مَا حَرَّمَ عَلَيْ حِيمُ مُ ٱلْمَيْسَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِومَا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ أَفْضُ فَكُنَّ أَضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِنَّ أَللَّهُ عَفُورٌ حِيمٌ الْأُنَّالُ

معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "غفور رحيم" عقِبَه:

لمًّا وجَّه الله - سبحانه وتعالى - دعوة كريمة إلى الناس كافة ليأكلوا مما رزقهم من الحلال الطيب ويشكروه على ذلك (٢)، ناسب تنبيههم إلى جملة من المحرمات والخبائث التي لا يسوغ للإنسان تناولُها ، لِمَا فيها من ضرر محقَّق وأذى بالغ ، فقال ـ تعالـــــــــــ: ﴿ إِنَّاماً خُرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْجِنْبِرِيرِ وَمَا ٓ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ (٣) والقرآن الكريم كرّر هذه المحرمات في أربيع سور ، البقرة (٤)، والمائدة ، والأنعام (٦)، والنحل (١) قطعا للْأعذار وازالةً للشبهة (٧)، هذا ، واستُدل بالآية الكريمة على أن الكفار مخاطَبون بفروع الشريعة (٨) على اعتبار أن الآية خطاب لجميع المكلفين :مسلمين وكافرين .

ثمّ بين -تعالى - حالات الضرورة التي يباح للإنسان فيها أن يأكل من تلك المحرمات ، فقال تعالى ـ : ﴿ فَمُنِ أَضْطُرُ غَيْرَ بِأَغِ وَلَاعاً دِ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رُحِيمٌ ﴾ وقد سبق نفس الموضـــوع مفسّراً في آية الأنعام (٦)، وكذلك تقدم ذكر مناسبة اسميه ـ تعالى ـ ﴿ غفور رحيم ﴾ في آيــة المائدة (٥) مستوفًى ، والحمد لله على ذلك .

سورة النحل، الله : 110.

ذلك في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ خَلَلْاً طَيِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ سورة النحل ، الآية: ١١٤.

<sup>(</sup>٣) تقدم مُعنى ألفاظ: "الميتة" و"الدم" و"لحم الخنزير" و" ما أهل لغير الله به" فـــي تفسير الآية (٣) من سورة المائدة ، وفي تفسير الآية (١٤٥) من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٤) الآية:١٧٣.

<sup>(</sup>٥) الآلة:٣.

<sup>(</sup>١) الآية: ١٤٥.

 <sup>(</sup>٧) ينظر: التفسير الكبير للرازي ، ١٣١/٢٠ ، فتح القدير للشوكاني ، ٢٠٠/٣.
 (٨) هناك رسالة عنوانها " تكليف الكفار بأحكام الشريعة " ، سجّلها الأخ خالد بكر عابد مسن طلاب الدراسات العليا بجامعة أم القرى ، لنيل درجة الماچستير ، علما بأن الرسالة لم تناقش إلى الآن ، وأسأل الله ـ تعالى ـ لصاحب هذا الموضوع وللمسلمين التوفيق والسداد ٠

قال الله تعالى:

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلشُّوَءَ بِجَهَا لَةِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِذَ لِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ السَّ

معنى النص ومناسبة اسميه تعالى"غفور رحيم"عقِبُه:

ما دام الله -سبحانه وتعالى - يعلم ضعف الانسان ، وما توحي إليه به نفسه الأمارة بالسوه ، وأنه عرضة للتورّط في المعصية والإثم ، فقد فتح الله - تعالى - لعباده باب التوبة وبيّن أنّ المعاصي - وإن عظمت وطال أمدُها - لاتمنع من قبول التوبة منهم ، والفوز بمغفرة الله - تعالى - : ﴿ ثُمّ إِنّ رَبّك كُلُهُ وَاصلحوا ، وذلك قوله - تعالى - : ﴿ ثُمّ إِنّ رَبّك لِلّه فِينَ عَمِلُوا السّوء بِجَهالَةٍ ثُمّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِك وَأَصْلَحُوا ﴾ أي: ثم إن ربك يارسول الله ملى الله عليه وسلم - للذين عملوا المعاصي التي تسوء صاحبها كالكفر، بجهالةٍ وسوء معرفةٍ باللّه - تعالى - ، أو غير متأملين ومتدبرين في العواقب ، لغلبة الشهوة والغفلة عليهم ، ثم أقلعوا عن سوء ما عملوه تائبين نادمين ، وأصلحوا أعمالهم واستقاموا على التوبة التوبة عن عمل السوء مع الإقبال على الصلاح ﴿ لَغُفُورُ رُحِيمُ ﴾ أي: لَعظيم المغفرة للتائبيسن المصلحين ، واسع الرحمة بهم ، يثيبهم على الطاعة فِعلا و تركا ، فضلا منه - سبحانـــــه- واحسانا .

وتكريرُ قوله ـ تعالى ـ : ◄ إن ربك ﴾ لتأكيد الوعد بالمغفرة والرحمة ، وإظهارِ كمال العناية بإنجازه . و التعرّضُ لوصف الربوبية دليل على أنّ المغفرة والرحمة من مقتضيات الربوبية وآثارها (٢) .

وفي ذكر "المغفرة والرحمة" في آخر الآية إشارة إلى أنهما تأتيان بعد التوبة من الذنب، لا قبلها، وفي ذكرهما أيضا بشارة عظيمة للعصاة على لسان كتاب ربه حيث إنهم حين يرجعون إلى الله ـ تعالى ـ يجدونه غفورا رحيما، والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب،

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية:١١٩٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: روح المعاني للآلوسي، ٢٤٩/١٤.

سسورة الإسسراء

النبس:

قال الله تعالى:

سُبْحَنَ ٱلَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ عَلَيْلًامِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْكَاكَرُهِ الْمُسْجِدِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْمُسْجَدِ الْمُسْجَدِ الْمُسْجَدِ الْمُسْجَدِ الْمُسْجَدِ الْمُسْجَدِ الْمُسْجَدِ الْمُسْجَدُ الْمُسْجَدُ الْمُسْجَدُ الْمُسْجَدُ الْمُسْجَدُ الْمُسْجَدُ الْمُسْعِدُ الْمُسْجَدِ الْمُسْجَدُ الْمُسْجَدُ الْمُسْجَدُ الْمُسْجَدِ الْمُسْجَدِ الْمُسْجَدِ الْمُسْجِدِ اللَّهُ الْمُسْجَدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

بيان غريب النص:

سبحان : هو اسم مصدر للتسبيح ، ولا يجوز استعماله شرعا إلّا في الله ـ تعالى ـ عوقد تقدم معناه مستوفّى في آية المائدة (٢).

أسرى : من الإسراء ، وهو السير في الليل كالسُّرك ـ بضم السين وفتح الراء ـ تقول: أسريتُ وسريتُ إذا سرتَ ليلا ، وسريت به وأسريت به (٣).

قال صاحب الفتوحات الإلهية: (يقال:أسرى وسرى بمعنى سار في الليل وهما لازمان، لكن مصدر الأول: الإسراء، ومصدر الثاني: السّرى - كالهسدى بضم السين - ، فالهمزة ليست للتعدية إلى المفعول، وإنما جاءت التعدية هنا من الباء، ومعنى "أسرى به": صيّره ساريا في الليل) (٥).

ليلا : ظرف زمان لفعل "أسرى "، والنكرة هنا ـ كما في تفسير الزمخشري (٦) - تفيد تقليل مدة الإسراء، وأنه أسرى به بعض الليل من مكة إلى الشام مسيــــرة أربعين ليلة، وذلك أن التنكير فيه قد دلّ على معنى البعضية ٠٠٠

المسجدالحرام : هو مسجد مكة المشتمل على الكعبة المشرفة،

المسجد الأقصى : هو مسجد بيت المقدس •

باركنا حوله : قال في القاموس: (البركة ـمحركة ـ: النما، والزيادة والسعادة) (٧).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ، اللية: ١٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير الآية (١١٦) من سورة المائدة ، ص:١٢٢ -

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير ، ٢٤٥/١ ، بصائر ذوى التمييز ، ٢١٩/٣٠

<sup>(</sup>٤) هو سليمان بن عمر العجيلي الأزهري ، المعروف بالجمل : قاض ، من قرى الغربية بمصر، وانتقل إلى القاهرة . توفى سنة ١٢٠٤هـ ( الأعلام ، ١٣١/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الفتوحات الإلهية ، المعروف بحاشية الجمل على الجلالين ، ٢٠٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ، ٢/٣٦٠.

<sup>(</sup>٧) القاموس المحيط، مادة (برك)، ص:١٢٠٤٠

مباركة الله ـ تعالى ـ حول المسجد الأقصى حِسيّة بجعل الأرض دائمة الثمار والخيرات (١).

السميع :اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وقد تقدم معناه (۲).

البصير : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٣).

### معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "السميع البمير" عَقِبَه:

إن مطلع سورة الإسراء يتحدث بإيجاز عن انتقال الرسول ـ صلى الله عليه وسلسم-من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ،حيث قال ـ تعالى ـ : ﴿ سُبْحِكُنْ ﴾ أي: تنزيهــــا شاملا لله ـ سبحانه ـ ، ولمّا كانت هذه السورة اشتملت على الإسراء الذي كنّب المشركون به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ، وتكذيبه تكذيب لله سبحانه وتعالى - ، أتي با سبحان " لتنزيه الله ـ تعالى ـ عمّا نسب إلى نبيّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الكذب (٤)، ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْ أُسْرَى بِعَبْدِمِ ﴾ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - ، وأُوثِرُ التعبيرُ بلفظ العبد للإشارة إلى ... تقرير هذه العبودية لله ـ عز وجل ـ ، حتى لا يلتبس مقام العبودية بمقام الألوهية ، كمـا التبسا في العقائد المسيحية ، حيث ألَّهوا عيسى عليه الصلاة والسلام - وأمَّه معه صع أنهما عبدان بريئان من ذلك ، وللدلالة على أنّ مقام العبودية لله ـ تعالى ـ هو أشرف صفــات المخلوقين وأعظمها وأجلّها، وفي ذكر لفظ العبد أكبرُ دليلٍ على أن الإسراء بالرسول-صلى الله عليه وسلم - كان با لروح والجسد ، لأن العبد اسم يشمل الروح والجسد (٥)، وقد نقل الله ـ سبحانه ـ عبده محمدا ـ صلى الله عليه وسلم ـ ◄ ليلا ◄ أي: في وقت قصير مــن الليل ﴿ مِنَ الْمُسْجِدِ الْحُرَامِ ﴾ أي: من المسجد نفسه (٦) بمكة المكرمة ﴿ إِلَى الْمُسْجِدِ ٱلْأَقْمُسَى الُّذِي بُنْرُكْنا كُولُهُ ﴾ بالزروع والأشجار والثمار والأنهار، ثمّ ذكر - تعالى - الحكمة مسن الإسرا، ققال: ﴿ لِنُرِينُهُ مِنْ ءًا يَكْتِنًا ﴾ أي: كي نُرِي عبدنا محمدا ـ صلى الله عليه وسلم-من أدلّتنا الدالة على عجائب قدرتنا، والتي من بينها مشاهدتُه للأنبيا، ـ عليهم الصــــلاة والسلام -، ورؤيتُه لِما نريده أن يراه، وقد ذكرتِ الأحاديثُ النبوية تفاصيل ما رآى ، وقال القرطبي - رحمه الله تعالى -: ( ثبت الإسراء في جميع مصنفات الحديث ، و روى عن الصحابة-رضي الله تعالى عنهم - في كل أقطار الإسلام ، فهو من المتواتر بهذا الوجه) (٧).

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير الطبري ، ١٧/١٥ ، تفسير ابن كثير ، ٣/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٢٠

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٠٠

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإتقان في علوم القرآن ، للسيطي ، ٣٣٧/٣.

<sup>(</sup>٥) هناك أدلة أخرى لم أنكرها اجتنابا من التطويل ، وهي مسرودة فيكتب السيرة والحديث .

<sup>(</sup>٦) ذلك إفادة ظاهر القرآن ، والجمع بين الروايات الكثيرة التي في بعضها ما يدل على أن الإسراء كان من بيت أم هاني، ، بنت أبي طالب .

<sup>(</sup>٧) تفسير القرطبي ، ٢٠٥/١٠ .

#### مناسبة السميع البصير للآية:

ولقد علمنا مما قررته هذه الآية أنّ حادثة الإسرا، آية من آيات الله ـ سبحانــه وتعالى ـ ، حيث إن الله اللطيف الخبير نقل عبده محمدا ـ صلى الله عليه وسلم ـ مـــن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في برهة من الليل إلى مسافة بعيدة وأرجعه فيليلته، وذلك أمر عجيب خارق للعادة ، خارج عن مألوف البشر .

يقول ابن إسحاق - رحمه الله تعالى -: (كان في مَسراه - صلى الله عليه وسلم - و ماذكر منه بلاء وتمحيث و أمر من أمر الله - تعالى - في قدرته وسلطانه ، فيه عبرة لأولي الألباب وهُدَّى ورحمة ، وثبات لمن آمن بالله وصدّق ، وكان من أمر الله - تعالى - على يقيــــن، فأسرى به كيف شاء ، وكما شاء ليريه من آياته ما أراد ، حتى عاين ما عاين من أمـــره وسلطانه العظيم ، وقدرته التي يصنع بها ما يريد ) (١).

ولمّا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا بما حدث له في واقعة الإسراء مدرت أقوالٌ من المؤمنين والكافرين حولها تصديقا وتكذيبا وأذ أنّ الله سبحانه للم يجعل الأشياء التي أطلعَ رسولَه صلى الله عليه وسلم عليها ليلة الإسراء والمعسراج إلّا اختبارا لإيمان المؤمنين وامتحانا للمشركين ، حيث إنه صلى الله عليه وسلم حين ذكر لقومه واقعة الإسراء والمعراج سُخِر منه المشركون وارتدّ عن الإسلام قِلّة من ضعفاء الإيمان وثبت على تصديقه والإيمان به الصادقون المؤمنون ، وفي مقدّمتهم أبو بكر درضي الله عنه ومن يومها أُطِلق عليه لقبُ الصّديقِ ، قال الله عنالى في تلك الواقعة: ﴿ ... وَمَا جَعَلْنَا وَمِن يومها أُطِلق عليه لقبُ الصّديقِ ، قال الله تعالى في تلك الواقعة: ﴿ ... وَمَا جَعَلْنَا الله عَلَيْهِ النّائِينِ ... ﴾ (٣).

و لمّا كان موقف الناس جميعا أمام واقعة الإسراء على هذه الصورة ناسب ختم هذه الآيسة التي تحدّثت عن تلك الواقعة بقوله ـ تعالى ـ : ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الَّبُصِيرُ ﴾ •

قال الطبري ـرحمه الله تعالى ـ: (إن الذي أسرى بعبده هوالسميع لما يقول هــــــؤلاء المشركون من أهل مكة في مسرى محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ من مكة إلى بيت المقدس ، ولِغير ذلك من قولهم وقولٍ غيرهم ، البصيرُ بما يعملون من الأعمال ، لا يخفى عليه شيء من ذلــــك، ولايعزُب عنه عِلم شيء منه ، بل هو محيط بجميعه عِلما ، ومحصيه عددا ، وهو لهم بالمرصـــاد، ليجزي جميعهم بما هم أهله ) (3).

كما نرى أن الإمام الطبري قصر معنى اسميه ـ تعالى ـ ★ السميع البمير ﴾على المشركين فقط، ولكن الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ يحمِل معناهما على العموم ـ وهو يتناسب

<sup>(</sup>١) هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء، المدني: من أقدم مؤرخي العرب، توفّي سنة ١٥١ه. (الأعلام: ٢٨/٦).

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ، ٢١١/٣ ، (طبعة دار الفكر بالقاهرة ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، من الآية: ٦٠٠

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ، ١٧/١٥ ـ ١٨ .

مع حادثة الإسراء ـ فيقول: (السميعُ لأقوال عباده مؤمنهم وكافرهم، مصدّقهم ومكذّبهـم، البصيرُ بهم فيعطي كلاً منهم ما يستحقّه في الدنيا والآخرة).

وعلى هذا يكون ختم الآية بالسميع البصير وعدا من الله ـ تعالى ـ للمؤمنين حيث يزدادون بتلك الواقعة هدى وبصيرة ، وثباتا و فرقانا ، ووعيدا للكفار على تكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم ـ في أمر الاسراء ، والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب ،

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ، ۳/۳.

قال الله تعالى:

وَكُمْ أُهْلَكُنَا مِنَ

### ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعَدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَبِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ ۦ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ ﴿ ﴾ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعَدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَبِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ ۦ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ ﴾

### بيان غريب النص:

كم : "كم " هنا خبرية للتكثير، وهي في الآية مفعول به لجملة "أهلكنا".

: قال الجوهري: (كم: اسم ناقص مبهم، مبنيّ على السكون، وله موضعان الاستفهامُ والخبرُ، تقول إذا أخبرت: كم درهمٍ أنفقت، والخبرُ، تقول إذا أخبرت: كم درهمٍ أنفقت، تريد التكثير...) (٢).

القرون : جمع قرن ، وهو أهل زمان واحد ،

قال الراغب: ( القرن ـ بسكون الراء ـ: القوم المقترنون في زمن واحد ) (٣).

خبيرا :اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وقد تقدم معناه (٤).

بصيرا : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه .

### معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "خبير بمير" عَقِبُه:

بيّنت الآية السابقة (٦) أنّ اللهَ سبحانه وتعالى - جرت سنته أن لا يهلك قرية إلّا بعد بعث الرسول إليها، حتى يأمر ذلك الرسول رؤساءها بطاعة الله - تعالى - ليستقيم أمر العامة فيها، فإذا لم تستجب دمّرها تدميرا،

وجاءت هذه الآية ببيان أن هذه القرية لم تكن جديدا في نزول العذاب بها ،بل هناك قرى كثيرة عتت عن أمر ربها فأخذها ـ سبحانه ـ أخذ عزيز مقتدر ، فقال ـ تعالـــى ـ :

﴿ وَكُمْ أُهُلَكُنا مِنَ ٱلقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ﴾ أي : و أهلكنا كثيرا من الأمم المكذّبة قبلكـــــم أيها المشركون ـ من بعد زُمن نوح (() عليه الصلاة والسلام ـ كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، اللهة: ١٧٠

<sup>(</sup>٢) الصحاح للجوهري ، مادة (كم) ، ٢٠٢٥/٥ .

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب، ص: ٤٠١٠

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص:٣٢٠

<sup>(</sup>٥) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٠٠

<sup>(</sup>٦) هي قُوله - تعالى - : ﴿ وَإِذَا أَرُنْنَا أَنْ نَهْلِكُ قُرْيَةً أَمُرْنَا مُتْرَفِيها فَفُسُقُوا فِيها فَحُقَّ عَلَيْها أَلْقُولُ فَدُمَّزِنَاها تَدْمُورًا ﴾ سورة الإسراء ، الآية :١٦ ،

<sup>(</sup>v) جاء النص القرآني" من بعد نوح "، فلم يقل من بعد آدم ، فخصّ نوح ـ عليه السلام بالذكر لأنه أول نبيّ بالغ قومُه في تكذيبه، و قومهُ أولُ مَن حلّت بهم العقوبة العظمى وهـــــــــــي الاستئمال بالطوفان . (ينظر: البحر المحيط لأبى حيان ، ٢٠/٦) .

ممّن آثر الكفر على الإيمان ، وكان إهلاك هؤلاء بسبب كفرهم وتكذيبهم لرسلهم ، وفيذلك تخويف لكفّار مكة (١).

ولمّا بيّن الله ـ سبحانه وتعالى ـ سنته الجارية مع مكذّبي رسله ـ عليهم الصلاة والسلام ـ حيث جاءتهم رسلهم بالبينات فلم يصدّقوهم بلكذّ بوهم، ختم الآية بما لا مزيد عليه في الوعيد والتهديد، فقال: ﴿ وَكَفَى بِرَبّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ يعلم دقائق ذنوب عباده و يحيط بتفاصيلها، ولا يخفى عليه شيء منها، ولا من أفعال مشركي قومك هؤلاء، وهو بجميع ذلك خبير بصير، فيعاقب الناس على ما يقدّمونه من خير أو شرّ.

وفي الإخبار عن إحاطة الله ـ تعالى ـ بذنوب عباده باسمي" الخبير البصيــر" بجانب أنه تهديد للمشركين وإنذار لهم، تسلية للنبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، إذ أنّ فيه تطمينا للنبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأن الله ـ تعالى ـ مطّلع على ذنوب القـــوم، وأنه يجازيهم بذنوبهم بما يناسب فظاعتها ، إذ لايفوته ـ سبحانه ـ شي، من نواياهــــم وأعمالهم . وكأن الآية ترشد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ فتقول: لاتنزعج ـ يا محمد صلى الله عليه وسلم ـ فتقول: لاتنزعج ـ يا محمد صلى الله عليه وسلم ـ فتقول: سبحانه يعلم نيـــات الله عليه وسلم ـ من قبلهم .

وفي هذا الختام دليل أيضا على قطع الأعذار، وإلزام الحجة من كل وجه لإحاطـــة علمه ـ تعالى ـ بكل ما يعمله الإنسان، وليس ذكر الخبير البصير لتحصيل العلم بما صدر منهم من الذنوب، فإنّ ذلك حاصل من قبلُ، وفي ذلك بشارة عظيمة لأهل الطاعة وتخويف عظيم لأهل المعصية.

وقدّم ﴿ خبيرا ﴾ على ﴿ بصيرا ﴾ لتقدّم متعلّقه من الاعتقاد والنيات تقدّمُ ــا وجوديّا ، إذ أن النيات مباديُ الأعمال الظاهرة ، قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : "إِنَّمَا ٱلْأَعْمَــالُ بِالنّبِاتِ ..." (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير القرطبي ، ١٠/٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاريمع شرحه فتح الباري ، كتاب بدء الوحي ، باب كيف كان بده الوحي إلى رسول الله ـ صلى عليه وسلم ـ ، ٩/١ ، صحيح مسلم ، كتاب الإمارة ، باب قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " إنما الأعمال بالنيات .. " ، ١٥١٥/٣ . و في سنن أبي داود برقم ٢٢٠١ ، و في سنن الترمذي ، برقم ١٦٤٧ .

قال الله تعالى:

### رَّبُكُرْ أَعُلَرُ بِمَا فِي نَفُوسِكُرْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ, كَانَ لِلْأُوَّ بِينَ عَفُورًا لِنَّ "

### بيان غريب النص:

الأوابين : الرجّاعين إلى الله - تعالى - بترك المعاصي و فعلِ الطاعات ، والأوّاب من آب يؤوب إذا رجع (٢).

غفورا : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٣)

### معنى النص ومناسبة اسمله تعالى" غفور" عَقبُه:

لمّا أوجب الله ـ سبحانه وتعالى ـ تعظيم الوالدين والإحسان إليهما (٤) لم يهمل الإشارة إلى ما يلحق بعضَ الأولاد من ضجر أو ملل أو فتور في القيام بحقوق الوالديسن، ممّا قد تثيره بعض تصرفاتهما في حالة الهرم والكِبر، فنبّه الحقُّ ـ سبحانه وتعالى ـ إلسى أنه مطّلع على سرائر النفوس لا يخفى عليه منها شي، وأنه إذا فرط من الأولاد شي، مسن التقصير في حق الوالدين، أو زلّة مخِلّة ببرّالوالدين، في حالة غضب أو ضيق صدر، وكانت نيتُهم نحو الوالدين لا تزال نيةً صالحة بريئة من السعي في الأذى والميل إلى العقوق فإنّ الله ـ تعالى ـ يغفر للأولاد ما فرط منهم إذا ما بادروا للتوبة من تقصيرهم، وتداركوا القيام بحقوق الوالدين، وأصلحوا بالإنابة والبرّ ما يبدو ظاهره العقوق، وأنه يعفو عمّا سلف منهــــم، ولا يؤاخذهم عليه، وذلك ما يشير إليه قوله ـ تعالى ـ هنا مخاطبا الأبناء التائبين من تقصيرهم في الوالدين : ﴿ رَبُكُمْ أَعُلُمُ بِمَا فِي نُغُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صُلِحِينَ فَإِنّهُ كَانَ لِلْأُوبَيِينَ غَغُورًا ﴾ .

و قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّبِينَ غَغُوراً ﴾ دليل جواب الشرط، وهو علّته، قائم مقام الجواب باعتبار لازمه، وهو مغفرة قاصدي الصلاح الذين يتردّدون إلى الله ـ تعالى ـ بالتوبة والأوب، وذلك إيجاز بديع، لأن كل سامع يعلم أن وصف الله ـ تعالى ـ في هذا الختام بالمغفرة لهؤلاء الأولاد، حيث من ثبت له فعل الشرط، وهو الصلاح هنا، يدخل في عموم الجواب، والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٢٥٠

<sup>(</sup>٢) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، ص: ٢٥٣ ، المفردات للراغب ، ص: ٣٠٠ ،

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٤٠

<sup>(</sup>٤) ذلك من قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾ إلى قوله ـ تعالى ـ ﴿ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كُما رَبِّيانِي صَغِيرًا ﴾ سورة الإسراء ، الآيتان : ٢٣ ـ ٢٤ .

قال الله تعالى:

### إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ

### لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا لَكُ (')

#### بيان غريب النص:

يبسط : يوسّع (٢)، من البسط-بسكون السين - وهو -كما في لسان العرب - :نقيض القبض (٠

يقدر : يضيّق (٢)، قال في المصباح المنير: (قُدَرَ الله الرزق يقدره ـ بكسر الراء وضمّهــــا والكسر أفصح ـ : ضيّقه ) (٤).

خبيرا : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه .

بصيرا : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٦)

### معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "خبير بعير"عقبَه:

نؤمن جميعا بأن الله - سبحانه وتعالى - هوالمعطي المانع ، الرزاق القابض الباسط المتمرّف في خلقه بما يشاء ، الذي ما للعباد من نعمة إلاّ منه ، ولا يدفع الشرّ إلاّ هو قال - تعالى - : ﴿ مَا يَغْتَحِ اللّهُ لِلنّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُعْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلاً مُرْسِلُ لَهُ مُنْ بُعُدِمُ وَهُو الله - تعالى - : في جلب ممالحهم ، العزيزُ الحكيمُ ﴾ (٧) ، فلذا جميع الخلق مفتقرون إلى الله - تعالى - ، في جلب ممالحهم ، و دفع المضار عنهم ، لأنه - تعالى - هو الخبير البصير بالأصلح والأقوم في جميع الأحوال .

و في هذا النص الكريم بيّن الله ـ تعالى ـ جانبا ممّا اقتضته حكمته في تدبير أمور عباده فقال: ﴿إِنَّ رَبِّكُ ﴾ أيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ـ ﴿يُبُسُطُ الرِّزْقُ لِمَـنَ يَشَاءُ وَيُقَدِرُ ﴾ أي: يوسّع على مَن يشاء مِن عباده امتحانا له أيشكر أم يكفر ؟ ويضيّق على مَن يشاء ابتلاء له أيصبر ويرضى أم يقنط ويسخط ؟ وفي توجيه الخطاب للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ تسلية له ، بأن الذي يصيب بعضَ أصحابه من فقر أو حاجة ، وما يوسّعه ـ تعالى على بعضهم تابع لمشيئته ـ سبحانه وتعالى ـ ، وفي ذلك مظهر من مظاهر القدرة والعلـم والحكمة الموجبة لربوبية الله ـ تعالى ـ المستلزمة لألوهيته على عباده .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٣٠٠

<sup>(</sup>٢) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، ص: ٢٠٤، تفسير الماوردي ، ٢٣١/٢

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، مادة (بسط) ، ٢٥٨/٧٠

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير ، ٢٩٤/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٢.

<sup>(</sup>٦) ينظرمن هذا البحث ، ص: ٣٠٠

<sup>(</sup>٧) سورة فاطر، اللية: ٢٠

وقوله - تعالى -: ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ تعليل لبسطه - تعالى - الرزق لمن يشاء، وتضييقه على من يشاء، أي: إن الله - تعالى - المتصف بالإعطاء والمنع والضر والنف وتغير والتصرف المطلق، وزّع الأرزاق بين الناس بقدر، فلم يعط الناس جميعا حاجتهم، فوسّع على بعض، وضيّق على بعض، لأنه - تعالى - خبير بخفايا أحوال عباده، وبطوايا نفوسه مم بصير بمصالحهم وبعواقب أمورهم، فهو الخبير البصير، فلذا يغاير - سبحانه - بين عباده في الفقر والغِنى، إذ من عباده مَن لا يصلحه إلّا السعة، ومنهم مَن لا يصلحه إلّا الفيست كما قال - تعالى -: ﴿ وَلُو بُسُطُ اللّهُ الرّزُقَ لِعِبَادِم لَبَنُوا فِي أَلاّرُضِ وَلَكِنْ يُنُزِلُ بُقَدُرٍ مَا يَكَاء أُنِّهُ بِعِبَادِم خَبِيرُ بُصِيرُ ﴾ (١) . والله - تعالى - أعلم بالصواب .

<sup>(1)</sup> سورة الشورى، الله : ٢٧٠

تسيخ له ألسَمُواتُ

قال الله تعالى:

ٱلسَّبَعُواَلْأَرْضُ وَمَن فِي نَّ وَإِن مِّن شَىءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِنَ لَسَّبَعُ وَالْكِنَ لَكَ لَا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### بيان غريب النص:

لاتفقهون : قال في المصباح المنير: (الفقه: فهم الشي،) (٢).

حليما :اسم من أسما الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٣)

غفورا : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٤)

### معنى النص ومناسبة اسيه تعالى "حليم غغور"عقبّه:

في هذا النص الكريم أخبر الله عزوجل عن غاية ملكه ونهاية عظمت وأن الخلائق جميعتها علويتها وسفليتها ، عظيمها وحقيرها ، ما يدركه الإنسان وما هو فسوق إدراكه ، كلُّ ذلك خاضع له سبحانه وتعالى معترف بعظمته وسلطانه ، فقال سبحانسه وتعالى د: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمُواَتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ ﴾ أي: تنزه الله تعالى وتعظمه وتمجّده السمواتُ السبع والأرض ومَن فيهن من الإنس والجنّ والملائكة وغيرذلك. ثم أكّد سبحانه عما سبق بقوله: ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلّا يُسَبِحُ بِحَمْدِهِ ﴾ أي: وما من شي، من المخلوقات إلاّ يسبح بحمد الله تعالى عبلسان مقاله وحاله ﴿ وَلَكِنْ لاَ تَغْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُ ﴾ لاختلاف الألسنة واللغات ، وهذا عام في الحيوان والنبات والجماد .

ولمّا أخبر الله ـ تعالى ـ عن عظمته وجلاله وسعة سلطانه ، حيث إنّ جميع السموات والأرض وما فيهن من الحيوانات والجمادات والنباتات ، تسبح بحمده وتنزّه عمّالايليق بجلالـــه خَتَمَ الآية بقوله ـ تعالى ـ : ◄ إِنّه كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ◄ وهو تذييل قُصد به بيانُ فضل الله تعالى ـ و رحمته بعباده مع تقصيرهم في تسبيحه ـ سبحانه ـ و ذِكره ، أي : إنه ـ تعالــــــى ـ لا يعاجل المقصّر بالعقوبة ، بل يمهله لعلّه يرجع إلى رشده وينزجر عن تقصيره ومعميته

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير، ٢٩٧٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص:٣١

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٤.

و ذلك لحلمه - سبحانه وتعالى - ، فإذا تاب وأناب كان غفران الله - تعالى - له وعفوه عنه . . فإنه - سبحانه وتعالى - كان ولا يزال كثير الحلم ، واسع المغفرة ،

و ذَكَرَ الحلمَ هنا والغفران لأجل ما يبدو من البشر، إذ أن فيهم مَن يقصّر في التسبيح بحمد الله ـ تعالى ـ ، والشكر له ، و فيهم مَن يشرك بالله ـ تعالى ـ ، ومَن ينسبله البنات ، ومَن يغفل عن حمده و تسبيحه ، و الحالُ أنّ البشر أولى من كل شي و في هسدا الكون بالتسبيح والتحميد والمعرفة والتوحيد .

ولولا حلمُ الله ـ تعالى ـ وغفرانُه لأخذ البشر أُخذ عزيز مقتدر ، ولكنه يمهلهم وينكّرهم ويزجرهم حِلما منه ـ سبحانه ـ ، وفي ذلك حتّ للغافلين على التوبة والاستغفار لهم . والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

قال الله تعالى:

### إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مِ سُلْطَنُ وَكَفَرَ بِرَيِّكَ وَكِيلًا اللَّ

بيان غريب النص:

: تسلَّطُ و قدرة ، قال في اللسان: ( السلطان: الملك والقدرة والقهر والحجسة والبرهان ) <sup>(۲)</sup>.

> :اسم صنأسماء الله تعالى الحسنى ، وقد تقدم معناه (٣) وكيلا

### معنى النص ومناسبة اسمه تعالى" وكيل" عَقِبُه:

بينت الآيات السابقة (٤) أنّ الشيطان توعّد ذرّية آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ بأنــه سيحتنكنّهم ويغويهم إلّا قليلا ، وأنّ الله ـ سبحانه ـ هدّده و أنذره بالفشل في وسوسته ٠

وجاءت هذه الآية لِتبيّن أنه ـ تعالى ـ يحفظ عباده المؤمنين الصالحين من نزغات الشيطان و فتنته و ينجيهم من إغوائه وأباطيله ، فقال ـ تعالى ـ : ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَكِسَ لَــكُ عليهم ◄ أيها الشيطان ﴿ سُلُطُ لَنَّ ﴾ أي: قوةٌ تتسلُّط عليهم بها فتغويهم وتميلهم إلى ما تشاء مسن أنواع الضلالات والمعاصي ، إلَّا مَن رضي بولايتك وطاعتك بدلا من طاعة الرحمن فتُضِلُّ مشــلً هؤلا ، و تحملهم على ارتكاب المعاصي ، قال ـ تعالى ـ : ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطُنُ إِلَّا مَن اتَّبَعَكُ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾ (٥).

ثم ختم ـ تعالى ـ الآية بما يدل على تطمين القلوب فقال : ﴿ وكغى بربك ﴾ أي : وكفاك ربُّك \_ أيها النبيِّ صلى الله عليه وسلم \_ ، أو أيها الإنسان ﴿ وَكِيلاً ﴾ أي: حافظا عاصما مؤيّدا ونصيرا ، قائما بأمور العباد (٦) .

وفي ختم الآية باسمه ـ تعالى ـ ﴿ وَكِيلًا ﴾ دلالة على تأييد الله ـ تعالى ـ عبادَه المؤمنين ، وحِفظًه إيّاهم ، وجِراسته لهم من الشيطان الرجيم ، وفيه إشارة إلى أنه لاحول عن معصية اللــه ـ عز وجل - إلَّا بعصمة الله - تعالى - ، ولا قوة على طاعة الله - تعلى - إلَّا بتوفيق الله - سبحانه - ، و فيه وعوة أيضا للناس على أن يتوكلوا على الله -تعالى - في الاستعادة من الشيطان ، لأن من يتوكّل على الله \_ تعالى \_ يتولاه ويكفله ولا يبقى للشيطان عليه سبيل، قال - تعالى \_ : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطُ لُنَّ الله مُشْرِكُونَ ﴾ (٧). و نسأل الله ـ تعالى ـ أن يحفظنا ويدفع عنا كيد الشيطان ويعصمنا من إضلاله وإغوائه ، إنه سميع قريب مجيب •

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الله: ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، مادة (سلط)، ٣٢١/٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٨٠

<sup>(</sup>٤) اقرأ الآيات (٦٢ ـ ٦٤) من سورة الإسرا٠٠

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر، الله: ٤٢٠

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي ، ٢٩/١٠ ، تفسير ابن كثير ، ٥٤/٣ .

<sup>(</sup>٧) سورة النحل، الآيتان:٩٩ ـ ١٠٠٠

قال الله تعالى:

### 

#### بيان غريب النص:

يزجي : يسوق ويدفع ، قال في القاموس: (زجاه وأزجاه: ساقه ودفعه) (۲).

الفلك : السفن ، لفظ يستعمَّلُ للمذكِّر والمؤنث ، وللواحد والجمع (٣) .

رحيما : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٤).

#### معنى النص ومناسبة اسمه تعالى "رحيم" عقبَه:

بعد أن تحدّثت الآية السابقة (٥) عن فضل الله تعالى على عباده المخلصيدن بإنقاذهم من غواية الشيطان إذا لجأوا إليه سبحانه واعتصموا به ، جاءت هذه الآية لبيان مظهر من مظاهر رحمة الله تعالى عباده ، وفضله عليهم ، فقال تعالى عنظم الله تعالى عباده ، وفضله عليهم ، فقال تعالى عنظم الله يرّجى لُكُمُ الله في البحر أي :يسوق لمنافعكم السفن ويدفعها ويسيرها بلطفسيه وقدرته وقق الماء ، إمّا بالرياح ، وإمّا بالآلات ﴿ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضُلِهِ ﴾ أي : لتطلبوا من رزقه الذي هو فضل من قبله عسبحانه وتعالى عن أنواع التجارات والمكاسب .

ولمّا أخبر الله \_تعالى \_ عن فضله على عباده ولطفه بهم وإحسانه إليهم بما سخّر لهم من المراكب والسفن لينتفعوا بها في الركوب والحمل للأمتعة والتجارة ، وَمَفَ نفسَه الكريم و بالرحمة في قوله \_تعالى \_: ﴿ إِنّهُ كَانَ بِكُمْ رُحِيماً ﴾ وهو تعليل لما سبق من إزجاء السفوون الله من و تسخيرها ، وتسهيلها لطلب الرزق ، أي : إن ربكم القادر الحكيم سخّر لكم ما تحتاجون إليه من ممالح المعاش ، و سهّل عليكم مافيه الفوائد المرجوّة في هذه الحياة ، لأنه \_تعالى \_كان و لايزال واسع الرحمة بكم ، و من رحمته \_ سبحانه \_ بعباده تسخيرُه البحر لهم ، وإزجاء السفن، و سوتُها فيه ليتيسّر لهم سُبُلُ الرزق ، ولذا كان التعقيب بصفة الرحمة لله \_تعالى \_التي وسعت الخليق في أرزاقهم ، وأسباب معاشهم ، و عمّت المؤمن والكافر والصالح والطالح .

هذا ، وقد يقال إن ذِكر الرحمة في هذا الختام مناسب أيضا لِذكر جريان السفن في البحسر حيث إنها مصنوعة من الخشب أو المعدن تتقاذفها الأمواج ، والرحمة هي أظهر ما يستشعب و القلب في هذا الأوان (٦) . اللهم اجعلنا من الشاكرين .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، اللهة: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ، مادة ( زجى ) ، ص:١٦٦٦ .

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، مادة (فلك)، ١٠/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٢.

<sup>(</sup>٥) هي قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُكُنَّ وَكُفَى بِرَبِّكُ وَكِيلاً ﴾ الإسراء: ٦٥.

<sup>(</sup>١) ينظر: في ظلال القرآن لسيّد قطب ، ٢٢٤٠/٤ .

النص

قال الله تعالى:

### قُلْكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ عَجَبِيرًا بَصِيرًا (1)

### بيان غريب النص:

: اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه  $^{(7)}$  .

: اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٣)

### معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "خبير بمير "عقبَه:

إن هذا النص الكريم يقرّر نبوّة محمد - صلى الله عليه وسلم - ، إذيأمر الله - تعالى ي -نبيّه - صلى الله عليه وسلم - أن يُنهى مع المشركين الجدل ، وأنْ يكِل أمره وأمرهم إلى الله-الشهيد على ما كان منه و منهم ، ويقول - تعالى - له - صلى الله عليه وسلم -: - ﴿قُل ﴾- يارسول اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأولئك المشركين المنكرين أن يكون الرسول بشرا (٤) ﴿ كُفَــــى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيُّنِي وَ بَيْنَكُمْ ﴾ أي: حسبي الله - تعالى - ، هو الشاهد علي وعليكم ، شاهد علي أنى رسوله ، وعلى أني بلّغتُ ما أرسلتُ به إليكم ، وشاهدٌ عليكم أنكم كدّ بتم و أنكرتم ، فلوكنتتُ كاذبا عليه لانتقم مني أشدّ الانتقام ، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْناً بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلَ لأَخَذُ نا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنَ الْوَتِينِ ﴾ (٥)، وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به ، ولهذا نصرنيي على أعدائي و برهن على صدق ما جئت به ، فهو أكبر شهادة منه ـ سبحانه ـ على رسالتي ، فإذاً ادّعاؤكم - أيها المشركون - أنّ الرسولَ يجب أن يكون ملكاتهكم منكم وتعنّت .

ثمّ ختم الله ـ تعالى ـ الله بقوله : ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ وهو تعليل لكفاية للمشركين المكذّبين ، أي: إنه ـ سبحانه وتعالى ـ ذو خبرة تامة بنيّات عباده ، ذو بصر تام، يبصر أحوالهم وأفعالهم ، لاتخفى عليه منهم خافية ، يعلم المحِقُّ منهم من المبطِّـــل و الصادق من الكاذب ، وسيجزى كلَّا بعدله ورحمته ، و الله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب ،

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الله:٩٦٠

<sup>(</sup>٢) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) حِكى ذلك القرآنُ الكِريم في قوله - تعالى -: ﴿ وَمَا مُنْعُ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذَّ جَا وَهُمُ اللَّهُ دَيْ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثُ اللَّهُ بُشَرّاً رُسُولاً ﴾ سورة الإسراء ، الآية: ٩٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة الحاقة ، الآيات؛ (٤٤ ـ ٤٥ ـ ٤٦ ). الوتين: نياط القلب ، قال القرطبي في تفسيره (٧٢٦/١٨): والوتين: عرق يتعلّق به القلب ، إذا انقطع مات صاحبه .



قال الله تعالى:

وَأُضْرِبْ لَهُمْ مَّثُلُ ٱلْحَيَوةِ

ٱلدُّنَيَاكُمَاءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّ قَلَدِرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّ قَلَدِرًا ﴿ وَهُ الرِّيكُ فَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّ قَلَدِرًا ﴿ وَهُ الرِّيكَ فَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُ قَلَدِرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ كُلِّ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لَنَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ

### بيان غريب النص:

مثل : تقدم معناه (۲)، والصراد به هنا: الصفة العجيبة،

هشيما : يابسا متفتِّتا متكسِّرا $\binom{(\pi)}{1}$ ، من الهشم - بسكون الشين -: وهو كسر الشيء الأجوف اليابس  $\binom{(\xi)}{1}$ .

تذروه : تطيّره وتفرّقه ، يقال: ذرتِ الريحُ الترابُ وغيرُه : أطارته وسفته وأذهبته (٥). مقتدرا : اسم من أسما الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٦).

#### معنى النص ومناسبة اسمه تعالى" مقتدر" عَقِبُه:

في هذا النص الكريم يكشف الله عليه وتعالى ـ عن الصورة الحقيقية له ـ الدنيا الفانية ، ويأمر رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يضرب المثل (٢) لها ، فيقول ـ تعالى ﴿ وَاَضُرِبُ لَهُمْ ﴾ أي: واذكر وبيّنٌ لمشركي مكة الذين يتكبّرون ويفتخرون بمحسّنات الدنيا من المال والجاه والأبنا ، ﴿ مَثُلُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ﴾ أي: صفتها الحقيقية العجيبة ﴿ كَمَا إِنْزُلْنَكُهُ مِنَ السَّمَا ، فَاخْتَلُطُ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ ﴾ فَزَها وازدهر واخضر ، فأعجب أصحاب ـ هوأفرحهم وسرهم ما يأملون منه ، وفجأة أتاه أمر الله ـ تعالى ـ برياح محرقة ﴿ فَأَصْبُ ـ كَ هُمُيما ﴾ أي: يابسا متفتّتا متكسرا ﴿ تُذُرُوهُ الرِّيلُ ﴾ أي: تطيّره وتفرّقه وتذهب به وتجي ، هنا وهناك ، ذات اليمين وذات الشمال .

والمشبّه في الآية: الحياة الدنيا في جمالها وزينتها عثم فنائها وزوالها ، والمشبـهُ به: الهيئة المنتزعة من الجملة ، وهي حال النبات يكون أخضر ، ثم يصير هشيما تطيّـــره الرياح حتى كأنه لم يكن .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ، الآية: ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٥٤ ، أثناء تفسير الآية (٦٠) من سورة النحل .

<sup>(</sup>٣) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، ص: ٣٦٨ ، العمدة في غريب القرآن للقيسي، ص: ١٩٠٠ ،

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ، مادة (هشم) ، ٦١١/١٢ ، تفسير القرطبي ، ١٢/١٠ .

<sup>(</sup>٥) لسان العرب، مادة ( ذرا ) ، ٢٨٢/١٤ .

<sup>(</sup>٦) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٤.

<sup>(</sup>٧) المثل وسيلة من الوسائل التي استخدمها القرآن في بيان إظهار حقائقمه ومعانيه الخفية التي قرّرها ليهتدي من هداه الله ـ تعالى ـ إلى فوزه و بغيته في الدنيا والآخرة ، وتقوم الحجة على من ضلّ عن الهدف الذي ترمي إليه من بيانها للحقائق المستترة والمعانسي الخفية . (من كتاب "الأمتال في الفرآن الكريمٌ للدكتور الشريف منصور العبدلي، ص :٥٧.

فائدة هذا المثل: بيان أن نعيم الدنيا يزول بسرعة ، فكيف يغترون ؟ وبناءً على ذلك فاغترار الناس في هذا العصر بما أنتجته العلوم الكونية من أمثال هذه الغواصات والطائرات ، ووسائل الترف سيؤول إلى ما آل إليه هذا النبات ، أو يموت الراغب فيها.. (١).

وفي ضرب هذا المثل حضّ على العمل الصالح الذي ينفع في الدارين معا، بجانبِ الإرشاد إلى عدم الاغترار بما في الدنيا .

ولما ذكر الله - تعالى - قدرته الباهرة في صيرورة ماكان في غاية النضرة والبهجة الى حالة التفتت ، إلى أن فرقته الرياح ، ونثرته ، ولعبت به ذاهبة جائية ، ناسب أن يكون الختام بوصف القدرة العظيمة لله -عز وجل - ، المسيطرة المتناهية في الاقتدار على كــــــ لللهيء (٢) ، و ذلك في قوله - تعالى - : ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلّ مُكُرٍّ مُقْتَدِراً ﴾ .

وكأن جملة ﴿وكانُ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ﴾ تُجْمِلُ تلك الأفعال المفصّلة في الآية، وتُثْبِتُها في نفسها ، تعني: أنّ مَن يكون كامل القدرة هو الذي يفعل هذه الأفعال ، إذ أنّ في ضرب هذا المثل دليلا على وجود الصانع الخالق القادر ، وهو الله ـ سبحانه وتعالى ـ ، لأنه ـ تعالى ـ يوجِد الأشياء وينمّيها ثم يفنيها ، فحالة الدنيا وحالة النبات ـ بالنسبـة لقدرته تعالى ـ سواء بسواء .

اللهم اجعلنا ممّن هديتَهم بما أعطيتُهم من العقول ، وأريتهم من أسرار كتابــك وبديع آياتك ما لم يصل إليه غيرهم ، إنك على كل شيء قدير .

<sup>(</sup>١) الأمثال في القرآن الكريم للدكتور الشريف منصور العبدلي، ص: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط لأبى حيان، ١٣٣/٦، بتصرف.

.

•

.

قَالَ

قال الله تعالى:

### سَكَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغَفِرُلُكَ رَبِي ۖ إِنَّهُ كَاكَ بِي حَفِيًّا ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْكُ مُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْكُ مُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا كَا عَلَيْكُ مِنْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَي

#### بيان غريب النص:

سلام :قال في اللسان: (السلام والسلامة: البراءة ... ، ومنهم من يقول: سلام،أى: أصري وأمرك : المبارءة والمتاركة، والسلام: التحية ) (٢).

والمراد بسلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام -: سلام توديع ومتاركة ومفارقــــة لاالتحية <sup>(٣)</sup>.

حفيًا :اسم من أسماء الله تعالى الحسنى ، وقد تقدم معناه (٤).

### معنى النص ومناسبة اسمه تعالى "حقيَّ"عقبَه:

بعد أن أخبر الله عزوجل عن جواب (٥) أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما دعاه ابنه إلى التوحيد ، نَكر موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أبيه الكافر ، حي سع تهديده إياه بالضرب والشتم إن لم يرجع عن عيب الآلهة وشتمها ، حيث إنه عليه المصلاة والسلام لم يقابل تهديد أبيه بالغضب والضيق ، بل قابل ذلك بسعة الصدر ، وجميل المنطق ، وأجابه بما فيه تلطّف به ومقابلة للسيئة بالحسنة ﴿ قَالَ ﴾ عليه الصلاة والسلام حوابا على تهديد أبيه ﴿ سُلام عَلَيْك ﴾ أي: أمان لك مني يا أبت ، فلا يناللك مني مكروه ولا أذى ما لم أومر فيك بشي ، ففلا عن ذلك فإني ﴿ سَأَسْتَغُورُ لَكَ رَبّي ﴾ أي: أطلب منه عبحانه وتعالى - أن يهديك للإيمان والتوحيد ، فتتوب فيغفر لك والاستغفار أطلب منه عبدا المعنى جائز قبل موته على الكفر ، وكان دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الكفر ، ولم ينفع فيه الوعظ والتذكير تبراً منه ، ولم يستغفر له بعد ذلك كماقال تعالى -: ﴿ وَمَا كَانَ السِّبَغْفَارُ إِبْرُهِيمَ لِأُبِيهِ إِلّا عَنْ مُوْعِدَةٍ وُعَدَهَا إِياهُ فَلَمّا تَبُيّنَ لَهُ أَنّهُ عَدُولًلَه تبَــر أَ

<sup>(</sup>۱) سورة مريم، اللهية : ٤٧.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، مادة (سلم)، ٢٨٩/١٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشاف للزمخشري ، ٥١٢/٢ ، التفسير الكبير للفخر الرازي ، ٢٢٨/٢١ ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، ١١١/١١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣١.

<sup>(</sup>٥) ذلك في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ الْهَتِى يَّالِبُرُ لَهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُ لأَرْجُمَنَكُ وَاهْجُرْنِي مَلِياً ﴾ سورة مريم ، الآية : ٤٦ .

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة ، الآية: ١١٤ .

وجملة ﴿إِنَّهُ كَانَ بِي كَفِياً ﴾ تعليل لِما يتضمّنه الوعد بالاستغفار ، أى : إنسه ـ سبحانه وتعالى ـ لِلطُفه بي ، وإكرامه لي ، وإنعامه عليّ ، عوّدني الإجابة ، فإذا أنا استغفرتُه لك يا أبتٍ ، أغاثك بجوده وكرمه ، وغُفر لك ذنوبك إن تبت إليه وأنبت ، فكأنه جعلـــه بذلك على يقين إنْ هو تاب أنْ يحصلَ له الغفرانُ .

و في اختيار إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم في هذا الموقف اسمه على استغفارأبيه المشرك اسمه على استغفارأبيه المشرك أمرُّ خطير يحتاج إلى الرحمة واللطف والإكرام حتى يكرِمه على استغفارأبيه المسدي استغفر له مدة طويلة في قوله : ﴿ رُبِّنا اعْفِرْ لِي وَلُولُلِدَى وَللْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ (١) حيث إنه عليه الصلاة والسلام لم يقل " رحيما" أو " لطيفا" ، وإنما قال " حفيًا" طلبًا من الله عليها المُه والرأفة واللطف والإكرام في استجابة دعائه ، إذ أن هذه المعاني يشتمل عليها المُه تعالى - "الحقيّ" ، والله تعالى - أعلم بالصواب ،

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ، الآية: ٤١.

سسسورة طسسه

النص: قال الله تعالى:

قال

رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿ وَيَسِّرُ لِيَ أَمْرِي ﴿ وَٱحْلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ٥ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ٥ وَأَجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ١ هَنُونَ أَخِي ﴿ اللَّهُ مُدْدِيهِ عَ أَزْرِي ﴿ اللَّهُ وَأَشْرِكُهُ فِي آَمْرِي ﴿ اللَّهُ كُنْ نُسِيِّحُكُ كَثِيرًا ﴿ وَنَذُكُرُكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

#### بيان غريب النص:

: بسّط ووسّع ، قال في المفردات : (أصل الشرح: بسط اللحم ونحوه ، ومنه شـــرح الصدر، أي: بسطه بنور إلهي وسكينةٍ من جهةالله ورُوِّح منه) (٢).

وفي المصباح المنير: (شرح الله صدره للإسلام شرحا: وسّعه لقبول الحق) (٣).

: حبسة في اللسان، وثقل في النطق، قال في المفردات: (عُقِد لسانه: احتبيسس، عقدة وبلسانه عقدة ، أي: فيكلامه حَنِيَة (٤).

> : معينا ومساعدا ، قال في المفردات: (المؤازرة: المعاونة) وزيرا

اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (7). بصيرا

### معنى النص ومناسبة اسمه تعالى "بمير"عقبُه:

بعد أن أمر الله ـعز وجل ـ نبيَّه موسى ـعليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم ـ بالذهاب إلى فرعون لِيدعوه إلى عبادة الله - تعالى - وحده ، عَلِمَ موسى - عليه السلام - قدر التكليف وعِظمه ، فدعا ربه عز وجل - أن يعينه ، إذ لا حول له ولاقوة إلَّا به ﴿ قَالَ رُبِّ اشْرَحُ لِي صَدّْرِي ﴾ أي: وسِّعٌ لي صدري لأتحمّل أعباء الرسالة ﴿ وَيُسِّرْ لِي أَمْرِي ﴾ أي: وسهّلْ لي ما أمرتنى به من تبليغ الرسالة إلى فرعون ومَن معه ، فإنّ هذه المهمّة صعبة شاقّة تتطلّب

<sup>(</sup>١) سورة طه ، الآيات : (٢٥ ـ ٣٥) .

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب ، ص: ٢٥٨٠

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير ، ٣٠٨/١.

<sup>(</sup>٤) المفردات للراغب ، ص: ٣٤١٠

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، ص:٥٢١.

<sup>(</sup>٦) ينظر من هذا البحث ، ص:٣٠٠

العزيمة القوية والصبر والاحتمال ﴿ وُاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴾ أي: واجعــــل لساني حين تبليغِ الرسالة إلى فرعون طليقا غيرٌ معقَّد ولاحبيس حتى ينطلق في تبليغه ما أمرتني به ، وتكونً عباراتي واضحة لكي يفهم الناس كلامي (١)، وبعد أن دعا الله عـز وجل ـ في أمر يتعلّق بصدره ولسانه ، دعاه في أمر خارجي عنه ، فقال: ﴿ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أُهْلِي ﴾ أتقوّى به في تبليغ الرسالة وتحمّل أعبائها ، وهذا الوزير هو ﴿ هُـُرُونَ أُخِـــي ﴾ لمكانته عندى ، كما أخبر الله ـ تعالى ـ عنه : ﴿ وَأَخِي هَلُرُونُ هُوَ أَفْمَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴾ (٢) ، وسأل الله ـ تعالى ـ أن يحكِم بأخيه هارون قوَّتُه ، فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ : ﴿ اشْدُدُ بِهِ أَزْرى ﴾ أي : قوَّ به ظهري ﴿ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِى ﴾ أى: وأسألك ـ يا إلْهي ـ أن تجعل أخى هارون ـ عليه السلام ـ شريكا في تبليغ الرسالة إلى فرعون وقومه ، وإلى بني إسرائيل ، وعلَّل موسى ـعليه السلام ـ طلبه هذا بقوله: ◄كَـــــــيُّ نُسَبِّحُكَ كَثِيراً وَنَذْكُرِكَ كُثيراً ﴾ أي: لكي ننزّهك كثيرا -يارب - عما لا يليق بك كالشريك والنظير ، ونردّ ما يزعمه فرعونُ من ألوهيته ، وغيرِ ذلك ممّا تتنزّه عنه ساحةُ ألوهيتك، ولكي نذكرك كثيرا ودائما بالدعاء والحمد والثناء .

وبعد أن ابتهل موسى عليه الصلاة والسلام على ربه عز وجل عبهذه الدعسوات الخاشعات ، ليمتثل أمره ـ تعالى ـ ، ويتلقّاه بالانشراح والقبول ، ختم دعاءه ـ عليهالسلام بما يجرى مجرى العلة لسؤال تلك الأشياء (٣) ، فقال: ﴿ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بُصِيراً ﴾ أي: قد سألتُك \_يارب \_ هذه الأشياء لأجل حاجتي إليها في أمر النبوة وتبليغ الرسالة، لأنــك كنت ومازلت بصيرا بنا ، لا يخفى عليك شيء من أمرنا ، تعلم حالنا ، وتطّلع على ضعفنا وعجزنا وافتقارنا إليك في كل الأمور .

و في اختيار موسى ـ عليه السلام ـ اسمه ـ تعالى ـ طبعيرا ◄ في آخر دعائه دون اسمــــه الخبير أو العليم، تفويض كامل إلى الله -تعالى -، لأن البصير فيه معنى العلم والزيادة ، وفي ذلك طلب عناية كبيرة ، وكأنه يريد أن يقول: أنت أبصر بنا من أنفسنا وأرحم ، فأعطنا ما سألناك ، وأجب لنا فيما دعوناك .

و هكذا نرى أن اختيار الاسم الحسن من الأسماء الحسنى دليل لقبوله ،حيث إن الداعي عليه أن يدعو الله ـ تعالى ـ باسم يناسب حاحته ، وكما هنا أن نبيُّ الله ـ تعالى ـ موسى ـ عليه السلام دعا الله ـ عزوجل ـ باسمه البصير ، لأنه حين كلُّف بالذهاب إلى فرعون الطاغية اضطرب و فـــزع ورأى نفسه غير مطيقة ، ولما اختاره الله ـ تعالى ـ لهذا الأمر، وهو ـ عليه السلام ـ يرى حاله هذه فوِّض أمره إليه \_ تعالى \_ ، مريدا أنت \_ يارب \_ ترى حالى وحال أخى ، ولذا كانت النتيجة أن أجاب الله ـ تعالى ـ له دعاءه، وحقّقله مطالبه، كما قال ـ تعالى ـ : ﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلُكَ يَكُمُوسَى ﴾ (٤٠ أى :أُعطيتُ جميع ما طلبتُ من شرح الصدر وتيسير الأمر وما إليهما، والله -تعالى -أعلم،

<sup>(</sup>۱) العقدةالتي كانت في لسان موسى عليه السلام لم نجد لها بيانا أوسببافي السنةالنبويسة الصحيحة، وهناك أقوال ذكرها المفسرون والمؤرخون ، ينظر :تفسيرالطبري، ١٥٩/١٦ . (٢) سورة القصص ، الأية : ٣٤ . (٣) ينظر : التفسير الكبير للرازي ،٣١/٢٢ . (٤) سورة طه ، الآية : ٣١ .

ســورة الأنــبـــا،

قال الله تعالى:

## قَالَ رَبِي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ قَالَ رَبِي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ () وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ ()

معنى النص ومناسبة اسميه تعالى"السميع العليم"عقبُه:

كان المشركون يتناجون فيما بينهم ويقولون عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
كما حكى القرآن الكريم: ﴿ ... وَأُسُرُّوا النَّجُوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشُرُ مِثْلُكُمْ أَفْتَأْتُونَ السِّحْرَ
وَأُنْتُمْ تُبْعِرُونَ ﴾ (٢) أي: فكيف تؤمنون به وأنتم ترونه ؟ وعند ذلك وَكَلَ الرسولُ ـ صلى اللسه
عليه وسلم ـ أمره وأمرهم إلى ربه ـ عز وجل ـ : ﴿ قَالَ رَبِّى يَعْلَمُ ٱلْقُولُ ﴾ الكائن ﴿ فِى السَّما وَالْأَرْضِ ﴾ سوا، كان سرّا أو جهرا ، فلا يخفى عليه شي، ممّا يقال فيهما ، ثم ختم ـ عليسه
الصلاة والسلام ـ هذه الآية بما يؤكّد هذا البيان ، فقال : ﴿ وَهُو ﴾ سبحانه ﴿ السَّعِيعُ الْعَلِيمُ ﴾
أي: السميع لكل ما يُسمّع ، والعليم بكل معلوم ، فيدخل في ذلك ما أسرّه هؤلا ، المشركون دخولا أوليّا (٣) . والجملة تذييل يقرّر مضمون ما قبله من علمه ـ تعالى ـ بالسر والجهر ،

وفي ختم الآية باسميه ـ تعالى ـ ◄ السميع العليم ◄ وعيد وتهديد لهؤلاء المشركيسن، حيث إن الله ـ تعالى ـ الذي قد أحاط بكل شيء سمعا وعلما ، و منه ما تناجوا به ، سيجازيه سمعا عليه . وفي ذلك تطمين لقلب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، لأنه ما من نجوى في مكان إلاّ وهو ـ تعالى ـ مطّلع عليه الم عليه المداؤه المشركون إلاّ وهو ـ تعالى ـ كاشفها، ومُطلع رسولُه ـ صلى الله عليه وسلم على بعضهاوهوالسميع العليم ، والله ـ تعالى ـ أعلم ،

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية: ٤٠

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ، الآية:٣٠

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير الآلوسي ، ٩/١٧ ، تفسير الشوكاني ، ٣٩٨/٣٠



النس :

قال الله تعالى:

## ذَاكِ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ ، يُحِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّ

### معنى النص ومناسبة اسمه تعالى "قدير"عقِبُه:

في الآية السابقة (٢) دعا اللهُ عزوجل الناسَ إن كانوا شاكّين في إعادة الحياة إلى أن يتدبّروا كيف نشأت الحياة الأولى ، وينظروا في أنفسهم ، وفي الأرض من حولهم حيث تنطق لهم الدلائل بأن نشأة الحياة الآخرة أمر ميسور في قدرة الله ـ تعالى ـ .

ثمّ قال ـ سبحانه وتعالى ـ : ﴿ نَلِكُ بِأَنَّ اللّهَ هُو الْحَقِّ وَأَنَهُ يُحْى الْمُوتَىٰ وَأَنّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ هذا كلام مستأنف لبيان السر في تطورات خلق الإنسان والنبات، والمعنى: ذلك الذي تقدّم بيانُه من إيجاد الإنسان والنبات وتدبير أمرهما في الإنشاء والإفناء شاهد بأن الله ـ تعالى ـ هو الإله الحق الذي يستحق أن يُفرَدَ بالعبادة لكونه خالقا مدبّرا فعّالا لما يريد، وأنه ـ تعالى ـ من شأنه إحياء الموتى بدءا وإعادة ، وأنه ـ سبحانه ـ قادر تمسام القدرة على كل شيء .

ولمّا كان ما تقدم من أطوار الإنسان وفنائه ، ومن إحياء الأرض بعد موتهــــا وانبثاق (٣) النبت منها ، لا يقدر عليه إلّا الإله المتّصف بالقدرة على كل شيء ، وهو اللهـ سبحانه وتعالى ـ ، كان الختام باسمه ـ تعالى ـ ﴿قدير ﴾ لأنّ ما سبق يكشف عن عمــوم قدرة الله ـ عز وجل ـ ويبيّنها ، والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: ٦٠

<sup>(</sup>٢) هي قوله - تعالى - : ﴿ يَلَأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيِّبِ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خُلَقَنْكُمْ مِنْ تُراب شُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عُلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْفَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنَبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرَّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَسْكَ اللهِ أَكُلٍ مُسَمِّى ... ﴾ إلى أَجُلٍ مُسَمِّى ... ﴾ إلى أَجُلٍ مُسَمِّى ... ﴾ إلى قوله - تعالى - : ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضُ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمسَاءُ الْمُسَاءُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتُتْ مِنْ كُلِّ رَوِّج بَهِيجٍ ﴾ سورة الحج ، الآية : ٥ .

<sup>(</sup>٣) انبثق: انفجر ، (القاموس المحيط، مادة "بثق"، ص:١١١٨).

قال الله تعالى:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّنِئِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ مَ وَالْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اللَّ

بيان غريب النص:

هادوا : أي اليهود ، وهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام ـ والذين كانوا يتحاكمون ولى التوراة في زمانهم .

وجادفي اللغة: هاد إلى الشيء يهود هودا: رجع إليه (٢)، ولعلّ التعبير عنهم بالذين هادوا لرجوعهم إلى الله ـ تعالى ـ وتوبتهم منعبادة العجل بعد عودة موسى ـ عليه السلام ـ من مناجاة ربه .

الصابئين : قوم ليسوا على دين اليهود ولاالنصارى ولاالمجوس ولاالمشركين ، وإنماهم قوم لادين مقرّرٌ لهم يتبعونه ويقفونه (٣).

والصابئون من " صبأ " ، وله عدة معان ، منها : خرج من دين إلى ديـــن آخر ، وهو من باب "منع وكرمُ "، ويستعمل بمعنى : طلع (٤).

النمارى : أمحاب عيسى عليه السلام وأهل دينه ، سمّوا بذلك لتناصرهم فيمسا بينهم ، وقد يقال لهم أنصار الله ، كما في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُلَا اللَّهُ عَما فَي قوله ـ تعالى ـ : ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ... ﴾ (٥)

وقیل سمّوا بذلك انتسابا إلى قریة یقال لها "نصران"، فیقال:نصراني، وجمعه:نصاری (٦).

المجوس : هم عبدة النار القائلون بأن للعالم أصلين: نورا وظلمة (٧).

قال في القاموس: ( مجوس - كصبور - : رجل صغير الأذنين ، وضع دينا

<sup>(</sup>١) سورة الحج ، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المفردات للراغب، ص:٥٤٨ ، لسان العرب، مادة (هود)، ٣٩/٣٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ، ١٠٨/١ ، أثناء تفسير الآية (٦٢) من سورة البقرة ، وهو قول مجاهد .

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط، مادة (صبأ)، ص:٥٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الصفّ ، من الآية: ١٤ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: المفردات للراغب، ص: ٤٩٥، تفسير ابن كثير، ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٧) تفسير القرطبي ، ٢٣/١٢ ، تفسير الشوكاني ، ٤٤٣/٣ .

ودعا إليه ، رجل مجوسي ، جمعه: مجوس ، كيهودي ويهود) (١).

الذين أشركوا: هم مشركو العرب الذين يعبدون الأصنام والأوثان ، ويعبدون مع الله الذين أشركوا عبدون على الله المادين أمركوا العرب (٢).

يفصل : يقضي ، من الفصل ، قال في القاموس : ( الفصل : القضاء بين الحسستّق والباطل ) (٣).

 $^{(2)}$ شہید : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه  $^{(3)}$ 

### معنى النص ومناسبة اسمه تعالى "شهيد" عَقِبَه:

لمّا ذكر الله عزوجل في الآية السابقة (٥) أنه يهدي مَن يريد، أتبعه ببيان مَن يهديه ومن لايهديه ، فقال تعالى - : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اَمْنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِي وَالْتَمِرَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُوا ﴾ كائنا ما كانوا ﴿ إِنَّ اللّهَ يَغُمِلُ بَيْنَهُمْ يُومُ الْقِيلُمَةِ ﴾ أي : إنّ هؤلا ، جميعا سيقضي الله تعالى - بينهم يوم القيامة بحكمه العادل ، فيُدخلل المؤمنين الجنة ويدخل أهل تلك الملل الباطلة النار ، ثم ختم تعالى - الآية بما يعلل قضاءه وحكمه بين تلك الفرق ، فقال تعالى -: ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلّ مَن مُ مَن عَقائد هؤلا ، الأصناف الذين إنه وتحدم وأعمالُهم .

ولمّا أخبر الله ـعزوجل ـ بقضائه وحكمه يوم القيامة بين هذه الفِرق فيما اختلفوا فيه من تصحيح الديانة والعقيدة ، نُكُرُ في ختام الآية اسمه الكريم ﴿ شهيد ◄ وهو مناسب للقضاء بين هؤلاء ،حيث إن الشهيد بمعنى الشاهد ، وهو من الشهود بمعنى الحضور ) وذلك العلم بالشيء عِلم مشاهدة ، ولذا جاءت صيغة ﴿ شهيد ◄ لِتدلّ على عدل حكمه تعالى ـ وقضائه بينهم وبين عباده جميعا .

على المسلم العاقل أن يذكر يوم الفصل والقضاء ، ويراقب الله ـ عزوجل ـ في كــــل شيء ، لأنه ـ تعالى ـ على كل شيء شهيد ، والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب ،

<sup>(1)</sup> القاموس المحيط، مادة (مجس)، ص: ٧٤٠٠

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط لأبى حيان ، ٢٥٩/٦.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ، مادة (فصل) ، ص:١٣٤٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٣٠

<sup>(</sup>٥) هي قُوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَكُنَلِكَ أَنْزَلْنَهُ وَكَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَ اللَّهَ يَهُدِي مَنْ يُرِيدُ ﴾ سورة الحج ، الآية : ١٦ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: القاموس المحيط، مادة (شهد)، ص: ٣٧٢.

قال الله تعالى:

### أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَنَّتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّالَلَهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴿ اللهِ ال

### بيان غريب النص:

أُذِنَ : رخّص، من الإذن، والإذنُ في الشيّ إعلام بإجازته والرخصة فيه (٢). لَقدير : اسم من أسما الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٣).

### معنسي النص ومناسبة اسمه تعالى "قدير" عقبَّه:

كان المسلمون في أول الأمر مأمورين بكفّ الأيدي عن قتال الكفّار، ولمّا أذاهـم الأعداء اضطرّوا إلى ترك بلادهم وأوطانهم، فهاجروا إلى المدينة. وحين أصبحوا أقوياء أذن الله ـ تعالى ـ لهم في القتال، وهو قتال دفاع منهم، لاقتال هجوم، ولهذا قال ـ تعالى ـ: 

﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَائَلُونَ بِأَنَّهُم ۚ ظُلِمُوا ﴾ أي: بسبب أن أولئك الأعداء منعوهم من دينهم وأخرجوهم من ديارهم وطاردوهم في كل مكان ، وهذه أول آية في القرآن تحمِل طابع الحسرب بالإذن فيه للمؤمنين ،

وقوله ـ تعالى ـ : ﴿ وُإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ وعد من الله ـ سبحانه وتعالى ـ للمؤمنين بالتأييد والنصر ، وحفّ لهم على الإقدام على الجهاد في سبيله بدون تردّد أو وهن. أي : وإنّ الله ـ تعالى ـ لَقادر على أن ينصر عباده المؤمنين ، وعلى أن يمكّن لهم في الأرض.

وفي ذكر اسمه تعالى - ﴿ قدير ﴾ مع ما سبقه من التأكيد باللام ، دعوة للمؤمني الله يتوكّلوا على الله - تعالى - ويثقوا بنصره ويطمئنوا إليه ، لأنّ ختّم الآية باسمه - تعالى " قدير " ليس لإثبات القدرة لله - تعالى - فقط ، إذ أنّ قدرته - تعالى - ثابتة معلوم قبل نزول هذه الآية ، وإنما جا ، ذِكرُ هذا الاسم الكريم هنا - والله أعلم - إثارة الى قدرة الله - تعالى - على نصر عباده المؤمنين من غير قتال ، ولكنه - سبحانه - يريد من عباده أن يبذلوا جهدهم في طاعته ، كما قال - تعالى - ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الّذِينَ كَفَرُوا فَضُرْبُ الرِقَالِ كَتّى إِذا النّهُ الْخُرْبُ أَوْزَارُهَا ذَلِكَ وَلُوْيَهَا وَ اللّهُ لا نُتَصَرَ مِبْعَيْمُ وَالّذِينَ قُتلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَلَنْ يُعَلِّ أَعْمَلُهُ مُ اللّهُ لا أَنْ يُعَلِّ أَعْمَلُهُ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَلَنْ يُعَلِّ أَعْمَلُهُ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَلَنْ يُعَلِّ اللّهُ فَلَنْ يُعَلِّ أَعْمَلُهُ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَلَنْ يُعَلِّ أَعْمَلُهُ مُ وَالّذِينَ قُتلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَلَنْ يُعَلِّ أَعْمَلُهُ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَلَنْ يُعَلِّ أَعْمَلُهُ مَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَلَنْ يُعَلّى أَعْمَلُهُ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) سورة الحج ، الآية :٣٩٠

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب، ص:١٤٠

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٤٠

<sup>(</sup>٤) سورة محمد، الآية:٤٠

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير النيسابوري ، ١٠٠/١٧ ، تفسير ابن كثير ، ٢٣٥/٣٠

قال الله تعالى:

الذين أُخْرِجُواْ مِن دِيرِهِم بِغَيْرِحَقِّ إِلَّا أَن أُخْرِجُواْ مِن دِيرِهِم بِغَيْرِحَقِّ إِلَّا أَن أُخْرِجُواْ مِن دَيْرِهِم بِغَيْرِ اللَّهِ مَن اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ الْمُدِّمَةُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ الل

#### بيان غريب النص:

صوامع : جمع صومعة ـ على وزن فعُولة ـ ، وهي ـ كما قال الراغب ـ : كل بنا ، متصمّـــع الرأس ، أي : متلاصقه (٢).

والمرادبها هنا: معبد الرهبان (۳).

بيع : جمع بيعة ـ بكسر الباء ـ ، وهي ـ كما في لسان العرب ـ : كنيسة النصارى (\$) ، وهي التي يبنونها للعامة ليجتمعوا فيها لأجل العبادة ، ولاتختص بالرهبان كالصومعة (٥) .

ملوات : جمع صلاة ، وهي كنيسة اليهود (٦) في هذه الآية ، قال الراغب: (سمّي موضع العبادة الصلاة ، ولذلك سمّيت الكنائس صلوات ) (٧).

مساجد : جمع مسجد ، وهو معبد المسلمين .

عزيز : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه ،

<sup>(</sup>١) سورة الحج ، الله :٠٤٠

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب، ص:٢٨٦٠

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ، ٤٠/٢٣ ، تفسير الآلوسي ، ١٦٣/١٧ .

<sup>(</sup>٤) لسان العرب، مادة (بيع ) ، ٢٦/٨.

<sup>(</sup>٥) تفسير الآلوسي ، ١٦٣/١٧ .

<sup>(</sup>٦) لسان العرب ، مادة (صلو) ، ١٦٣/١٧ ، تفسير الآلوسي ، ١٦٣/١٧ .

<sup>(</sup>٧) المفردات للراغب ، ص: ٢٨٥٠

<sup>(</sup>٨) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٦٠

<sup>(</sup>٩) ينظر من هذا البحث ، ص٣٣٠٠

### معنى النص ومناسبة اسميه تعالى " قويٌّ عزيز " عَقِبُه :

لمّا بيّن الله تعالى في الآية السابقة (1) أن المؤمنين أُذنوا في القتال لأجلأنهم ظلموا فَسّر ذلك الظلم مبيّنا أوصافهم (٢) ، بقوله : ﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقّ ﴾ أي : بدون موجب لإخراجهم ، وماكان سببُ اخراجهم ﴿ إِلّا أَنْ يَقُولُوا رَبّنا الله ، وتوحيدُهم إياه ، وعبادتهم له وحده ـ سبحانه وتعالى ـ ، ثم بيّن الله ـ قولُهم : ربّنا الله ، وتوحيدُهم إياه ، وعبادتهم له وحده ـ سبحانه وتعالى ـ ، ثم بيّن الله وحده ـ سبحانه و وَعالى ـ ، ثم بيّن الله و مواكن و ربّن الله و وحده ـ سبحانه و وعلا دفع الله ـ تعالى ـ سبحانه ـ وكمته في تشريع الجهاد ، فقال : ﴿ وَلُولًا دُفْعُ اللّهِ التّاسُ بَعْضُهُمْ بِبُعْضٍ لَهُدّمَتُ وَمُلُوّت وَمُسُرِحُدُ يُذْكُرُ فِيهَا الله اللّه كَثِيرًا ﴾ أي : ولولا دفع الله ـ تعالى ـ لهدم في أله الله عليه المال الله عليه وسلم ـ المساجد (٤) . قال ابن كثير : (لولا أنه ـ تعالى ـ يدفع بقوم عن قسوم، ويكفّ شرور أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدّره من الأسباب لفسدت الأرض ، ولأهلك القويّ الضعيفُ ) (٥) .

ثمّ ساق الله ـ سبحانه وتعالى ـ بأسلوب مؤكّد سنةً مِن سننه التي لاتختلف ، فقال ﴿ وَلَيَنْصُرُنَّ اللّهُ مَنْ يُنْصُرُهُ ﴾ وهذا وعد من الله ـ تعالى ـ لِمن يقاتل في سبيله بالنصر والتأييد . وهناك آيات أخرى كثيرة تدل على أن العاقبة والنصرة للمؤمنين الذين ينصرون الله ـ تعالى ـ بالقيام بدينه ، والدعوة إليه ، وجهاد أعدائه لإعلاء كلمته ـ تعالى ـ ، وذلك كما في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ يَنَأَيّهُا الَّذِينَ ۖ وَامُنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللّهَ يَنْصُرُكُم ۗ وَيُكَبِّتُ أَقَدَامُكُم ﴾ وفي قوله ـ تعالى ـ : ﴿ كَتَبُ اللّهُ لاَ غُلِبَنَ أَنا وَرُسُلِي إِنَّ اللّهَ قَوِي عَزِيزُ ﴾ (٧) وفي قول ـ مـ عالى ـ : ﴿ كَتَبُ اللّهُ لاَ عُلُبُنَا نَصُرُ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ (٨).

ثمّ علّل ـ تعالى ـ نصره لمن ينصره ، فقال : ﴿إِنَّ اللَّهُ لَقُوِیٌ عَزِيزٌ ﴾ أي : واللـ ه ـ سبحانه ـ لَينصرن مَن ينصره ، لأنه ـ تعالى ـ ذوقوة لاتُقهر ، وعزّة لاترام ، فلذا قضى بنصرة رُسُله ـ عليهم الصلاة والسلام ـ وأوليائه على الأعداء ، وهذا وعد لا يتخلّف ، ولا يتغير ، لأنه

<sup>(</sup>۱) هي قوله ـ تعالى ـ: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَّتُلُون بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهُم لَقَدِيرُ ﴾ سورة الحج ، الآية : ۳۹.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التفسير الكبير للرازي ، ٣٩/٢٣٠

<sup>(</sup>٣) دفع الله ـ تعالى ـ بالنسبة لليهود والنصارى ،كان في الوقت الذي كانوا على الحق قبل التحريف والنسخ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري، ١٠١/١٧٠

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ٢٣٦/٣٠

<sup>(</sup>٦) سورة محمد ، الآية : ٧٠

<sup>(</sup>٧) سورة المجادلة ، الله : ٢١٠

<sup>(</sup>٨) سورة الروم ، من الآية: ٤٧ .

وعدُّ صَدَرَ مِن صادق الوعد الذي لايخلف وعده، القويِّ العزيز الذي لاينازعه شـــي، ولايعجزه شي، يريده، ومَن كان القويُّ العزيزُ ناصرَه فهو المنصور، وعدوَّه هوالمقهور. وفي ختم الآية بصفتي القوة التي لاتقبل الضعف والمانعة، والعزّة التــــي لايتعدّى إلى ساحتها شي، تطمينُ لقلوب المؤمنين وتثبيتُ أقدامِهم حين لقائهمفي أعدادهم القليلة بجيوش الكافرين في أعدادهم الكثيرة، والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب.

قال الله تعالى:

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى اللهُ عَالَيْهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطُنُ وَأَمْنِيتِهِ وَيُنسَخُ اللهُ مَا يُلْقِى الشَّيطُنُ وَاللهُ عَلِيهُ مُاللَّهُ عَلِيهُ مَا لَلهُ عَلِيهُ مَا لِللهُ عَلَيْهُ مَا لِللهُ عَلَيْهُ مَا لِللهُ عَلَيْهُ مَا لِللهُ عَلَيْهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَكُولِهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَكُولُ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَكُولُ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَكُولُهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَكُولُ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَكُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَكُولُ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَيْكُولُ اللهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ مَا لَكُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَكُولُ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَكُولُ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَيْكُ مِن اللهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَكُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لِللْهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

بيان غريب النص:

تمنى : للعلما، في معنى "تمنّى" وجهان من التفسير:

الأول: تمنّى بمعنى تلا وقرأ ، ويدلّ على استعمال التمني بمعنى التـــــلاوة والقراءة (٢) قولُ حسان في مرثية عثمان بن عفان (٤) ــرضيالله تعالى عنهما عنيّ كِتابُ اللهِ أولَ ليلةٍ وآخِرها لاَقَى حِمام المقادر .

وقال آخر:

تمنّى كتاب الله آخر ليلِهِ تمنّى داودَ الزبورُ علىرِسلِ (٥). الثاني: تشهّي حصول الأمر المرغوب فيه، وحديث النفس بما يكون ومسا لايكون (٦).

كلا المعنيين صالح في تفسير الآية الكريمة كما سيأتي بيانه إن شاء الله .

وينسخ : فيزيل، من النسخ اللغوي، وهو المراد هنا دون معناه الشرعي، وهو المراد هنا دون معناه الشرعي، يقال: نسخت الشمس الظِلَّ: أي: أزالتُه (٧).

يحكِم : يتقن ، قال في المصباح المنير: (أحكمت الشي وإحكاما: أتقنته) (٨).

(١) سورة الحج ، الآية: ٥٢.

<sup>(</sup>٢) النهاية لابن الأثير ، ٣٦٧/٤ ، لسان العرب ، مادة (مني) ، ١٥/ ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) هو حسّان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري ، أبو الوليد: الصحابي ، شاعر النبييـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، توفي سنيـة ٥٥ هـ . ( الأعلام: ١٧٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية ، من قريش: أمير المؤمنين، ذو النورين ، ثالث الخلفاء الراشدين - وأحد العشرة المبشرين - رضى الله عنه - ، توفى سنة ٣٥هـ (الأعلام ٢١٠/٤).

 <sup>(</sup>٥) مجاز القرآن لأبي عبيدة ، ٢/٤٥ ، لسان العرب ، مادة (منبي) ، ٢٩٤/١٥ . ومعنى: على رسل :
 أى : على مهل .

<sup>(</sup>٦) النهابة لابن الأثير، ٣٦٧/٤.

<sup>(</sup>٧) لسان العرب، مادة (نسخ)، ٦١/٣٠

<sup>(</sup>٨) المصباح المنير ، ١٤٥/١ ، القاموس المحيط ، مادة (حكم) ، ص:١٤١٥ .

عليم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (۱) . حكيم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (۲) .

### معنى النص ومنا سبة اسميه تعالى "عليم حكيم" عَقِبَه:

بعد أن أمر الله عزوجل في الآيات السابقة (٣) رسولَه صلى الله عليه وسلم - أن يعلِن للناس جميعا أنه رسول الله حقًا ، مبضِّر للمؤمنين بالثواب ، منذر للكافريـــــن والظالمين من عقاب الله ـ تعالى ـ ، أخبر في هذا النص الكريم ما يسلِّي رسوله ـ صلى اللـه عليه وسلم ـ فيما يلقاه من قومه من التكذيب والأذى ، حيث إنه ـ تعالى ـ بيّن أن كـــل الأنبياء والمرسلين قبلَه لم يَسلموا من ذلك ، فقال ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَا مِنْ قَبْلِكُ مِنْ رُسُول وُلاَنبُنَّ إِلَّا إِذا تُمنَّى أَلْقَى الشَّيْطلُنُ فِي أُمْنِيتهِ ﴾ وإذا فسّرنا التمني بمعنى التسلاوة والقراءه كان المعنى: وما أرسلنا قبلك \_ يارسول الله صلى الله عليه وسلم \_رسولا ، ولانبيًّا إِلَّا إِذَا قَرأَ شَيئًا مِن الَّايات لقومه ألقى الشيطان في قراءته الشبه والشكوك والوســـاوس المانعة من تصديقها وقبولها ، كإلقائه على أتباع ذلك النبي أو الرسول أنها سِحرُّ أو شعر أو أساطير الأولين ، وأنها مفتراة على الله ، ليست منزلة مِن عنده ، وفي هذا المعنى يقول ــ سبحانه وتعالى ـ : ﴿ وَكُذَالِكُ جَعَلْناً لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوّاً شَيكَطِينَ ٱلإِنْسِ وَالَّجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمُّ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلقَوْلِ غُرُوراً وَلُوْشَاءُ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ (٥). وإذا فسرنا التمنى بمعنى حبّ الشي والرغبة (٦) فالأمنية من هذا المعنى: وما أرسل الله من رسول ولانبيّ إلّا وغاية مقصوده ، وجُلُّ أمانيه أن يؤمن قومه جميعا ، ويدركوا الخير الذي جاءهــم به من عند الله ـ تعالى ـ فيتبعوه ٠٠ وكان نبيُّنا ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ من ذلك فــــي المقام الأعلى: ﴿ فَلَعَلَّكُ بِلَخِعٌ نُفْسَكَ عَلَى أَلْكِرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ (٧). وعلى هذا يكون معنى الآية: وما أرسلنا من رسول ولانبي ، إلَّا اذا تمنى هذه الأمنية السامييسة ألقى الشيطان فيما تمنَّاه الشبهَ في نفوس قومه ليصدُّهم عن سبيله (٨)

<sup>(</sup>١) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر من هذا البحث ،ص: ٣١.

<sup>(</sup>٤) هذا قول أكثر المفسرين ، كالطبري (١٩٠/١٧)، والزمخشري (١٩/٣)، وابن قتيبة فيغريب القرآن (ص: ٢٩٤)، والشيخ المراغى في تفسيره (١٢٨/١٧).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، الآية: ١١٢٠

<sup>(</sup>٦) هذا القول قد تقرّر عند بعض المتأخرين ، كابن عاشور (٢٩٨/١٧ ـ ٣٠٠)، وسيد قطـــــب (٦) دور (٢٤٣٣/٤) ، والدكتور محمد حجازى (٧٥/٢) ، وعبدالكريم الخطيب في تفسيره (١٠٦٣/١٧).

<sup>(</sup>٧) سورة الكيف ، الآسة: ٢ .

<sup>(</sup>A) إن المعنيين اللذين قد تقررا في تفسير النصيتناسبان مع كلمات هذه الآية ، دون النظر إلى قصة "الغرانيق العلا" التي رويت في بعض كتب التفاسير والسير ، يقول ابن كثير ـ رحمه الله تعالى في تفسيره (٣٩/٣): قد ذكر كثير من المفسرين هاهناقصة الغرانيق ... ولكنها من طرق كلّها مرسلة ، ولم أرها مسندة من وجه صحيح ، اه

ثمّ بين الله ـ تعالى ـ مآل سعي الشيطان في آيات الله ـ تعالى ـ بقوله : ﴿ فَيُنْسَخُ اللّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطُ لُنُ ﴾ أي: فيزيل الله ـ تعالى ـ ما يلقيه الشيطان من الشبه في نفوس المؤمنين الذين أوتوا العلم ﴿ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّهُ وَايُلتِهِ ﴾ أي: يجعلها متقنة ، لاتقبل الرد ، ولا تحتمل الشك في كونها من عنده ـ تعالى ـ ، وما ذكر هنا من أنه ـ تعالى ـ يسلّط الشيطان فيلقي في قراءة الرسول والنبي ، أو في رغبتهما ، فتنة للناس ليظهر مؤمنهم من كافرهم (١) كما قال ـ تعالى ـ : ﴿ لِيَجْعَلُ مَا يُلقِي الشَّيْطُ لُنُ فَيْنَةٌ لِلّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مُرُنُ وَالْقاسِيكِ فَي قُلُوبِهُمْ وَإِنَّ الطَّلْمِينَ لُغِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيُعْلَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ أَنَهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكِ كُوبُهُمْ وَإِنَّ الطَّلُومِينَ لُغِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيُعْلَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ أَنَهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكِ كُوبُهُمْ وَإِنَّ الطَّلُومِينَ لُغِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيُعْلَمُ الَّذِينَ وَامْنُوا إِلِي صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١) ويُعلَيْمُ وَإِنَّ الطَّيْمِ أَنَهُ الْحَقْ مِنْ وَلِيكُونُ إِنِ فَالْمُ لَهُ فَي مُرَافٍ اللّهُ لَهُ قَلْوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهُ لَهَادِ الَّذِينَ وَامُنُوا إِلِي صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٢) .

ولمّا تقدم في النص نسخُ ما يلقيه الشيطان، وإحكام الآيات وجفظُها من التأسّر باللقاء الشيطان جاء الختام بقوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَ اللّهُ عَلِيمٌ كَكِيمٌ ﴾ كالتقرير والدليسل على النسخ و الإحكام المشار إليهما في الآية، أي: والله ـ تعالى ـ عليم بكل شيء و بما يلقيه الشيطان، فلا يخفى عليه ما يصدر عن ذلك اللعين و أوليائه من أباطيلَ ووصاوسلِمدُ الناس عن دعوة الرسل والأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ، ثم ذكر ـ سبحانه ـ اسمه الكريسم "حكيم" إشارة والى أنه ـ تعالى ـ يضع الأشياء في مواضعها، ويحُكمها ويتُقنها حتلى لايتطرق إليها خلل ولانساد، ومن حكمته ـ تعالى ـ كَكّنَ الشيطان وأولياء ه من إلقساء الشبهات والأباطيل في النفوس حول الذعوة التي يقوم بها الرسولُ أو النبيُّ، وجعسل سبحانه ـ ذلك الالقاء مجالا للاختبار والامتحان، لِيُحاجُّ أولياء الشيطان به من المنافقين الذين في قلوبهم ريب وشك، ومن المشركين الذين لاينفعهم زجر ولاتذكير لقسوة قلوبهم، ولكي يعلم أهل العلم بالله ـ تعالى ـ وآياتِه الصوابُ على ضوء الصراع بين الحق السذي يدعو إليه الرسول أو النبيّ، وبين الباطل الذي يلقي به الشيطان وأولياؤه في وجه هــذا الحقّ، فيزدادون إيمانا وخشوعا، وتحقيقا لوعد الله ـ تعالى ـ ، وهو أن يهدي ـ سبحانـــهـ الحقّ، فيزدادون إيمانا وخشوعا، وتحقيقا لوعد الله ـ تعالى ـ ، وهو أن يهدي ـ سبحانـــهـ أهل الإيمان كما دلّت عليه الآيتان السابقتان (٢).

وهناك مناسبة من الناحية البلاغية بين النسخ واسمه ـ تعالى ـ طعليم ◄ ، وبين إحكام الآيات واسمه ـ تعالى ـ طحكيم ◄ ، والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب ،

<sup>(</sup>۱) ينظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للدكتور الشيخ محمد أبو شهبة، ص: ۳۲۱ ـ ۳۲۲ ، أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي ، ۷۳۲/٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ، الآيتان:٥٣ ـ ٥٥ . ومعنى "فتُخُبِتَ " :تخضع وتذلّ ، (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، ص: ٢٩٤ ) .

قال الله تعالى:

وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ قُيَلُوَاْ أَوْمَاتُواْ لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ حَكْمُ ٱلتَرْزِقِينَ ﴿ لَنَّ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّلَّ حَكَلَا يُرْضُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمُ حَلِيمُ ﴿ لَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَيْهُ مَلْ اللَّهُ لَعَلَيْهُ وَلَهُ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلِيمُ حَلِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُكُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُومِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِن

### بيان غريب النص:

مدخلا : موضعا حسنا، وهو الجنة (٢)، وذلك على أنه اسم مكان ، أو إدخالا كريمــا، وذلك على أنه مصدر ميمي .

(٣) اللام للتأكيد ، والعليم اسم من أسما ، الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه . حليم : اسم من أسما ، الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٤) .

### معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "عليم حليم" عَقِبَه:

بعد أن ذكر الله عز وجل عنما سبق (٥) ما حكم به لأهل الإيمان والعمل الصالح وما حكم به لأهل الكفر والتكذيب ، أتبعه بذكر ما حكم به لأهل الهجرة والجهاد ، وأفردهم بالذكر تفخيما لشأنهم فقال عز من قائل -: ﴿ وَ الَّذِينَ هَاجُرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ أي:والذين فارقوا أوطانهم وأموالهم وأهليهم وذويهم في سبيل إعلاء كلمة الله - تعالى - ونصرة دينه طرفم في أو ماتوا ﴾ ميتة طبيعية من غير قتسال، هؤلاء وهؤلاء ﴿ لَيُرْزَقُنَّهُمُ اللّهُ رِزقاً حَسَنا ﴾ يرضيهم ويسرهم ، وهو نعيم الجنة السني لاينقطع أبدا ، سواء لاقوا الله -تعالى - شهداء بالقتل ، أو لاقوه على فراشهم ، وقولسه - تعالى - : ﴿ وُإِنَّ اللّهُ لَهُو خُيْرُ الرّ زِقِينَ ﴾ تذييل قُصد به بيان أن عطاءه - سبحانه - فوق

<sup>(</sup>١) سورة الحج ، الآيتان: ٥٨ ـ ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ، ١٩٥/١٧ .

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص:٣٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣١.

<sup>(</sup>٥) ذلك من قوله ـ تعالى ـ : ﴿ ٱلْمُلْكُ يُوْمَئِذٍ لِلَّهِ ... ﴾ إلى قوله ـ تعالى ـ : ﴿ .. لَهُمْ عَذَابُ مَهِمِينٌ ﴾ الآيتان : ٥٦ ـ ٥٧ من سورة الحج ،

كلِّ عطاء ، لأنه يرزق مَن يشاء بغير حساب ، ويعطي من يشاء دون أن ينازعه منازع ، أو يعارضه معارض ، ثمّ وصف الله ـ تعالى ـ مسكنهم بعد أن وصف رزقهم ، فقال ـ سبحانه ـ:

﴿ لَيُدْخِلُنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرُضُوْنَهُ ﴾ أي: أنه ـ سبحانه وتعالى ـ وعد هؤلاء المهاجرين بصِنفَيّهم وعدا مؤكّدا لاخُلفُ فيه ، أنْ يُدخلهم في الجنة منزلا كريما يدخلونه ، وهم يرضونه ويسعدون به ، حيث يجدون فيه ماتشتهيه الأنفس وتلذّ الأعين .

وبعداًنُّ ذكر الله - سبحانه وتعالى - مآل المهاجرين أخبر عن نفسه الكريم ــــة بصفتي العلم والحلم في قوله : ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ وذلك بشارة عظيمة لهـــؤلا، المهاجرين الذين جمعوا بين الهجرة والإيمان، حيث إنه ـ تعالى ـ بمقتضى هاتي ـــــن المفتين يحقق ما وعده لهم.

وإن قيل ما معنى ﴿ وُإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ خَلِيمٌ ﴾ وما تعلُّقه بما تقدّم ؟

والجواب<sup>(1)</sup>: يحتمل أنه ـ تعالى ـ عليم بما يستحقّه هؤلاء المهاجرون ، فيفعلهبهم ويزيدهم ، ويحتمل أن يكون المراد أنه ـ تعالى ـ عليم بما يرضونه فيعطيهم ذلك في الجنة، وأما الحليم ، فالمراد: أنه لحلمه لايعجل بالعقوبة فيمن يُقدِمُ على المعصية ، بل يمهــــل ليقع منه التوبة ، فيستحق منه الجنة ، والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير للفخر الرازي، ٥٩/٢٣.

قال الله تعالى:

### دَّلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوقِبَ بِهِ عَثْمَ بُغِي عَلَيْ هِ لَيَ نَصُرَنَّ هُ اللَّهُ إِسَّ اللَّهَ لَا عَفَوْ عَنْ فُورٌ اللَّهُ اللَّهَ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَنْ مُعَالِبًا اللهُ اللهُ اللهُ الله لَعْ فُوْعَ غُورٌ اللهُ اللهَ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

### بيان غريب النص:

عاقب : يقال: عاقبه عقابا، قال في المفردات: (العقوبة والمعاقبة والعقاب، يختصص بالعذاب) (٢).

لَعفو: اللام للتأكيد ، والعفو اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٤) ،

(٥) غفور :اسم من أسماء الله-تعالى-الحسنى ، وقد تقدم معناه •

### معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "عفو غفور "عقبه:

بيّن الله - سبحانه وتعالى - في الآيتين السابقتين (١) ثواب مَن هاجر في سبيل الله تعالى - ، ثم قُتل أومات ، وجاءت هذه الآية لتقرير ذلك البيان الذي فيه وعد لأولئك المهاجرين ، ولإباحة ردّ الاعتداء على المعتدي ، فقال - تعالى - : ﴿ ذلك ﴾ خبر لمبتدأ محذوف ، أي: الأمر ذلك الذي تقدم بيانه من حسن جزاء المهاجرين الذين قتلوا في سبيل الله - تعالى - أو ماتوا ، ثمّ استأنف - سبحانه - فبشر عباده الذين يقع عليهم العسدوان بالنصر على مَن ظلمهم ، فقال - تعالى - ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ بِعِثُلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمْ بُغِي عَلَيْهِ النّي مَن ظلمهم ، فقال - تعالى - ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ بِعِثُلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمْ بُغِي عَلَيْهِ النّي من الله - عز وجل - لجانب من جوانب طبيعة البشر ، وذلك أن الذي يقع عليه العدوان ، قد لايحلُم ولايصبر فيرد العدوان قِصاصا . والمعنى : مَن جازى الظالسمَ بمثل ما ظلمه ، ثم عاد الظالمُ المبتديُ بالظلم ، فَبَغَى عليه وآذاه ، فإنّ الله - تعالى ـ وَعَدَ بنصرته ، وتكفّلَ - في تلك الحالة - بإظهاره على الظالم الباغي .

<sup>(</sup>١) سورة الحج ، الآية: ٦٠٠

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب، ص: ٣٤٠٠

<sup>(</sup>٣) ينظر: لسان العرب، مادة (بغا) ، ١٦٣١ - ٧٩ ، والقاموس المحيط، ص:١٦٣١ -

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٤.

<sup>(</sup>٦) هما الآيتان (٥٨ ـ ٥٩) اللتات تقدّم تفسيرهما في هذه السورة الكريمة ٠

وبعد أن أذن الله - تعالى - وأباح الاعتداء بالمثل للمظلوم ، ختم الآية بالإخبار عن نفسه الكريمة بالعفو والمغفرة في قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُو عَفُورٌ ﴾ وهو تعليلُ للنصرة حيث كانت تلك النصرةُ لمن ارتكب خِلاف الأولى ، وهو الانتقام بدلَ العفو ، وبيانُ بان المظلوم عندما ترك العفو عن الظالم ، ولم يأخذ بما هو المندوب إليه ، والمعدوحُ عند الله - تعالى - فلايؤاخده - سبحانه - على ذلك ، ما دام لم يتجاوز في رد العدوان الحدود المشروعة ، ومنها الاقتصار على القصاص بالمثل .

و في ختم الآية بذكر العفو والمغفرة إشعار بأن العفو أولى وأفضل من العقوسة، فكأنه يرغّب المؤمن في العفو عن الظالم إذا ظلمه ،قال ـ تعالى ـ : ﴿ وُ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا فِكَأنه يرغّب المؤمن في العفو عن الظالم إذا ظلمه ،قال ـ تعالى ـ : ﴿ وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِعِثْلِ ما عُوقَبْتُمْ وَلَئِنْ صَبُرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ لِلصّابِرِينَ ﴾ (١) ، وقال ـ سبحانه ـ : ﴿ ... وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنّ ذَلِكَ عَفًا وَأَمْلُحُ فَأَجُرُهُ عَلَى اللّهِ ... ﴾ (٢) ، وقال ـ عز من قائل ـ : ﴿ ... وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ (٣) . (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية:١٢٦٠

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى ، من الله: ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى ، من الله : ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٤) ينظرللمناسبة: الكشاف للزمخشري ، ٢٠/٣ ، التفسير الكبير للرازي ، ٦٠/٢٣ ، روح المعانى للآلوسى ، ١٨٩/١٧٠

قال الله تعالى: ذَيلك بأن ٱلله يُولِجُ ٱلَّيْ لَفِي ٱلنَّهَارِوَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ

### بيان غريب النص:

: يُدخل ، من الولوج ، وهو الدخول (٢).

اسم من أسماء الله۔ تعالى۔ الحسنى،وقد تقدم معناه $^{ ext{($^{ ext{($^{ ext{)}}}}}}$ 

: اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه  $(\xi)$ 

### معنى النص ومناسبة اسميه تعالى"سميع بصير"عقبّه:

لمّا أخبر الله عزوجل في الآية السابقة (٥) أنه ينصر المظلوم ويؤيده ويُظْبِحرُه على الظالم ، نبُّه هنا في هذا النص الكريم أنه الخالق القادر المتصرَّف في خلقه بما يشاء فقال: ﴿ ذَلِكُ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارُ فِي الَّيْلِ ◄ وفي هذا النصإعلان بانفراد الله ـ تعالى ـ بالتدبير ، وسعة التصرف بإيلاج الليل في النهار ، وإيلاج النهار في الليل، لِبيان أن ذلك النصر الذي وعده ـ تعالى ـ للمظلوم على الظالم حقُّ ثابت وسنَّة من سُنَن الله ـ عز وجل ـ ، وأنه لايختل ،كما لايختل نظامه في الكون ، وكما لايختـــل نظامه في إيلاج الليل في النهار عند المغيب ، وإيلاج النهار في الليل عند الشروق بحيث يتمّ تعاقبُ أحدِهما الآخر دون خلل .

ولمَّا ذكر \_ سبحانه \_ ومُّفه بالتصرف في الليل والنهار وُفق مشيئته ، أخبر عـــن إحاطته بما يجري فيهما من قول أو فعل ، فقال: ﴿ وَأَنَّ اللَّهُ سَمِيعُ بُصِيرُ ﴾ أي: وأن اللهـ سميع لأقوال عباده ، ولايشغله سمع عن سمع وإن اختلفتِ الأصواتُ بفنوناللغات ، بمير بسما يفعلون، ولايستتر عنه ـ تعالى ـ شي، و ان توالت الظلمات ، و الله ـ عزوجل ـ المتصف بصفت ــــي السمع والبصر، يسمع ما يقول الظالم الباغي المعتدى، والمظلومُ المعتدَى عليه، ويرى أفعالهمــــا فلايهملهما، وإنما ينصرالمظلوم وينتقم من الظالم .

وفي الختم بهذين الاسمين الدالين على الإحاطة الكاملة بكل شيء تحذير من الإقدام على ما لا يجوز في المسموع و المبصّر ، و الله - تعالى - أعلم بالصواب ،

<sup>(</sup>۱) سورة الحج ، الآية: ۲۱ . (۲) المفردات للراغب ، ص: ٥٣٢ ، لسان العرب ، مادة (ولج ) ، ٣٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص:٣٠٠. (٥) هي الاية (٦٠)، والتي تقدم تفسيرها آنفا .

قال الله تعالى:

### ذَلِكَ بِأَنِ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنِ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَهُو ٱلْبَطِلُ وَأَنِ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْصَبِيرُ اللَّهُ دُونِهِ عَهُو ٱلْبَطِلُ وَأَنِ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْصَبِيرُ اللَّهُ

بيان غريب النص:

العلى: اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى (٢)

الكبير : اسم من اسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى، وقد تقدم معناه (٣)

معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "العلىّ الكبير"عقبُه:

لمّا تبيّن في الآيتين السابقتين أنه ـ تعالى ـ المتصرف في الوجود ، الحاكم السذي لامعقّب لحكمه ، بيّن هنا في هذا النص الكريم أنه مستحق للعبادة والطاعة والخضوع التام، فقال تعالى ـ: ﴿ ذلك ﴾ اسم الاشارة يعود إلى ما وصف به نفسه قبل ذلك من صفات القدرة والإحاطة الكاملة بكل شيء ، أي: ذلك الذي تراه ـ أيها المخاطّب ـ في هذا الكون من مخلوقات، ومن نصر للمظلوم ، و من إدخال الليل في النهار و إدخال النهار في الليل ﴿ بِأَنَّ اللّه هُو ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَلَ للمظلوم ، ومن دُونِهِ هُو ٱلبُطِلُ ﴾ أي: سببُ حصول تلك الأشياء: أنّ الله ـ تعالى ـ هو الإله الحسق الذي يجب أن تخضع له الوجوهُ ، وأنّ ما عداه من آلهة باطلة ، ما أنزل الله بها من سلطان .

ولمّاكان ما تقدم من الوصف بخلق الليل والنهار ، والإحاطة بما يجري فيهما، يدل على أنه ـ تعالى ـ هو الحق ، ودينه الحق ، وعبادته حق ، وأن كل ما يُدْعَى إلها غيره باطل ، يُعلَـمُ منه أنه ـ سبحانه ـ أعلى من كل شيء ، وأعظم وأكبر ، الذي كل شيء دونّه ، ولذا كان ختـام الآية بما يدل على ذلك : ﴿ وَأَنَّ اللّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ (٥).

و في ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين إشارة إلى علوّ الله ـ عز وجل ـ وعظمتـــه، وهو ـ سبحانه ـ لِعلوّ ه وعظمته يضرّ وينفع دون سائر مَن يعبد من الآلهة ، وفي ذلك ترغيب في عبادته ـ تعالى ـ أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: ٦٢٠

<sup>(</sup>٢) ينظر لمعنى "المتعالى "، وهو في نفس المعنى، ص:٣٧٠

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٦٠

<sup>(</sup>٤) هما الآيتان (٦٠ ـ ٦١) اللتان تقدم تفسيرهما من سورة الحج ٠

<sup>(</sup>٥) ينظر:تفسير الطبرى، ١٩٦/١٧.

قال الله تعالى:

### ٱلَهْ تَكُرُ أَنِّ ٱللَّهُ أَنْزُلُ مِنَ ٱلسَّكُمَآءِ مَآءَ فَتُصِّبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَرً أَوْ إِنَّ ٱللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ اللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ اللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ اللَّهُ

### بيان غريب النص:

: ذات خضرة ، وهي اسم مفعول من اخضرت الأرض ٠ مخضرة

:اسم من أسماء الله تعالى الحسنى،وقد تقدم معناه (٢). لطيف

اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه  $^{ extbf{(3')}}$  . خبير

معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "لطيف خبير"عقبه:

لقد تبينًا أن الآيات المتقدمة في هذه السورة الكريمة قد وصفت الله ـ سبحانه ـ بما هو أهل له من صفات الجلال والكمال.

ثم ساق ـ سبحانه وتعالى ـ بعد ذلك ما يدل على لطفه بعباده ، ورحمته بهم، فقال ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصِّبحُ ٱلْأَرْضُ مُخْفَرَّةً ﴾ والاستفهامُ في قولـــه: ﴿ أَلَم ... ﴾ للتقرير ، والمعنى: لقد علمتُ ، أو رأيتُ ببصرك ـ أيها المخاطَّب ـ أن اللـــه ـ تعالى ـ قد أنزل من السماء ماء ، فتصير الأرض بسببه ذاتَ خضرة بالنبات والعشب والزروع بعد ما كانت مسودة يابسة .

أليس المطر النازل من السحاب، الذي يحى الله -تعالى - به الأرض -بعدموته -----التي تُظهر أنواع الأقوات وأصناف الأشجار والنباتات التي لايمكن أن يعيش العباد بدونها برهاناً على رحمة الله ـ تعالى ـ ولطفه بعباده ، وعِلمه الدقيق بمصالح الخلق ومنافعهم ؟

بلى ، فإنّ في تسخير الله ـ تعالى ـ السحابُ بين السماء والأرض على خفّتـــه، ولطافته ، حتى يحمل الماءُ الكثير ، وسُوقِه ـ سبحانه ـ إلى حيث يشاء ، ويجعله حياة للبلاد والعباد ، و إنزاله ـ بخبرته الإلمية ـ على الخلق بقُدر وقت حاجتهم إليه ، ومُرَّفِه عنهمضررَه إشارةً إلى اللطف الإلهي ، الذي به يصل فضلُ الله - تعالى - إلى كل شي، بطرق لطيفة يخفي على العباد، وفي ذلك إشارة أيضا إلى علم الله - تعالى - المحيط بسرائر الأمور و خفاياها، فلهذا كان ختام الآية بقوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ لُطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ .

والذي يتدبرفي هذه الاية يدرك أنّ إنزال الماء من السماء و اخضرار الأرض بسببه مــــن مظاهر اسم"اللطيف" ، ولمّا كان إنزالذلك الما وبالقدر المطلوب في الوقت المناسب من مقتضى اسم"الخبير" الدالعلى العلم بدقائق الأمور التي منها مقادير مصالح العباد ، جا و نكره بعد نكر اسمـــه ــتعالى ــ "اللطيف" <sup>(٤)</sup> أ

سورة الحج ، الآية : ٦٣ . ينظر من هذا البحث ، ص : ٣٦ . ينظر من هذا البحث ، ص : ٣٣ . ينظر : تفسيرالرازي، ٦٢/٢٣ ، تفسير الآلوسي، ١٩٢/١٧ ـ ١٩٣ ، فيظلالالقرآن ٢٤٤٠/٤ .

قال الله تعالى:

## لَّهُ وَمَا فِي ٱلسَّكُمُ وَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِي ٱلْحَكِمِيدُ اللَّهِ الْعَافِي ٱلْحَكِمِيدُ اللَّهُ

#### بيان غريب النص:

اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وقد تقدم معناه  $(^{\Upsilon})$ . الغنى

اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه  $^{(7)}$  .

### معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "الغنيُّ الحميد"عقبُه:

بعد أن ذكر الله ـ سبحانه وتعالى ـ في النص السابق (٤) ما يقرّ توجيده بذكــــ مظاهر القدرة والعلم والحكمة، نبُّه على تصرُّفه الكامل في ملكه، فقال: ﴿ لُهُ مُأْفِسِي الشَّمَـُوُاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ أي: جميع الأشياء خلقُه وملكه، لايحتاج إلى مَّن في السمــا، والأرض، أوما فيهما ، وإنما كلُّ شي، فقير إليه، وهو ـ سبحانه ـ يرزق الأحياء بالماء والنبات وهوالغنيّ عنهم وعمّا يرزقون، لأن كل ما خلقه لحاجة المخلوق إليه، اللحاجة منه إلى ذلك، وفي هذا إحسان منه - سبحانه - وتفضَّل على عباده .

ولمَّا كان إنعامه - تعالى - خاليا عن منفعة عائدة إليه ، كان مستحقا للحمــــد والشكر، بل هو حميد في ذاته وأسمائه وأفعاله، قبل أن يحمده الحامدون وبعد حمدهم له - سبحانه - ، فلهذا قال : ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ .

واسمه - تعالى - " الغني " مناسب إخبار الله - سبحانه - عن نفسه بأن له كل شي، ومن يملك كل ما في السموات وما في الأرض، يكون غنيًّا، والغنيّ المطلق لا يفعل ما يفعله إلَّا للإحسان، ومن كان كذلك وجب أن يكون محمودا ، ولذا جاء اسمه \_ تعالى \_ " الحميد " بعد اسمه ـ تعالى ـ " الغني " (٥).

وضمير " هو" ضمير فصل ، مفاده: اختصاص الغنى والحمد بالله - تعالى - ، والله تعالى ـ أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) سورة الحج ، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص: ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) هو قوله ـ تعالى ـ : ﴿ أَلُمْ تَرُ أُنَّ اللَّهُ أَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهُ لَظِيفُ خُبِيرٌ ﴾ سورة الحج :٦٣ ، وهي الآية التي تقدُّم تفسيرها آنفا ،

<sup>(</sup>٥) ينظر: التفسير الكبير للرازي ، ٦٢/٢٣.

قال الله تعالى:

أَلَوْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُمُ مَّافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَعْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْ نِهِ يَّالِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وَفُّ رَّحِيثُ اللَّ

بيان غريب النص:

يمسك : يحفظ ، قال في المفردات : (إمساك الشي • : التعلّق به وحفظه ) (٢).

(٣) لَرَوْوف : اللام للتأكيد، والرؤوف اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى، وقد تقدم معناه

رحيم : اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى، وقد تقدم معناه (٤).

معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "رؤوف رحيم" عقبه:

ذكر الله سبحانه وتعالى و في هذا النص الكريم ألوانا أخرى من النعم الدالة على سعة رأفته سبحانه وتعالى و رحمته بعباده ، فقال : ﴿ أَلُمْ تَرَ أَنَّ اللَّهُ سَخُّرُ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ ﴾ من نعمه العديدة حيث يَسَّرَ لكم الانتفاع بما فيها من حيوان و نبات و معادن ﴿ وُالْفُلْكُ تَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِأُمْرِهِ ﴾ أي: وسخّر لكم السفن التي علّمكم سبحانه و مُنعها ، واستخدامها ثم سخّر لتلك السفن هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها من بلد إلى بلد ، و مسن إقليم إلى إقليم بما فيها من الركاب والأموال والبضائع التي فيها منافع للناس ولا ربب أنّ الانتفاع بما تقدّم لا يتأتّى إلاّ بعد الأمن من وقوع السماء على الأرض ، فمن الله عسز وجل على خلقه بأن يحفظ السماء حتى لاتقع على الأرض، ليحصلُ للخلق القرار ، وتستمر وجل على خلقه بأن يحفظ السماء حتى لاتقع على الأرض، ليحصلُ للخلق القرار ، وتستمر النعم التي أنعم الله تعالى ـ بها ، وإلى ذلك يشير قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وُيُعُمِكُ السّماء عَلَى الْأَرْضِ إلاّ بإذَّ نه ﴾ .

ولمّا عدد - تعالى - ما أنعم به على عباده من تسخير ما في الأرض لهم، وإجـــرا، السفن في البحر لهم، وتسييرهم في ذلك الهول العظيم، وجعله السماء فوقهم وإمساكــه إياهم من الوقوع، وهم آمنون مطمئنون، حُسُنَ الختمُ بالرأفة والرحمة في قوله - تعالــــي -

<sup>(</sup>١) سورة الحج ، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب، ص: ٤٦٨٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٢

<sup>(</sup>٤) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٢٠

ح إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَ وُفُ رُحِيمٌ ◄ وهو تعليل لذلك التسخير والإمساك ، لأن المنعِــم بهذه النعم قد بلغ الغاية في الإحسان والإنعام ، فهو إذن رؤوف رحيم .

قال الآلوسي - رحمه الله تعالى - في ختم هذه الآية بالرأفة والرحمة : (الرأفة قيل ما تقتضي در المضار ، والرحمة قيل ما تقتضي جلب المصالح ، ولكون در المضرة أهم مسن جلب المصلحة ، قدّم رؤوف على رحيم ، وفي كل ممّا امتن به - سبحانه - در و جلب ، نعم قيل : إمساك السما عن الوقوع أظهر في الدر ، (١) ولتأخيره وجه لا يخفى ، وقال بعضهم : الرأفة أبلغ من الرحمة ، وتقديم " رؤوف " للفاصلة ، وذهب جمع إلى أن الرحمة أعسسم، ولعلّه الظاهر ) (١).

أسأل الله رب العرش العظيم أن يديم علينا نعمه الظاهرة منها والباطنــــة، ويجعلنا من الشاكرين المعترفين بعجزهم عن أداء الشكر لكثرة نعمه على عباده .

<sup>(</sup>۱) لأنه لولا قدرة الله ـ تعالى ـ ورأفته بعباده لَسقطت السماء على الأرض ، فتلف ما عليها، وهلك مُن فيها .

<sup>(</sup>٢) تفسير الآلوسي، ١٩٤/١٧.

قال الله تعالى:

# مَاقَكُرُواْ ٱللهَ حَقَّ قَكُدُرِهِ إِنَّ

## ٱللَّهَ لَقُوِي عَنِيرُ اللَّهُ

بيان غريب النص:

لَقويّ : اللام للتأكيد، والقويّ اسم من أسماء الله \_تعالى \_الحسنى، وقد تقدم معناه (٢).

عزيز: اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه (٣) .

### معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "قوى عزيز "عقِبَه:

لمّا ذكر الله عزوجل - المثلُ الذي يُبطل عقيدة المشركين ، بيّن هنا أنه بعادتهم آلهةً من دون الله -تعالى - ﴿ مَا قَدَرُوا اللّه حَقَ قَدرِهِ ◄ أي : ما عظّموا الله عادته وتعالى - حقَّ عظمتِه ، وما عرفوه حق معرفته ، ولاوصفوه حق صفته (٥) ، حيث تركوا عبادة الواحد القهار القوي العزيز ، وأشركوا به تلك الآلهة الضعيفة العاجزة المقهورة المغلوبة ، والتي لاتقاوم الذباب لضعفها وعجزها .

ولمّا بيّن - تعالى - ما عليه معبودات المشركين من العجز وانتفاء القدرة كلّيا، ثم بيّن جهالتهم ونقصان عقولهم بعبادتهم آلهة لاتعقل ولاتنفع ولاتفر ولاتقدر على ثم بيّن جهالتهم ونقصان عقولهم بعبادتهم آلهة التعقل ولاتنفع ولاتفر ولاتقدر على شيء ومن خلق نباب ولادفعه ، أخبر بصفتين دالتين على إلهيّته - سبحانه - منافيتيات لصفات آلهة هؤلاء المشركين من القوة القادرة ، والعزة الغالبة ، في قوله - تعالى - : ﴿إِنَّ اللّهُ لَقُوىٌ عُزِيزً ﴾ وهو تعليل لما سبق (٦) ، وذلك أن ما أشركوه مع الله - تعالى - فسي العبادة ضعيف ذليل ، فما قدروه حق قدره ، لأنه - تعالى - قوي قادر على كل شيء، عزيز غالب لايغالبه أحد ، فكيف يشاركه في العبادة الضعيف الذليل والعاجز المغلوب ، وفي ذلك ردُّ على المشركين واستغرابُ من حالهم ، وفيه تهديد لهم بأنه -تعالى - سينتقم منهم بسوط من عذابه لكمال قوته وعزته ، والله - تعالى - أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) سورة الحج ، الآية: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) ذلك في قوله - تعالى - : ﴿ يَّأَيْتُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مُثَلُّ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يُخْلُقُوا نُبَابًا وَلُوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ... ﴾ سورة الحج ، الآية : ٧٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحاح للجوهري ، مادة (قدر) ، ٧٨٦/٢ ، ذكر مثله ابن منظور في لسان العسرب ٧٨/٥ ، المفردات للراغب ، ص:٣٩٦ ، بصائر ذوى التمييز ، ٣٤٦/٤ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير الآلوسي ، ٢٠٧/١٧ ، تفسير ابن عاشور ، ٣٤٢/١٧ .

النيس:

قال الله تعالى:

## ٱللهُ يَصَطَفِى مِنَ ٱلْمَاكَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ الْاَ

### بيان غريب النص:

سميع :اسم من أسماء الله-تعالى-الحسنى ، وقد تقدم معناه (۲).

بمير :اسم من أسماء الله تعالى - الحسنى ، وقد تقدم معناه  $^{(7)}$ .

### معنى النص ومناسبة اسميه تعالى "سميع بصير"عقبُه:

لمّا أخبر الله عزوجل أنه المعبود حقّا ، وأبطل في الآية السابقة (٤) ألوهية غيره ، والعبادة لمن سواه ، بيّن أن له مطلق التصرف في اختيار رسله ، فقال : ﴿ اللّه يَمْطَفِى مِنَ الْمَلْكِةِ رُسُلاً ﴾ أي : الله عليه الله وحده هو الذي يختار من ملائكته رسلا ، كما اختار جبريل وإسرافيل وميكائيل عليهم السلام ﴿ وَمِنَ النّاسِ ﴾ أي : وهو الذي يختار من بين الناس رسلا ، كما اختار إبراهيم وموسى وعيسى وخاتمهم محمدا عليوات الله وسلامه عليهم أجمعين و لتبليغ وحي الله وتعالى واليهم ، وفي ذلك رحمة من الله وتعالى بعباده ، حيث إنه وسبحانه ويبعث إليهم الرسول من جنسهم ليفقهوا عنه ويفهموا منه ليتمكنهم من مخاطبته ومكالمته ، ولوبَعث إلى البشر رسولامن الملائكة لَمَا استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنه ، ولكن أبى المشركون إلّا جحودا ، وكذّبوا رسول الله وصلى الله عليه وسلم حسدا وعنادا ، كما حكى القرآن الكريم ذلك في قوله وتعالى و قالُوا لَوْلاً أَنْزِلُ عَلَيْهِ مَلَكُ أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ اللّه عُرْدُولُ ﴾ (٥) ، و في قوله وسجانه و عامنع النّساس أن ويونوا إذْ جَاءَهُمُ الْهُدئ إلا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ اللّه بُشُراً رُسُولًا والله و وما مَنْعُ النّساس أن .

<sup>(</sup>١) سورة الحج ، الآية: ٧٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) هي الآية التي تقدم تفسيرها آنفا .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء، الله: ٩٤.

ولمّا ردّ الله عز وجل عليهم بأن الاختيار إليه عبدانه عن يعلم مَن يختـار لرسالته ، ختم الآية بالإخبار عن نفسه الكريمة بصفتي السمع والبصر في قوله عاليه عاليه وسلم عن وأن اللّه عليه وسلم عن ما يقوله المشركون في محمد على الله عليه وسلم عن وما جاء به من عند ربه ، ويرى ما يفعلون من إنكاره على الله عليه وسلم عند ربه ، ويرى ما يفعلون من إنكاره على الله عليه وسلم عند ربه ، وفي ذلك تهديد لهم .

أو سميع لأقوال عباده ، وبصير بأحوالهم ، ولمّا كان ـ تعالى ـ كذلك يعلم مَــن يختاره من خلقه لتبليغ الرسالة (١) ، كما قال ـ تعالى ـ : ﴿ ... اللّهُ أَعْلَمُ كَيْثُ يَجْعَــلُ رِسَالَتُهُ ... ﴾ (٢) ، وفي ذلك ردّ على المشركين ، لأنّ عقولهم قاصرة عن الاطلاع على خفايا الأمور ، حيث يقترحون أن يكون الرسول من الملائكة .

أو سميع لأقوال الرسل فيما تقبله العقول ، بصير بأحوال الأمم في الردّ والقبــول و في ذلك وعد لأتباع الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ ووعيد لمكذّ بيهم (٣). والله ـ تعالى أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير القرطبي ، ٩٨/١٢ ، تفسير ابن كثير ، ٣٤٦/٣

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، من الآية: ١٣٤٠

<sup>(</sup>٣) تفسير الآلوسي ، ٢٠٧/١٧

النص: قال الله تعالى:

وَجَهِدُواْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مَ هُواَجْتَبَكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ وَالْجَعَلَ عَلَيْكُمْ وَالْجَعَلَ عَلَيْكُمْ وَالْجَعِيمَ هُوسَمَّاكُمُ عَلَيْكُمْ وَالْجَيْدَ فَي الدِّينِ مِنْ حَرَجَ مِلَّة أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَالْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُواْ شَهَدًا ءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُواْ الصَّلُوةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُومَولَ الْحُرْفَعِمُ الْمَولَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِى وَنِعْمَ الْمَولَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### بيان غريب النص:

ملّة : قال في اللسان: (الملّة: الدين، كملّة الإسلام والنصرانية واليهودية) (٢).

وعلى ذلك، فالملّة تطلق على الدين مطلقا، حقّا كان أو باطلا، فمن الحق قوله

تعالى ـ: ﴿ وَمَنْ يُرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ... ﴾ (٣)، وهي الدين الحق.

و من الباطل قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهُرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فَرِسِي مِلّة باطلة.

والمراد بالملة هنا هو الدين الحق.

مولاكم : أى: حافظكم وناصركم، ومتولي أموركم، ومظفّركم على أعدائكم (٥)، والمولى اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى، وقد تقدم معناه (٦).

النصير :اسم من أسماءالله ـ تعالى ـ الحسنى، وقد تقدم معناه (Y).

معنى النص ومناسبة قوله تعالى "فنعم المولى ونعم النصير" عقِبَه:

بعد أن أمر الله ـ عزوجل ـ بطاعته على المؤمنين من صلاة وغيرها ، أمرهم أيـــفا

<sup>(</sup>١) سورة الحج ، الآية: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، مادة (ملل)، ٦٣١/١١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، صن الآية: ١٣٠٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف ، من الآية : ٢٠٠

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير الوجيز للواحدي ، ٦١/٣ ، تفسير ابن كثير ، ٣٤٧/٣ ، تفسير الآلوسيي ٢١١/١٧ .

<sup>(</sup>٦) ينظر من هذا البحث ، ص :٣٨٠

<sup>(</sup>٧) ينظر من هذا البحث ، ص: ٣٨.

<sup>(</sup>A) ذَلك في قوله ـ تَعالى ـ : ۚ لِيَّا أَيُّهَا الَّذِينَ \*اَمُنُوا أَركَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوااً الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُغْلِحُونَ ﴾ الآية : ٧٧ من سورة الحج .

بأمرِ هام ، وهو الجهاد فقال: ﴿ وَجُلْبِهِ دُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ أي: وجاهدوا في سبيــــل الله - تعالى - جهادا كما ينبغي ، خالصا لوجه الله - تعالى - ، ومِن أجل أن تكون كلمةالله هي العليا ، ثم بيَّن ـ تعالى ـ الحكمة في الأمر بالحهاد بقوله: ﴿ هُوَا دُتُبُ كُ مُ الْعَلَيا ، ثم بيَّن ـ تعالى ـ الحكمة اختاركم ـ يا أيها المسلمون ـ مِن بين الأمم لِدينه ونصرته (١) . قال ابن كثير: (أي: يا هـــذه الأمة! ، اللهُ اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم وفضّلكم وشرّفكم وخصّكم بأكرم رسولوأكمل شرع ) (٢)، ثم ذكر ـ تعالى ـ نعمته على هذه الأمة فقال: ﴿ وَمَا جَعَلُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّين مِنْ حُرُج ◄ أي: مِن ضيق ومشقّة ، بل وسّع عليكم ، وشَرَعَ اليُسْرَ في جميع ما كلّفكم به ، ومنه الرُّخُصُ المشروعة في باب الجهاد من إعفاء المرضى والضعفاء وغيرهم من الجهاد بأنفسهم، و في غيره من أبواب الدين ممّا لم يضيّق الله - تعالى - على المكلّفين فيما أمرهم بـــه، كالرخمة للمسافر والمريض في قصر الملاة والصيام ، ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْر الهِيمُ ﴾ أي :الزموا ملَّه أ إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ، أو منصوب على المصدرية بفعلٍ دلَّ عليه مضمون ما قبله، ثم حُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مُقامه ، أي: وسّع دينكم توسعة ملة أبيكم (٣) ، ثـــم ذكر - تعالى - منته على هذه الأمة بما نوّه به من ذكرها والثناء عليها في سالف الدهـــر وقديم الزمان في كتب الأنبياء ، يُتلكى على الأحبار والرهبان (٢)، فقال: ◄ هو ◄ أي : الله عز وجل - ﴿ سُمَّلُكُمُ ٱلمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ ﴾ أي : في الكتب السابقة من قبل نزول القسرآن ﴿ وَفِي هُلَا عَلَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ ◄ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ ◄ أي: ليكون محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ شهيدا عليكـــم - يوم القيامة - بالطاعة والقبول ﴿ وَتُكُونُوا ﴾ أنتم - أيها المسلمون - ﴿ شُهُما مُ عَلَى النَّاسِ ﴾ بأنَّ الرسل - عليهم الصلاة والسلام - قد بلُّغوا رسالات ربهم ، وذلك بأن الله - تعالــــى-جعلكم أمة وسطا عُدولا خيارا مشهودا بعدالتكم عند جميع الأمم، ثم فرع على جملة ﴿ هُو ا اجْتَبُكُمْ ﴾ وما بعدها (٤)، فقال: ﴿ فُأْقِيمُوا المَّلَوْةُ ﴾ بجميع حدودها و واجباتها ﴿ وُ•َاتُوا الزُّكُونَ ◄ المفروضة عليكم في أموالكم . قال الآلوسي: (فتقرَّبوا إلى الله ـ تعالى ـ لِما خصَّكم بهذا الفضل والشرف بأنواع الطاعات) (٥).

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير الزمخشري ، ٣٤/٣ ، تفسير النيسابوري ، ١٣٤/١٧ .

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ، ۲٤٦/۳.

<sup>(</sup>٣) القول الأخير هوما ذهب إليه الزمخشري في الكشاف (٣٤/٣)، وهناك وجوه أخرى غير مانكرت، نقلها صاحب الفتوحات الإلهية عن السمين، ١٨٢/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير ابن عاشور ، ٣٥٢/١٧.

<sup>(</sup>٥) تفسير الآلوسي ، ٢١١/١٧ .

ثم أمر الله ـ سبحانه وتعالى ـ بالاعتصام به فقال: ﴿ وَاعْتَمِمُوا بِاللَّهِ ﴾ أي: وثقوا بالله ـ تعالى ـ واطلبوا النصرة منه ، قال ابن كثير: (اعتضدوا بالله واستعينوا به وتوكّلوا عليه وتأيّدوا به) (١)، ﴿ هُو مُولُكُمُ ﴾ أي:ناصركم وحافظكم ومتولي أموركم ومظفركم على أعدائكم.

ولمّا أمرالله عزوجل عباده بالاعتمام به، ثم أخبر أنه مولاهم وناصرهم، ناسب لهذا الوعد الكريم إنشاء الثناء على الله تعالى بأنه أحسنُ مولًى وأعزُ نصيرٍ في قوله تعالى ـ: ﴿ فَنِعْمَ الْمُولَىٰ وَنِعْمَ النَّمِيرُ ﴾ وهذا الإنشاء يتضمّن تحقيق حسن ولاية الله تعالى ـ، وحسن نصره، وبذلك حسن تفريعه على الأمر بالاعتمام به (٢).

وفي ضِمن قوله - سبحانه - : ﴿ فَنَعْمَ ٱلْمُوْلَىٰ وَنَعْمَ النَّصِيرَ ﴾ حثُ للعب ادأن يعتصموا بالله - تعالى - في كل الأمور ، ويعملوا في رضاه في السر والعلن والخفاء والظهور، وأن يتخذوا الله - تعالى - وحده وليّا وناصرا من دون كل أحد ، وفيه إشارة إلى أنّ مَن كان الله - سبحانه - مولاه وناصره فقد أفلح ، إذ لانظير له في الولاية والنصرة ، والله أسأل أن يتولانا وينصرنا على أعدائنا ، انه سميع الدعاء .

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ، ۲٤٧/۳ .

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن عاشور ، ۳۵۳/۱۷.



قال الله تعالى:

## يَّأَيُّهُ ٱلرَّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (١١)

بيان غريب النص:

الطيبات : ما طاب من الأطعمة وحلّ ، والطيب في اللغة: الحلال (٢) ، قال في المفيدات (الطعام الطيب في الشرع: ما كان متناولا من حيث ما يجوز، وبقدر ما يجسسوز، ومن المكان الذي يجوز )  $(^{\pi})$ .

> :اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ، وقد تقدم معناه  $(\xi)$  . عليم

### معنى النص ومناسبة اسمه تعالى "عليم"عقبه:

لمًّا أخبر الله عزوجل في الآيات المتقدمة (٥) عن قصص بعض الأنبياء السابقين، بيَّن ما أوصاهم به جميعا من الأكل والعمل ، فقال: ﴿ يَكَأْيُّهَا الرُّسُلُ ﴾ هذا الخطاب موجِّه إلى الرسل جميعا ، مع أن الموجود منهم عند نزول هذه الآية واحد فقط ، و هو الرسول ـ صلــــى الله عليه وسلم - للدلالة على أن كل رسول كذا نُودى وأُمر ، وذلك الأمر هو ﴿ كُلُوا مِـــنَ عباده المرسلين - عليهم الصلاة والسلام - بالأكل من الحلال والقيام بالصلاح من الأعمال ، فدلَّ هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح ، فقام الأنبياء \_ عليهم الصلاة والسلام \_ بهذا أتــم القيام) (٢).

ولمَّا أمر الله - عز وجل - بالأكل من الطيبات التي أحلَّها ، والقيام بالأعمال المالحة أخبر عن اسمه الكريم " عليم" الدال على أنه ـ تعالى ـ لايخفى عليه شي، ممّا يعمله عباده، وكل عمل عملوه ، وكل سعي اكتسبوه فإن الله - تعالى - يعلمه و سيجازيهم عليه يوم القيامة أتمالجزاء وذلك في قوله - تعالى -: ﴿ إِنِّي بِمَا تُعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ .

وفي ختم الآية باسمه ـ تعالى ـ ح عليم > تحذير من مخالفة أمرالله ـ تعالى ـ ، وإغراء على الامتثال بالأمر ، حيث إنه - تعالى - بموجب علمه بما يقع من الناس من أعمال ، و بما تتصف هذه الأعمال من خير أو شر ، يثيب و يعاقب ، وهو العليم الخبير ، والله - تعالى - أعلم بالصواب

سورة المؤمنون ، الآية : ٥١. القاموس المحيط ، مادة (طيب ) ، ص: ١٤١ ، تفسير الماوردي ، ٤٤٧/١ .

وَيُنكُهُمَّا إِلَّى رَبُوَّةٍ ذَاتِ قَرَّارٍ وَمُعِينًى ﴾ ، المؤمنون : (٤٤ ـ ٥٠) .

#### الخاتحية

الحمد لله على نعمائه ، و الشكر له على آلائه ، و الصلاة و السلام على خاتم أنبيائه ، سيدنا محمد وعلى آله و صحبه ، و بعد :

فهذا ما وفّقني الله ـ تعالى ـ لكتابته في هذا الموضوع الجليل ، و البحث الدقيق ، الله عبد المعجز والتقصير .

و من أهم النتائج التي توصّلت إليها من خلال هذا البحث:

- ١ إن في ختم الآيات بالأسماء الحسنى إثبات صفات الله تعالى ، و في كثرة هــذه
   الأسماء دلالة على كثرة صفاته ، وأنها لكثرتها وعظمتها لم يكن له سبحانه فيها مثيل .
- إن الله سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى معرفته من طريق تدبر آياته المتلوة ،
   لأن القرآن الكريم قد حوى من تفاصيل معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته شيئا كثيرا .
- ٣ إن أسماء الله تعالى توقيفية ، لا اجتهاد فيها ، فهي تعرف بما ورد في الكتاب
   و السنة .
- ٤ إنّ أسماء الله تعالى كثيرة ، فلا تحصر بعدد معيّن ، وأمّا الحديث الوارد في
   " إن لله تسعين وتسعين اسما، من أحماها دخل الجنة " ، فلا يفيد أنها محصورة بذلك ،
   وإنّما المراد: أن هذه الأسماء موصوفة بأن من أحماها دخل الجنة .
- من فوائد ذكر الأسماء الحسنى في أواخر الآيات ، أن الله سبحانه وتعالى يدل بها عباده على ما يفعل ، ويأمر به ، ويحبه ، ويبغضه ، ويثيب عليه ، أويعاقب ، ومِــن أجّل ذلك لابد من توعية الناس حتى يعرفوا معاني أسماء الله تعالى الحسنى ، لآن العبد إذا عرّف أن الله عز وجل هو "التواب" يبادر إلى التوبة إذا عصاه ، وإذا عسرف أن الله سبحانه غني قاهر رقيب سميع بصير يشعر بأنه عبد مقهور مراقب مسموع مبصر .

والعبد بمعرفة مقتضى هذه الأسماء الحسنى ، يتجه إلى الله في طلب رزقه ، ويخضع له وحده ، فلا يذلّ لأحد من خلقه ابتغاء رزقه ، وهو بمقتضى أسماء ربه يجتنب معميته خوفا منه ، لأنه ـ سبحانه ـ يراه ، ويطّلع على حاله ، ولا يخفى عليه شأن من شؤونه ، وقُللُ مثل هذا في سائر أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى .

- آن الآيات القرآنية بما فيها الآيات المختوسة
   بالأسماء الحسنى وحدة مترابطة متناسقة متينة الترتيب.
- ٧ ـ كثيرا ماتأتي الأسماء الحسنى فيأواخر الآيات بأسلوب التعميم، بمعني لايذكر المتعلّق، مثل ﴿والله عليم حكيم ﴾ ﴿والله عفور رحيم ﴾، وبذلك يتبّين أن القرآن يُرسل النّظم ، ولايعيِّن المتعلّق لسرّ لطيف، هومنشأ الإيجاز الذي هو منشأ الإعجاز.

▲ ـ إن الجملة الأخيرة في الآيات القرآنية تسمّى تذييلا ، وقد استخدم سيد قطب ـ رحمه الله ـ تعالى ـ لفظ التعقيب ، بدلا من التذييل ، وهي تسمّى أيضا الفاصلة ، فــــلا مشاحة في الاصطلاح .

1 - للتذييل القرآني فوائد وأغراض ، منها :

أن يقع التذييل تأكيدا لعين المضمون.

أن يقع تقريرا كالتأكيد ، إلّا أنه أعمّ وأقوى ، فهذا التقرير يحمل معنى زائدا عما يحتاج إليه تأكيد الكلام السابق .

ومن أغراض التذييل الجانبية : الإجمال والإفهام والإقناع .

• 1 - في نهاية هذا البحث تبيّن لي أن التذييلات القرآنية المشتملة على الأسماء الحسنى ، ترد على المور الآتية:

أولا : تذييل صادر من الله ـ تعالى ـ ، وهذا كثير ، مثل قوله ـ تعالى ـ ﴿ إِنَّ اللَّــهُ عُزِيزٌ كُحِكِيمٌ ﴾

ثانيا :تذييل صادر من الملائكة ، كما حكى القرآن الكريم عنهم ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾-

ثالثا :تذییل صادر عن العباد ، مثل قول موسی علیه السلام - ﴿ إِنَّكَ كُنْتَ بِنِياً ﴾

11 : هناك نتيجة أخرى قاد راليها البحث ، وهي أن الأسماء الحسنى في النصوص القرآنية تحمل معاني و دلالات خاصة بها ، فالبليغ يدركه العجزُ حين يريد أن يأتيبي بالأسماء الحسنى ، في مكان غيرها .

وفي الختام أسأل الله ربّ العرش العظيم أن يعيذني وجميع المسلمين من علـــم لاينفع ، وقلب لايخشع ، ومن نفس لاتشبع ، ومن دعوة لايستجاب لها ، كما أسأله ـتعالى أن ينفعنى بما في هذا البحث ، وأن ينفع به من قرأه ، واطلع عليه .

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آلـه ومحبه أجمعين .

### الغيارس

- 1 فيهوس الآيات القرآنيية ·
- ٢ \_ فيهورس الأحاديث النبيوية.
- ٣ ـ فيهدرس الأعبلام التعترجيم ليهم في الترسالية ،
  - ٤ \_ فيهمرس التعتمادر والتعمراجيع .
    - ٥ ـ فـــرس الـــوفــوعــات ٠

### فـــرس الآيات الـقـرآنـيـة ــــــــــــ

| الصفحة   | اسم السبورة     | رقتم الآية |
|----------|-----------------|------------|
|          | الفاتحة         |            |
| ٣٠٦      |                 | ٦          |
|          |                 |            |
|          | البقييرة        |            |
| 72       |                 | ۲.         |
| 111      |                 | * * *      |
| 70       |                 | 79         |
| ٣٠٤      |                 | 79         |
| 140      |                 | 11         |
| ٣٠       |                 | 97         |
| ۳۸       |                 | 110        |
| AT       |                 | 119        |
| 217      |                 | 18.        |
| 44       |                 | 127        |
| 37 . 451 |                 | ۱۷۳        |
| A1 . 3P7 | •               | 7.41       |
| ٤        |                 | 7 • 9      |
| 98       |                 | 717        |
| ٥        |                 | 717        |
| ٣١       |                 | 770        |
| 70       |                 | 777        |
| 70       |                 | 777        |
| ٥Y       |                 | 777        |
| דרו      |                 | 729        |
| 778      |                 | 701        |
|          | <u>آل عمران</u> |            |
| ٥١       |                 | ٨          |
| ٦٧       |                 | 19         |
| ٨٢       |                 | 71         |
| 184      |                 | 77         |
| ٤٠       |                 | ٥٤         |
| 170      |                 | 00         |
| ٨٠       |                 | ٩٥         |
| ٦٧       |                 | ٨٥         |
| ۲۰۸      |                 | 1-8        |
| ٣        |                 | 119        |

| الصفحة  | اسم السورة               | رقـم الآيـة |
|---------|--------------------------|-------------|
|         | اسم السورة<br>آل عـمـران |             |
| 148     |                          | 177         |
| ٣٢      |                          | 108         |
| 77      |                          | 108         |
| 149     |                          | 17.         |
| 7.      |                          | 144         |
| ٧٣      |                          | 191         |
|         | النساء                   |             |
|         | <u></u>                  |             |
| •       |                          | 11          |
| ٥٧      |                          | 17          |
| 70      |                          | 14          |
| ٣٣      |                          | ٤٣          |
| 3.7     |                          | ٤٨          |
| 3.7     |                          | 117         |
| 75      |                          | 170         |
| YA      |                          | 171         |
| YA      |                          | ١٧٦         |
|         | المائدة                  |             |
| ٣٢      | <del></del>              | 1           |
| ٧٣      |                          | 1           |
| ۸۳      |                          | 1.4         |
| 3, 74   |                          | 72          |
| AY      |                          | 70          |
| ٣٠٤     |                          | 77          |
| 7.0     |                          | 77.         |
| 01      |                          | <b>0.</b>   |
| A.P     |                          | γ.          |
| 1.1     |                          | YT          |
| 1-1 - 1 |                          | 77          |
| ۲ ، ۷٥  |                          | Y£          |
| 1.7     |                          | 97          |
| 178     |                          | 1.4         |
| 175     |                          | 11.         |
| 77      |                          | 117         |
| 07      |                          | 114         |

| المفحة    | اسم السورة             | <b>رقم الآ</b> ية |
|-----------|------------------------|-------------------|
|           | اسم السورة<br>الأنعسام |                   |
| 170       |                        | · <b>Y</b>        |
| ١٠٠، ١٣٥  |                        | ٨                 |
| 188       |                        | ١٢                |
| 177       |                        | 19                |
| 777       |                        | ٣٣                |
| 777       |                        | 37                |
| 779       |                        | ٤٤                |
| 189.80    |                        | 90                |
| 101       |                        | 1                 |
| 109       |                        | 1.9               |
| 177.77    |                        | 171               |
| 811.4.9   |                        | 178               |
| ודו       |                        | 177               |
| 171       |                        | 177               |
| 35        |                        | 180               |
| ٥Y        |                        | 170               |
|           | الأعسراف               |                   |
| 771       |                        | 77                |
| 177       |                        | 107               |
| 341,241   |                        | 177               |
| ٧١        |                        | 141               |
| 11 2 11   |                        | 14.               |
| 178       |                        | ۲                 |
|           | الأنفال                |                   |
| 191       |                        | 1                 |
| ١٨٣       |                        | ٩                 |
| 148       |                        | 1.                |
| ٣٨        |                        | ٤٠                |
| <b>TY</b> |                        | ٤٧                |
| ۲         |                        | דד                |
|           | التوبية                |                   |
| 737       |                        | ٣                 |
| 770       |                        | 11                |
| 777       |                        | *7                |
| 140       |                        | 79                |
| 777       |                        | ٤٣                |

| المفحة      | اسم السبورة | رقم الآية |
|-------------|-------------|-----------|
|             | التوبية     |           |
| ะา          |             | 91        |
| 777         |             | 1.4       |
| 7.1         |             | 118       |
| 7 <b>77</b> |             | 110       |
| 777.89      |             | 114       |
|             | هــــود     |           |
| ۲           |             | 1         |
| 7.47        |             | ٣         |
| ۳۸          |             | 17        |
| PAT         |             | **        |
| 771         |             | ٤٧        |
| 791         |             | 00        |
| 791         |             | 70        |
| <b>**</b>   |             | וד        |
| 790         |             | 15        |
| 790         |             | or        |
| 77          | •           | דד        |
| 797         |             | YI        |
| 797         |             | YY        |
| 77          |             | ٧٣        |
| 799         |             | AY        |
| 799         |             | AA        |
| ٣٠١         |             | 41        |
| 37          |             | 1.4       |
|             | يوسف        |           |
| 777         |             | ٤         |
| ٥٧          |             | ٦         |
| 717         |             | 01        |
| 717         |             | 70        |
| 714         |             | ٨٠        |
| X17 . P17   |             | Al        |
| 719         |             | AT        |
|             |             | 99        |
| 411         |             | 99        |
|             | البرعيد     |           |
| 77          | <del></del> | ٩         |
| 7.4         |             | 11        |
|             |             | דו        |
| 70          |             | 7.4       |
| 79          |             | 17        |

| المفحة    | اسم السورة               | رقم الآية  |
|-----------|--------------------------|------------|
|           | اسم السبورة<br>ابسراهيسم |            |
| 311,377   |                          | Y          |
| 70 Y OT   |                          | 72         |
| 117       |                          | <b>**Y</b> |
| <b>7</b>  |                          | ٤١         |
| 777       |                          | ٤٢         |
| ٣٣٨       |                          | ٤٣         |
| ٣٠٣       |                          | ٤٨         |
|           | الحجر                    |            |
| 101       |                          | ٩          |
| 772       |                          | ٤٢         |
| **        |                          | ΓA         |
|           | النحل                    |            |
| Y• . 0Y   |                          | 1.4        |
| 4.8       |                          | ۳۳         |
| 777       |                          | 70         |
| <b>""</b> |                          | ٦٠         |
| 111       |                          | 44         |
| TOA       |                          | Yo         |
| TOA       |                          | ۲Y         |
| 100       |                          | YY         |
| 111       |                          | YA         |
| ***       |                          | ٨٢         |
| 778       |                          | 99         |
| 778       |                          | 1          |
| 2.7       |                          | 177        |
|           | الاسراء                  |            |
| 779       |                          | 10         |
| 779       |                          | 77         |
| 39 , 957  |                          | 78         |
| 770       |                          | ٦٠         |
| 44        |                          | זז         |
| 07        |                          | ٨١         |
| 177       |                          | ٨٣         |
| ٦         |                          | ٨٨         |
| ٢٧٦ ، ١١٤ |                          | 98         |
| 17        |                          | 11•        |

| المفحة     | اسم السورة   | رقم الآية |
|------------|--------------|-----------|
|            | الكهـــف     |           |
| <b>797</b> |              | ٦         |
| 777        |              | 19        |
| 217        |              | ۲.        |
| 78         |              | ٤٥        |
|            | A-1-A        |           |
|            | مريم         | c u       |
| ٣١         |              | ٧٤        |
| ٣٠٠        |              | 97        |
|            | <u>طـــه</u> |           |
| 17         |              | ٨         |
| <b>7</b> 0 |              | ٣٦        |
|            | الأنبياء     |           |
| TAY        |              | ٣         |
| 27         |              | 70        |
|            | الحج         |           |
|            | الحدج        |           |
| PAT        | •            | 0         |
| 727        |              | γ         |
| ٨٣         |              | ٤٩        |
| M P A      |              | 70<br>30  |
| APT        |              | οι        |
|            | المؤمنون     |           |
| ٤          |              | ١٢        |
| ٤          |              | 18        |
| 174        |              | 44        |
|            | النور        |           |
| 74.43      |              | ۲         |
| 727        |              | 75        |
|            | الغرقان      |           |
| 188        |              | 77        |
| 18.        |              | 75        |
| 787        |              | ٥٢        |
|            | النصل        |           |
| ٣          |              | 13        |

| المفحة     | اسم السورة             | رقـم الآية |
|------------|------------------------|------------|
|            | اسم السورة<br>العنكبوت |            |
| ۲۳۰        |                        | ,          |
| 74.        | ,                      | ٣          |
| <b>TTA</b> |                        | וד         |
|            | السروم                 |            |
| 778        | 155                    | ٦          |
| ***        |                        | 77         |
| 798        |                        | ٤٧         |
| <b>70Y</b> |                        | 08         |
|            | الأحزاب                |            |
| 01         |                        | 70         |
| 177        |                        | ٥٣         |
| , , ,      | <u> </u>               |            |
|            |                        | 17         |
| ٥٣         |                        | ۲۱<br>۱۷   |
| 0T<br>T•   |                        | 71         |
| , •<br>٣٦  |                        | 77         |
| •          | •                      |            |
|            | فاطر                   |            |
| <b>*Y•</b> |                        | ٢          |
| **         |                        | \$\$       |
| 7.47       |                        | ٤٥         |
|            |                        |            |
| 189.01     |                        | <b>TY</b>  |
| APY        |                        | AY         |
|            | المافات                |            |
| 78.        |                        | 171        |
| 78.        |                        | ۱۷۳        |
|            | الزمر                  |            |
| 128        |                        | ٨٢         |
|            | <u>غافر</u>            |            |
|            | <u>عامر</u>            | . •        |
| 188        |                        | 19         |
| 777        |                        | 71         |
| 1.4.       |                        | 70         |

| <u>المفحة</u> | اسم السورة | رقم الآية |
|---------------|------------|-----------|
|               | فملت       |           |
| ٥٠            |            | ٣         |
| 129           |            | ١٢        |
| ٣             |            | 27        |
| 797           |            | ٤٦        |
|               | الشورى     |           |
| 6             | <u> </u>   |           |
| 700           |            | 11        |
| 121           |            | 77        |
| <b>TY1</b>    |            | 77        |
| ٤٠٢           |            | ٤٠        |
| ٤٠٢           |            | ٤٣        |
| 7.4.7         |            | ٤٨        |
|               | الدخان     |           |
| 188           |            | ٣٨        |
| 188           |            | ٣٩        |
|               | محمد       |           |
| (17.797       |            | ٤.        |
| 798           | •          | Y         |
| 37 . 27       |            | ٣٨        |
|               | - : • !!   |           |
|               | الفتح      |           |
| 98            |            | 79        |
|               | <u>ق</u>   |           |
| **            |            | 1         |
| 70            |            | 17        |
| 100           |            | 77        |
|               | الذاريات   |           |
| ٤٠            |            | ٤٧        |
| ٤٠            |            | ٤٨        |
| •             | - 11       |           |
|               | القمر      |           |
| Y•Y           |            | 27        |
| <b>70</b> A   |            | ٥٠        |
|               | الواقعة    |           |
| c             |            | 75        |
| ٤٠            |            | 12        |

| الصفحة          | اسم السورة   | رفم الآية  |
|-----------------|--------------|------------|
|                 | الحديد       |            |
| ٣               |              | *          |
| ,<br><b>77Y</b> |              | ۳          |
|                 |              |            |
|                 | المجادلة     | , r        |
| A77 , 3P7       |              | 71         |
|                 | العشر        |            |
| ٧٣              |              | ٥          |
| ***             |              | 9          |
| 17              |              | 72         |
|                 | <u>الم</u> ف |            |
| <b>٣9.</b>      |              | 18         |
|                 | st 1 - 11    |            |
|                 | الملك        |            |
| 781.101.137     |              | 18         |
|                 | الحاقة       |            |
| 777             |              | <b>٤</b> ٤ |
| ۲۷٦             |              | १०         |
| 777             |              | ٤٦         |
|                 | الجن         |            |
| 171             |              | ٦          |
|                 | البروج       |            |
| ٣٨              |              | ١٤         |
| 194             |              | ۲.         |
|                 | الشمس        |            |
| 797             |              | 11         |
| 797             |              | 10         |
|                 | الفحى        |            |
| ٣٢٠             |              | ٥          |
|                 | <u>الشرح</u> |            |
| 719             |              | ٥          |
| 719             |              | ٦          |

### فيسرس الأحاديث النبويية

| <u>المفحة</u> | طــرف الحديث                         |     |
|---------------|--------------------------------------|-----|
| 347           | أبشر بخير يوم مرّ عليك               | 1   |
| 35            | أحلت لنا ميتتان و دمان ٠٠٠           | ۲   |
| 17.           | ان الدنيا حلوة خضرة ٠٠٠              | ٣   |
| 337           | أرجو أن يخرج الله من أصلابهم ···     | ٤   |
| 122           | اللهم أنجز لي ماوعدتني ٠٠٠           | ٥   |
| 184           | اللَّهُم ربُّ السموات والأرض •••     | ٦   |
| 709           | اللهم صل على آل أبي أوفى ٠٠٠         | Y   |
| 144           | أمرت أن أقاتل الناس ٠٠٠              | ٨   |
| 777           | انًا لاندري لعلَّ فيكم من لايرضي ٠٠٠ | ٩   |
| T-A           | ان قلوب بني آدم ٠٠٠                  | 1.  |
| 107           | انکم سترون ربکم ۰۰۰                  | 11  |
| 19            | ان للّه تسعة وتسعين اسما ٠٠٠         | 1 7 |
| ٨٢            | ان الله يحب أن تؤتى رخمه ٠٠٠         | ١٣  |
| 3.7           | ان الله يخُرج ناسا                   | 18  |
| 7.4.7         | انه لَيغان عليّ قلبي ٠٠٠             | 10  |
| 144           | اني لأعرف كلمة لوقالها لذهب عنه ٠٠٠  | 17  |
| 70.           | ترى المؤمنين في تراحمهم ٠٠٠          | 14  |
| 1-4           | خمس من الدواب كلّهن فاسق ٠٠٠         | 1.4 |
| 14            | الدعاء هو العبادة                    | 19  |
| 128           | قرن ينفخ في <i>ه</i>                 | ۲.  |
| 14            | قل اللهم اني ظلمت نفسي ٠٠٠           | T 1 |
| 711           | الكريم ابن الكريم ٠٠٠                | **  |
| 35            | كلوا رزقا أخرجه الله ٠٠٠             | 77  |
| 117           | لمَّا قضى الله الخلق ٠٠٠             | 72  |
| 117           | لوتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا        | 70  |
| 718           | لولبثت في السجن ما لبث ٠٠٠           | 77  |
| 77            | ما أصاب أحدا قط هم ولاحزن ٠٠٠        | 77  |
| 711           | ماترون في هؤلاء الأسارى ٠٠٠          | 7.  |
| 75.           | ما ظنك باثنين ، الله ثالثهما ٠٠٠     | 44  |
| 701           | المؤمن كالبنيان يشد ٠٠٠              | ٣.  |
| 777           | وكان النبي يبعث الى قومه خاصة ٠٠٠    | ٣1  |
| ABY           | ويلك مَن يعدل اذا لم أعدل ٠٠٠        | **  |
| 3.7           | يخرج قوم من النار ٠٠٠                | **  |

### فهبرس الأعبلام المتبرجم لهم في الرسالية

|           | (ع )                                   |      | ( 1 )                                          |
|-----------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| ٤٨        | عبد الرحمن بن أبي بكر ( السيوطي )      | ۱۲   | إبراهيم بن السرى(الزجاج)                       |
| 118       | عبد الرحمن بن اسحاق (الزجاجي)          | ٤٨   | إبراهيم بن عمر ( البقاعي )                     |
| 174       | عبد الرحمن بن زيد                      | 71   | أحمد بن أبي بكر ( البوصيري )                   |
| 177       | عبد الرحمن بن محمد ( الثعالبي )        | ٤٨   | أحمد بن الزبير ( الغرناطي )                    |
| 19        | عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)          | 71   | أحمد بن الحسين ( البيهقي )                     |
| ٣         | عبد الرحمن بن ناصر (السعدي)            | 18   | أحمد بن حنبل                                   |
| 71        | عبد العزيز بن الحصين                   | ۱۳   | أحمد بن عبدالحليم (ابن تيمية)                  |
| ٤٥        | عبد العزيز بن عبد السلام               | ٨    | أحمدبن على (ابن حجر)                           |
| 14        | عبدالرحمن بن أبي قحافة ( أبو بكر )     | ۲٠   | آدم بن ایاس                                    |
| ۱۳        | عبد الله بن أبي أوفى                   | ۱۲   | إسماعيل بن حماد ( الجوهري )                    |
| 78        | عبد الله بن عمر                        | 77   | إسماعيل بن عمر ( ابن كثير )                    |
| 71-       | عبد الله بن عباس                       | 117  | أنس بن مالك                                    |
| 124       | عبد الله بن مسلم ( ابن قتيبة )         |      | ( )                                            |
| 0         | عبد الملك بن قريب ( الأصمعي )          |      | (ج)                                            |
| ۲٠        | عبد الملك بن محمد                      | 78   | جابر بن عبد الله                               |
| 441       | عثمان بن عفان                          | ,    | (ح)                                            |
| **        | عليّ بن أحمد (ابن حزم)                 | 797  | ۔<br>حسّان بن ثابت                             |
| 18        | عليٌّ بن علي (أبو العز الحنفي)         | 45   | حسان بن تابت<br>الحسين بن الحسن ( الحليمي )    |
| 177       | علي بن محمد ( الخازن )                 | 18   | الحسين بن محمد (الراغب)                        |
| 77        | عمر بن الخطاب                          | 17   | العشين بالمعطقة (الراهب) حمد بن محمد (الخطابي) |
|           | ( 실)                                   |      | <del>"</del>                                   |
| 777       | كعب بن مالك                            |      | (ر)                                            |
|           | _ •                                    | 77.  | رِفاعة بن عبد المنذر                           |
|           | ( م )                                  |      | (ز)                                            |
| ٣١        | المبارك بن محمد ( ابن الأثير )         | ٤    | _                                              |
| ٣1        | محمد بن ابراهيم ( ابن الوزير )         | ζ.   | زید بن ثابت                                    |
| 17        | محمد بن أبي بكر ( ابن القيم )          |      | ( س )                                          |
| ٤٩        | محمد بن أبي القاسم ( المشدلي )         | 777  | سليمان بن عمر ( الجمل )                        |
| ٤٦        | محمد بن أحمد                           | ٣    | سيد قطب                                        |
| 10        | محمد بن أحمد ( القرطبي )               |      | (ش)                                            |
| 770       | محمد بن اسحاق                          |      | -                                              |
| Α         | محمد بن اسماعيل (البخاري)              | ۲۳   | شعيب بن حمزة                                   |
| ٣٩        | محمد بن بهادر (الزركشي )               |      | ( ص )                                          |
| ٣١        | محمد بن <b>ج</b> رير  ( الطبري  )<br>، | ۲٠   | صفوان بن صالح                                  |
| 71<br>172 | محمد بن حبان<br>محمد با الم            |      | _                                              |
| 112       | محمد الطاهر بن عاشور                   | ٠,   | (ع )                                           |
| 19        | محمد بن عبد الله (ابن العربي)          | 35   | عامر بن عبدالله (أبوعبيدة بن الجراح)           |
| 71        | محمد بن عيسى ( الترمذي )               | 710  | عباس بن عبد المطلب                             |
| , ,       | محمد بن عبد الله ( الحاكم )            | 1 77 | عبد الحق بن الخالق ( ابن عطية )                |

```
( )
        محمد بن عمر (الرازي)
77
    محمد بن عمر (الزمخشري)
44
     محمد بن علي (الشوكاني)
13
       محمد بن فؤاد عبد الباقي
    محمد بن محمد ( الغزالي )
22
محمد بن محمد (أبو السعود) ١٢٢
محمد بن مگرم (ابن منظور) ۹۷
     محمد بن يزيد ( ابن ماجه )
۲.
               محمد بن يعقوب
97
     محمد بن يوسف (أبوحيان)
150
      محمد بن عبد الله (الآلوسي)
17
               مرارة بن الربيع
777
                 معاذ بن جبل
  ٤
               مسلم بن الحجاج
  ٨
                   (و)
                الوليدبن مسلم
 19
                  (ھ)
                  هلال بن أمية
TYE
                  (ي)
          يحي بن زياد (الفراء)
1.7
        يحي بن شرف (النووي)
 77
```

## فنهبرس التمنصادر والتميراجيع

## القرآن الكريم

- 1 ـ ابن حزم وموقفه من الإلهيات ، للدكتور أحمد بن ناصر الحمد ، من منشورات مركزالبحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ، ط(١) ، ١٤٠٦ ه .
- ٢ ـ الإتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين السيوطي (ت ٩١١ه) ، تحقيق محمد أبـــو الفضل إبراهيم ، ط(١) ، ١٣٨٧ هـ ١٩٦٧ م ، مكتبة المشهد الحسيني ، القاهرة .
- ٣ ـ الأجوبة المفيدة لِمهمات العقيدة للشيخ عبد الرحمن الدوسري ، مكتبة الشيد ـ الريساض ط(٢) ، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- ٤ ـ أحكام القرآن ، لأبي بكر أحمد بن على الجماص (ت ٣٧٠ه)، دار الكتاب العربي ، بيروت طبعة مصورة عن الطبعة الأولى ١٣٣٥ه.
- ٥ ـ أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت ٥٤٣هـ)،تحقيـــق
   محمد البجاوى ، دار المعرفة ، بيروت .
- ٦ ـ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (تفسير أبي السعود)، للإمام أبي السعود
   (ت ٩٥١ه)،نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت .
- ٧ ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، لأبي عمر بن عبد البر (ت ٤٦٣ه) ، تحقيق عليسي
   محمد البجاوى ، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة .
- ٨ ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لابن الأثير الجزري (ت ١٣٠ه)، تحقيق محمد إبراهيم
   البنا و رفقائه ، دار الشعب .
- ٩ ـ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ، للدكتور محمد أبو شهبة ، مكتبة السنسة
   بالقاهرة ، ط(٤) .
- ١٠ الاسماء والصفات ، للحافظ أبي بكر البيهقي (ت ٥٥٨ه) ، تحقيق الشيخ عماد الدينسن أحمد حيدر ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط(١) ، ١٤٠٥ه ١٩٨٥ .
  - ١١ \_ أسماء الله الحسني ، للشيخ الحسنين مخلوف ، دار المعارف ، بالقاهرة ٠
- ١٢ أسماء الله الحسنى ، تصنيف رجائي محمد المصري المكي ، مكتبة التوعية الإسلاميسة ،
   الحيزة ، ط(٢) ، ١٤٠٧ ه .
- ١٣ ـ اشتقاق أسماء الله ، لأبي القاسم الزجاجي (ت ٣٤٠ه) ، تحقيق عبد الحسين المبارك مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط (٢) ، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م .
- ١٤ ـ الإصابة في تمييز الصحابة لابن الحجر العسقلاني (ت ٨٥٢ه) ، مكتبة المثنى في بغداد
   تصوير عن الطبعة الأولى ، سنة ١٣٢٨ه ، بمطبعة السعادة .
- ١٥ ـ إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ، للحسين بن محمد الدامغاني (ت ٤٧٨ هـ) ، دار
   العلم للملايين ، بيروت ، ط (٥) ، ١٩٨٥ م .
- 17 \_ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، تأليق محمد الأمين الشنقيطي (ت ١٣٩٣ هـ) طبع وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية ، بالرياض ، سنة ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م ٠
- ١٧ ـ الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة ، للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت
   ٤٥٨ هـ) ، دار كتب العلمية ، بيروت ، ط (١) ، ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م .
- ١٨ ـ إعجاز القرآن ، لعبد الكريم الخطيب ، " الكتاب الثاني " ، دار المعرفة ، بيروت ، ط ( ٢ ) ،
   ١٣٩٥ هـ ١٩٧٥ م .
- ١٩ ـ الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره ، للدكتور محمد يوسف القاســـم ،
   ط (١) ، ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م.

- ٢٠ ـ الأعلام "قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمسعربين والمستشرقيين "،
   لخير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط (٦) ، ١٩٨٤ م .
- ٢١ \_ الألوهية في القرآن الكريم ، للدكتور سعاد يلدريم (باللغة التركية ) ، ط(١)، ١٩٨٧ م .
- ٢٢ ـ الأمثال في القرآن الكريم ، تأليف الدكتور الشريف منصور بن عون العبدلي ، عالــــم
   المعرفة ، جدة ، ط (١) ، ١٤٠٦ هـ ـ ١٩٨٥ م .
- ٢٣ ـ الأمد الأقصى في معرفة أسماء الله الحسنى ، للقاضي ابن العربي (ت ٥٤٣هـ) ، مخطوط منه نسخة مصورة بالمكروفيلم ، في مركز البحث ، بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ، العقيدة رقم ١٦٣ و ١٦٣ ٠
- ٢٤ \_ إمعان النظر في نظام الآي والسور ، لمحمد عناية الله محمد هداية الله ، رسالة ماجستير،
   نوقشت عام ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م ، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، بالرياض .
- ٢٥ ـ أنوار التنزل وأسرار التأويل ، المعروف بتفسير البيضاوي ، لناصر الدين عبد الله بن عمر
   بن محمد الشيرازى البيضاوى (ت١٨٥هـ) ، مؤسسة شعبان ، بيروت ٠
- ٢٦ أنوار الربيع في أنواع البديع للسيد علي صدر الدين المدني ، تحقيق شاكر هادي شكـــر مطبعة النعمان النجف ، ١٣٨٩ هـ ١٩٦٩ م .
- ۲۷ \_ إيثار الحق على الخلق ، لابن المرتضى اليمني ، (ت ٨٤٠ه) ، دار الكتب العلمية بيروت ط (1) ، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- ٢٨ ـ البحر المحيط، (تفسير أبي حيان)، لمحمد بن يوسف (ت ٧٤٥ه)، نشر دار الفكرر بيروت، ط(٢)، سنة ١٤٠٣ه، وبهامشه النهر المادمن البحر للمؤلف نفسه، وكتاب الدر اللقيط من البحر المحيط لتاج الدين الحنفي النحوي، تلميذ أبي حيان.
  - ٢٩ \_ بدائع الفوائد ، لمحمد بن أبي بكر ، ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ) دار الفكر •
- ٣٠ ـ البداية و النهاية للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت ٧٧٤) مكتبة المعارف
   بيروت ، ط(٢)، ١٩٧٧م .
  - ٣١ ـ البرهان في توجيه متشابه القرآن لمحمد بن حمزة الكرماني (ت٥٠٥ هـ) ،تحقيق عبـــــد القادر أحمد عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط (١) ، ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م ٠
  - ٣٢ \_ البرهان في علوم القرآن ، للزركشي ، (ت ٧٩٤ه) ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية بمصر ، ١٣٧٦ه ـ ١٩٥٧م ٠
  - ٣٣ ـ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، للفيروزآبادي (ت ٨١٧ه) ، تحقيـــق الأستاذ محمد على البخار ، المكتبة العلمية ، بيروت ٠
  - ٣٤ \_ البيهقي و موقفه من الإلهيات للدكتور أحمد بنعطية الغامدي ، من مطبوعات الجامعــة الإسلامية بالمدينة المنورة ، ط (٢) ، ١٤٠٢هـ \_ ١٩٨٢م .
  - ٣٥ ـ تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين للشوكاني (ت ١٢٥٠ ه) مكتبة المثنى القاهرة .
    - ٣٦ \_ التصوير الفني في القرآن ، لسيد قطب (ت ١٣٨٧ ه) ، دارالمعرفة بمصر ، ط (٨) .
  - ٣٧ \_ التعبير الفني في القرآن للدكتور بكري شيخ أمين ، دار الشروق ، القاهرة ، بـــــيروت ط (٣) ، ١٩٩٩هـ ٩ ـ ١٩٧٩م .
- ٣٨ ـ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، لابن حجر العسقلاني ، (ت ٨٥٢ هـ تعليق السيد عبد الهاشم اليماني ، شركة الطباعة الفنية المتحدة ، القاهرة ، ١٣٨٤ هـ .
- ٣٩ ـ تفسير ابن عباس و مروياته في الفسير من كتب السنة ، للدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحميدي ، من منشورات جامعة أم القرى ، بمكة المكرمة ٠
- ٤٠ ـ تفسير ابن القيم ، لابن القيم الجوزية (ت ٧٥١ه) ، تحقيق محمد حامد الفقي ، دارالكتب
   العلمية ، بيروت ، ١٣٩٨ه.

- ٤١ ـ تفسير أسماء الله الحسنى لأبي اسحاق الزجاج (ت ٣١١ه)، تحقيق أحمد يوسف الدقاق
   دار المأمون ، للتراث ، دمشق ، بيروت ، ط(٤) ، ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م .
- 27 \_ تفسير التحرير والتنوير ، لطاهر بن عاشور (ت ١٣٩٣ ه) ، نشر الدار التونسية ، تونسس ١٩٨٤ م .
- 27 ـ تفسير الجلالين للإمام السيوطي و جلال الدين المحلي ، وهو بهامش الجمل ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، بمصر
  - ٤٤ ـ تفسير سورة النصر ، لابن رجب الحنبلي ، تحقيق الدكتور حسن ضياء الدين عتر ، إدارة
     التراث الإسلامي ، بدولة قطر ، ١٤١٥ هـ ـ ١٩٨٥ م .
- 80 \_ تفسير المراغي ، للشيخ أحمد مصطفى المراغي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر، ط(٥) . 1898 هـ ـ 1898 م.
- ٢٦ ـ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (٢٧٦ه)، تحقيق السيد أحمد صقر ،ط (١٣٩٨هـ١٩٧٨م)
   دار الكتب العلمية ،بيروت .
  - ٤٧ ـ تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) ، للحافظ عمادالدين ابن كثير (ت ٧٧٤ه) ، دار
     المعرفة ، بيروت ، ط(١) ، ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦م .
    - ٤٨ \_ التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب ، دار الفكر ، بيروت .
  - ٤٩ ـ تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) تأليف محمد رشيد رضا (ت ١٣٥٤ه) نشـر دار
     المعرفة ، بيروت ،ط(٢) ، ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م .
  - ٥٠ ـ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، تأليف عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت
     ١٣٧٦ ه) نشر إدارات البحوث العلمية بالرياض ، ١٤٠٤ ه.
- ٥١ ـ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن السعدي، (ت ١٣٧٦هـ)
   مكتبة المعارف ، الرياض ، ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م ،
- ٥٢ ـ تفسير مجاهد ، تحقيق عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي ، مجمع البحوث الإسلامية
   إسلام آباد ، باكستان ، ط (١) ، عام ١٣٩٦ هـ ١٩٧٦ م .
- ٥٣ ـ تفسير المعوِّدتين ، لابن القيم (ت ٧٥١ه) ، تحقيق و تعليق مصطفى بن العدوي ، مكتبة الصديق ، الطائف ، المملكة العربية السعودية ، ط (١) ،١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م
- 30 ـ تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم على الايجاز والاختصار للمكي بن أبي طالسب القيسي ، (ت ٣٣٧ه) ، تحقيق هدى الطويل المرعشلي ، دار النور الإسلامي ، بيروت ، ط(
   18٠٨هـ ـ ١٩٨٨م .
- 00 \_ التفسير الواضح للنكتور محمد محمود الحجازي ، دار الفكر ، بيروت ، ط (۱) ، ١٤٠٢ هـ \_\_
- ٥٦ ـ تناسق الدرر في تناسب السور لجلال الدين السيوطي (ت ٩١١ه) ، تحقيق عبد القادر
   عطاء ، دار الكتب العلمية ، ط (١) ، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م .
- ٥٧ ـ تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ه)، عبد الوها ب عبد اللطيف، دار
   المعرفة ، بيروت ، ط (٢) ، ١٣٩٥ هـ ١٩٧٥ م .
- ٥٨ ـ تهذيب التهذيب لابن حجر (ت ٨٥٢ه) ، نشر دار صادر ، بيروت ، مصور من طبعسة
   دائرة المعارف المثمانية ، بحيدر آباد ـ الهند ، ١٣٢٥ ه.
- ٥٩ ـ جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري (ت ٢٠٦ه) تحقيق عبد القـــادر الأرنؤوط، دار الفكر، ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م٠
- ٦٠ ـ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) للإمام القرطبي (ت ١٧١ه)، تصحيح أحمـــد
   العليم البر دوني ، ط(٣) عن طبعة دارالكتب المصرية ١٩٦٧م، نشر دارالكتاب العربي بمصر
- ١٦ جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ) ط (٣)١٣٨٨ه
   ١٩٦٨م مصطفى البابى الحلبي ٠

- ٦٢ \_ جواهر البيان في تناسب سور القرآن لأبي الفضل عبد الله الصديق الغماري، مكتبة القاهرة
- ٦٣ \_ جواهر الحسان في تفسير القرآن (تفسير الثعالبي )، منشورات مؤسسة الأعلمي ، بيروت
- ٦٤ ـ جوهر الكنز لابن الأثير الحلبي (ت ٧٢٧ه) تحقيق الدكتور محمد زعلول سلام ، منشأة
   المعارف بالاسكندرية .
- ٦٥ ـ حاشية الجمل على الجلالين لسليمان بن عمر (ت ١٢٠٤ هـ)، مطبعة عيسى الحلبي بمصر
  - ١٦ حاشية الشيخ زاده على البيضاوي ، طبعة المطبعة المثمانية ، بتركيا ٠
- ١٧ ـ الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي
   ( ت ١٣٧٦ ه ) ، دار ابن القيم ، ط (١) ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦م، المملكة العربية السعودية .
- ٨٦ ـ در عارض العقل والنقل لابن تيمية (ت ٧٢٨ه) ، تحقيق محمد رشاد سالم ، ط (١)
   ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .
- ٦٩ ـ الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي (ت ٩١١ه) دار الفكر ، بيروت ، ط (١) ،١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م .
- ٧٠ ـ درة التنزيل و غرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز ، للخطيب الإسكافي (ت ٤٢٠ه) ، منشورات الآفاق الجديدة بيروت ، ط(٣) ١٩٧٩م .
- ٧١ ـ دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية ، جمع وتقديم دكتور محمد السيد الجلند،
   دار الأنصار ، القاهرة ، ط (١) ، ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م .
- ٧٢ ـ دليل المسلم في الاعتقاد على ضوء الكتاب والسنة ، للشيخ عبد الله خياط ، ط (٤) ، مطابع
   الصفا بمكة .
- ٧٣ ـ التفسير الكبير لابن تيمية ( ٧٢٨ه ) ، تحقيق عبد الرحمن عميرة ، دار الكتب العلميـة ،
   ط (١) ، ١٤٠٨هـ ١٤٠٨ م .
- ٧٤ ـ رحلة القلب السليم في آثار رحمة الله عز وجل ، تأليف محمد صفوك العلي ، نشر مكتبــة
   دار العليان ، ببريدة ، المملكة العربية السعودية .
- ٧٥ ـ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور صالح بن عبد الله حميد ، من منشورات جامعة أم القرى بمكة المكرمة ، ط(١) ، ١٤٠٣هـ .
- ٧٦ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (تفسير الآلوسي) للعلامة شهاب
   الديب الآلوسي (ت ١٢٧٠ه)، دار الفكر ، ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م.
- ٧٧ زاد المسير فيعلم التفسير ، لأبي الفرج ابن الجوزي (ت ٥٩٧ه)، المكتب الإسلام\_\_\_\_،
   بيروت ، دمشق ، ط (٣) ، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .
- ٧٨ ـ زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم الجوزية (ت ٧٥١ه)، تحقيق شعيب الأرنؤوط،
   عبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط( ١٤)، ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م.
  - ٧٩ الزكاة وأحكامها لوهبي سليمان غاوجي ، مؤسسة الرسالة ،ط (٢) ،١٤٠٥ هـ ١٩٨٥م .
- ٨٠ سنن ابن ماجة لابن ماجة القزويني (ت ٢٧٥ه) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، طـــبع
   عيسى البابى الحلبى و شركاه ، بمصر .
- ٨١ ـ سنن أبي داود ، إعداد و تعليق عزت عبد الدعاس ، دار الحديث ، حمص ، ط (١) ١٣٨٨ هـ ١٩٦٩ م .
- ٨٢ سنن الدارقطني للإمام الدارقطني (ت ٣٨٥ه) ، عني بتصحيحه و تنسيقه و ترقبيه مسه و تحقيقه السيد عبد الله هاشم يماني المدني ، دارالمحاسن ، القاهرة .
- ٨٣ ـ سنن الترمذي لأبي عيسى الترمذي (ت ٢٧٩ه)، تحقيق أحمد محمد شاكر و محمد فـــؤاد عبد الباقي ، وإبراهيم عطوه عوض ، دار إحياء التراث العربي بيروت .
- ٨٤ السنن الكبرى للإمام البيهقي (ت ٤٥٨ه) ، مصور عن الطبعة الأولى لدائرة المعـــارف العثمانية ، حيدر آباد ، الدكن ، ١٣٠٣ه .
  - ٨٥ ـ السيرة النبوية لابن هشام ، دار الفكر بيروت ، توزيع مكتبة الفيصلية بمكة المكرمة ،

- ٨٦ ـ شأن الدعاء للخطابي (ت ٣٨٨ه)، تحقيق أحمد يوسف الدقاق ، دار المأمون للــــتراث بيروت ، دمشق ، ط (١)، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م ٠
- λ۷ ـ شرح أسماء الله الحسنى ، وهو الكتاب المسمى" لوامع البينات شرح أسماء الله تعالــــى و الصفات للفخر الرازي (ت ٦٠٦٠ه)،نشر دار الكتاب العربي،بيروت،ط ( ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م، راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد ٠
- ٨٨ ـ شرح العقيدة الطحاوية للإمام القاضي أبي العز الحنفي (ت ٧٢٢ه) ، تحقيق عبد الله
   بن عبد المحسن التركي ، و شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط (١)، ١٤٠٨ه
- ٨٩ ـ شرح العقيدة الواسطية ، تأليف الشيخ محمد خليل هراس ، طبع ونشر الرئاسة العامسة
   لإدارات البحوث العلمية بالرياض ، ١٤٠٣ ه .
- ٩٠ ـ شرح العقيدة النونية لابن القيم الجوزية ، (ت ٢٥١ه) ، تحقيق د/ محمد خليل هراس دار
   الفاروق الحديثة ، القاهرة .
- ٩١ \_ شرح صحيح مسلم ، للإمام النووي (ت ٢٧٦هـ) ، توزيع إدارات البحوث العلمية بالرياض ٠
- 97 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل لابن القيم الجوزية (ت ٧٥١هـ) ، دار الكتب العلمية ط(1) ١٤٠٧هـ ١٤٠٧م .
- ٩٣ ـ الصحاح "تاج اللغة وصحاح العربية" لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت٣٩٣ه) تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، ط(٢) ١٤٠٢هـ ١٩٨٠ .
- ٩٣ \_ صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ) بهامش فتح الباري لابن حجر ، ينظر: فتح البارى ٠
- 9٤ \_ صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج (ت ٣٦١هـ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربى ، بيروت .
  - ٩٥ \_ صفوة البيان لمعانى القرآن للشيخ حسنين مخلوف ، دار الفكر ، بيروت ٠
- ٩٦ \_ عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي لابن العربي (ت ٥٤٣هـ) دار الوحي المحمدي -القاهرة •
- 97 ـ العمدة في غريب القرآن ،لمكي بن أبي طالب القيسي (ت ٤٣٧هـ) ،تحقيق د/يوسف عبــــد الرحمن المرعشلي ، مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط(١) ١٤٠١هـ .
- ٩٨ عرائب القرآن و رغائب الفرقان للنيسابوري (ت ٧٢٨هـ) ، تحقيق إبراهيم عطوه عوض، شركة و مطبعة مصطفى البابى الحلبى ط(١) ، ١٣١٨هـ ١٩٦٢ م .
- 99 \_ غريب الحديث للخطابي (ت ٣٨٨ه) ، تحقيق عبد الكريم العزباوي من منشورات جامعــة أم القرى ، ١٩٨٢هـ ١٩٨٢م .
- 100- الفاصلة في القرآن لمحمد الحسناوي ، المكتب الإسلامي بيروت ، دمشق ط(٢) ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م٠
  - ١٠١\_ الفاصلة القرآنية ، د/ عبد الفتاح لاشين ، دار المريخ ، الرياض ، ١٣٠٢هـ ١٩٨٢م ٠
  - 10٢ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ه) ، تصحيح تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ، دار المعرفة بيروت .
  - 10٣\_ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لأبي يحي زكريا الأنصاري ، تحقيق محمد علــــي الصابوني ، دار القرآن الكريم ، ط(١) ، بيروت ، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م ٠
  - 1٠٤ فتح القديرالجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير للإمام الشوكاني، (ت ١٢٥٠هـ دار الفكر، بيروت ٠
  - 1٠٥\_ الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية (حاشية الجمل)، للشيخ سليمان ابن عمر العجيلي الشهير بالجمل، (ت ١٢٠٤هـ) مطبعة عيسى البابي الحلبي، بمصر،
  - 107\_ في رحاب أسماء الله الحسنى و صفاته العليا ، للدكتور محمد عجاج الخطيب، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط(١) ، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م .
- 10٧\_ الفروق اللغوية للإمام أبي هلال العسكري ، (ت بعد سنة ٣٩٥هـ) ، دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠١هـ ١٤٨١م .

- ١٠٨ في ظلال القرآن لسيد قطب ، دار الشروق ط(١٠) ، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م ٠
- 109\_ فوائد قرآنية للشيخ عبد الرحمن السعدي، (ت١٣٧٦هـ) ، تحقيق زهير الشاويش المكتبب الإسلامي، بيروت ، دمشق .
- 110- الفوائد المشوق إلى علوم القرآن و علم البيان لابن القيم (ت ٧٥١هـ)، دار الكتب العلمية بيروت .
- 111\_ القاموس المحيط، للفيروزآبادي ، (ت ٨١٧هـ)، تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، نشر مؤسسة الرسالة ، نشر مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزيع، ط(١) ، ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦م .
- 111\_ القواعد الحسان، تأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، (ت ١٣٧٦هـ) ، مكتبة المعارف، الرياض ، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م .
- 1۱۳\_ الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله تعالى الحسنى ، للإمام القرطبي، مخطوط مصور في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة تحت رقم ٣٠٤ ، العقيدة .
- 11٤\_ كتاب الوجيز في تفسير القرآن العزيز ، للواحدي (ت ٤٦٨ه) ، مطبوع في هامش مراح لبيد \_ تفسير النووي ، دار الفكر ، بيروت .
- ١١٥ القواعد المثلى ، للشيخ محمد الصالح العثيمين ، دار الأرقم ، الكويت ، ط (٢) ، ١٤٠٦ هـ
- 111\_ الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل ، لأبيالقاسم الزمخشـــري (ت ٥٣٨ه ه) ، نشر دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ،
- ١١٧ الكشف والبيان في علوم القرآن ، تأليف الدكتور سمير عبد العزيزشليوه ، مكتبة الأزهـــر
   للطباعة والنشر ، القاهرة .
- 11٨- الكواشف الجلية عن معاني الواسطية ، تأليف عبد العزيز محمد السلمان ، مطابع مجـــد التجارية ، الرياض ، طبعة (١١) ، ١٤٠١ه ١٩٨١م ٠
- 119\_ لباب التأويل في معاني التنزيل لعلاء الدين على بن محمد المعروف بالخصصارن (ت ٧٢٠هـ) ، مطبعة مصطفى البابى الحلبي ، ط(٢) ، ١٣٧٥هـ ١٩٥٥م ٠
- 1٢٠ لسان العرب لابن منظور ، (ت ٧١١ه) ، دار صادر ، بيروت ، المكتبة الفيصلية بمكة ٠
- 1۲۱\_ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية ، شرح الدرة المضيئة في عقيدة الفرقــــة المرضية ، تأليف العلامة محمد بن أحمد السفاريني (ت ١١٨٨ ه) ، المكتب الإسلامــي، يبروت ، ط (٢) ، ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م .
- ١٢٢ـ مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت ٢١٠ه) ، عارضه بأصوله وعلق عليه محسد فؤاد سزكين ، مؤسسة الرسالة ،
- ١٢٣\_ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين الهيثمي (ت ٨٠٧ه)، ط (٢)، مصور عن طبعة القدس في١٩٦٧م ٠
- ١٣٤ مجموعة المقالات من كليات رسائل النور لبديع الزمان سعيد النورسي (ت ١٣٧٩ ه)،
   ترجمها عن التركية الملا محمد زاهد زكردي ، عالم الكتب ، ط (١)، ١٤٠٦ هـ ١٩٨٥ م .
- 1۲٥ـ المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث ، لمحمد بن أبي بكر الأصفهاني (ت ٥٨١هـ) تحقيق عبد الكريم العزباوي ، من منشورات مركز البحث العلمي ، بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ، ط (١) ، ١٩٨٦ هـ ١٩٨٦ م .
- 171 محاسن التأويل (تفسير الشيخ القاسمي) ، تأليف العلامة محمد جمال الدين القاسميي (ت ١٣٣٢ ه) ، وقف على طبعه وتصحيحه ورقمه وخرج آياته وأحاديثه و علق علي محمد فؤاد عبد الباقى ، دار الفكر ، ط(٢) ، ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م .
  - 177- محاضرات في تفسير القرآن ، للدكتور نور الدين عتر ، دارالمعرفة ، ١٩٧٨هـ ١٩٧٨م ٠
- 17٨ محاضرات في النصرانية ، تأليف الشيخ محمد أبو زهرة ، طبع و نشر إدارات البحــــوث العلمية ، بالرياض ، ١٤٠٤ ه .
- 1۲۹ ـ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية)، لابن عطية (ت ٥٤٢ه) تحقيق و تعليق محمد الشافعي و رفقائه، دار العلوم، الدوحة ـ قطر، ط(١)، ١٣٩٨ه .
- ١٣٠ المحلى لابن حزم الأندلسي (ت ٤٥٦ه)، تحقيق أحمد شاكر، مكتبة دارالتراث، بيروت.

- 181 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد و إياك نستعين ، لابن القيم الجوزية (ت ٧٥١ه) دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط (١) ، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- ١٣٢ مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي ) ، لأبي البركات النسفي (ت ٧١٠ه) ،
   دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي ، بمصر .
- ١٣٤ـ المسند للإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١ه) ، الطبعة المصورة عن الطبعة الميمنية ،ستة ١٣٠٨ هـ، تصوير المكتب الإسلامي ، ودار صادر ٠
- ١٣٥ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للحافظ أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت ٨٤٠هـ)، دار الجنان للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط (١) ، ١٤٠٦هـ ١٩٨٧م .
- ١٣٦ـ المصباح المنير ، تأليف العلامة أحمد بن محمد الغيومي (ت ٧٧٠ ه) ، المكتبة العلميــة بيروت .
- ١٣٧ـ معاني القرآن وإعرابه لأبي اسحاق الزجاج (ت ٣١١ه)، تحقيق الدكتور عبد الجليل عبده شلبي ، منشورات المكتبة العصرية بيروت ، الصيدا ، توزيع الأهرام .
- ۱۳۸ـ معاني القرآن لأبُي زكريا الفراء (ت ۲۰۷ه) ، تحقيق محمد على النجار و أحمد يوســــف نجاتى ، نشر عالم لكتب ، بيروت ، ط (۳) ، ۱۶۰۳ هـ ـ ۱۹۸۳ م .
  - ١٣٩ـ معانى القرآن لسعيد بن مسعدة (الأخفش) ،عالم الكتب بيروت ،ط(١)١٤٠٥ ه.
- 1٤٠ معاني الحروف للرماني (ت ٣٨٤ه)، تحقيق د/عبد الفتاح شلبي، دار الشروق بجدة، 1٤٠١ هـ - ١٩٨١م.
  - ١٤١ معالم التنزل (تفسير البغوى )، (ت ٥١٥ه)، بهامش تفسير الخازن، تقدم طبعه ٠
- 18۲ـ معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي (ت ٩١١ه) تحقيق علي محمد البجاوي ، دار الفكر العربي ، بيروت .
- 18٣ معجم ما استعجم ، للبكري (ت ٤٨٧ه) ، تحقيق مصطفي السقا ، عالم الكتب ، بسيروت توزيع دار الباز ، بمكة المكرمة .
- 182 معجم مقاييس اللغة ، لابن الفارس (ت ٣٩٥هـ) ، تحقيق عبد السلام هارون ، دار الفــكر ١٣٩٩ هـ ـ ١٩٧٩ م .
- ١٤٥ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، لمحمد فؤاد عبد الباقي ، مؤسسة جمال ، بيروت
  - ١٤٦ المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، مصر ، توزيع دار المطبوعات بجدة .
  - ١٤٧ مع الله في أسمائه و صفاته ، لعلى أحمد عثمان ، الدار السعودية ، جدة ط(١)، ١٤٠٦ ه.
- ١٤٨ معنى لاإله إلّاالله للزركشي ، (ت ٢٩٤) ، تحقيق علي محي الدين راغي ، ط(٣)، ١٤٠٦ هـ دار البشائر البصائر الإسلامية ، بيروت .
- 189 مفاتيح الغيوب ( التفسير الكبير )، للإمام الفخر الرازي (ت ٦٠٦٠ هـ) دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط(٣) .
- ١٥٠ المفردات في غريب القرآن للأصفهاني (ت ٥٠٢ه)، تحقيق وضبط محمد سيد الكيلاني ،
   نشر دار المعرفة بيروت ، توزيع دار الباز بمكة المكرمة .
- 101 مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة للراغب الأُصفهاني ، (ت ٥٠٢ هـ ) تحقيق د/ أحمد حسن فرحات ، دار الدعوة الكويت ، ط (١) ،١٤٠٥ هـ ١٩٨٤ م .
- 101- المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى ، للغزالي (ت 000ه) بعناية بسّام عبد الوهاب الجابى ، الجفان للطباعة والنشر ، القبرص ، ط (۱) ، ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م
- 107 م لاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظمن آي التنزيل لأبسي جعفر الغرناطي ، (ت ٧٠٨ه) ، دار النهضة العربية بيروت، ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م .

- ١٥٤ الملل والنحل للشهرستاني (ت ٥٤٨ه) ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت ٠
- 100\_ المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (ت ٤٠٣ه)، تحقيق حلمي محمد فوده، دار الفكسر ط (1)، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
- ١٥٦ منهج و دراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي (ت ١٣٩٣هـ) الدار السلفية الكويت ط (٤) ، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .
- 10٧\_ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان لنور الدين الهيثمي (ت ٨٠٧ه) ، تحقيق عبد الرزاق حمزة ، دارالكتب العلمية بيروت .
- 10٨- موسوعة "له الأسماء الحسني للدكتور أحمد الشرباصي ، دار الجيل ، بيروت ، ط (١) ١٤٠٢هـ 10٩- 10٩- ميزان الاعتدال للذهبي (ت ٧٤٨هـ) دار المعرفة .
- 1٦٠ نزل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية والأنكار ، تأليف السيد محمد صديق خــــان، دار العرفة ، بيروت ط (٢) توزيع دار الباز بمكة المكرمة ،
- 171\_ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام البقاعي (ت ٨٨٥ه) ، مطبعة دار المعـــارف العثمانية بحيدر آباد ـ الهند ، ط (١) ١٣٩٦ ه ـ ١٩٧٦ م ٠
- 171\_ النكت (تفسير الماوردي) للماوردي (ت ٤٥٠ه) تحقيق خضر محمد ، وزارة الأوقــاف والشؤون الإسلامية بالكويت ، ط (١) ، ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢ م .
- ١٦٣ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (ت ١٠٦ه) تحقيق محمود محمد الطناحسي وطاهر أحمد الزاوي ، عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ١٣٨٣ هـ ١٩٦٣ م ،
- ١٦٤\_ النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ محمد بن حمد الحمود ، مكتبة المعـــلا الكويت ، ط (١) ، ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م .
- 170 الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب لابن القيم الجوزية (ت ٧٥١ه) تحقيقبشير محمد عيون ، نشر دار البيان ، توزيع مكتبة المؤيد، بالطائف.
- ١٦٦ـ الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية للدكتور رفعت فوزي المطّلب ، دارالسلام للطباعـــة والنشر ، القاهرة ، بيروت ، حلب ، (ط) ، ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦م ٠

## فسيسرس السموضوعيات

| المفحة  | المسوضوع                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 1       | شکر و تـقــد ير                                                     |
| ۲ _ ۹   | المقدمــــة                                                         |
| ۲       | سبب اختيار الموضوع                                                  |
| ٧_ ٩    | منهج البحث                                                          |
| 08_1.   | التمهيد                                                             |
| 27_11   | المبحث الأول : الأسماء الحسني                                       |
| ١٢      | المطلب الأول : بيان معنى الاسم في كلام العرب                        |
| 17      | المطلب الثاني: بيان معنى قوله ـ تعالى ـ - ( ولله الأسماءالحسني ) -  |
| 19      | المطلب الثالث: الأسماء الحسنى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم      |
| 70      | المطلب الرابع: معنى قوله صلى الله عليه وسلم "من أحصاها دخل الجنة"   |
| 77      | المطلب الخامس: بيان عدد أسماء الله تعالى الحسنى                     |
| P7 _ X7 | المطلب السادس: بيان معاني الأسماء الحسنى الواردة في الرسالة         |
| ٣٩      | المطلب السابع: تحقيق صيع الأسماء الحسنى                             |
| ٤٠      | المطلب الثامن : هل الأسماء الحسنى توقيفية أو اجتهادية               |
| ٤١      | المطلب التاسع: دلالة الأسماء الحسنى على صفات الله عز وجل            |
| 27      | المطلب العاشر : توحيد الأسماء والصفات                               |
| 08 _ 88 | المبحث الثاني : المناسبة في القرآن الكريم                           |
| ٤٤      | المطلب الأول : تعريف المناسبة لغة واصطلاحا                          |
| ٤٤      | المطلب الثاني : التعريف بالمناسبة في القرآن الكريم                  |
| ٤٥      | المطلب الثالث : أهمية علم المناسبة في القرآن الكريم                 |
| ٤٨      | المطلب الرابع : أنواع المناسبات في القرآن الكريم                    |
| ११      | المطلب الخامس: قاعدة علم المناسبة                                   |
| ٥٠      | المطلب السادس: الفاصلة في القرآن الكريم وعلاقتها بما قبلها          |
| ٥٣      | المطلب السابع : العلاقة بين الغاصلة القرآنية والتذييل               |
| oY _ 00 | الفصل الأول: فوائد منتثرة في تفسير الآيات المختومة بالآسما الحسنى   |
|         | الفصل الثاني: المناسبة بين أسماءالله تعالى الحسنى والآيات التي ختمت |
| 40-113  | بها : من سورة المائدة الى آخر سورة المؤمنون                         |
| ٥٩      | سورة المائدة                                                        |
| ٦٠      | قوله تعالى-( فإن الله غفور رحيم )-                                  |
| ٧.      | قوله تعالى-( إن الله عليم بذات الصدور )-                            |
| ٧٣      | قوله تعالى-( إن الله خبير بما تعملون )-                             |
| YY      | قوله تعالى-( <b> والله على كلى شىء قد ير )-</b>                     |
| ٨٢      | قوله تعالى-( والله على كل شىء قدير )-<br>-                          |
| ٨٥      | قوله تعالى-( فاعلموا أن الله غفور رحيم )-                           |
| ٨٧      | قولەتعالى –( <b> والله عزيز حكيم</b> )–                             |
| 9.      | قوله تعالى-( <b>٠٠٠ إن الله غفور رحيم )</b> -                       |
| 91      | قوله تعالى-( والله على كل شىء قدير )-                               |
| ٩٣      | قولەتعالى -( والله واسع عليم )-                                     |
| 99      | قولەتىعالى –( <b>. والله بصير  بما يىعملون  )</b> –                 |

| المفحــة | الموضوع                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | قولەتىعالى –( والله غفور رحيم )–                                                       |
| 1-5      | قوله تعالى - ( والله هو السميع العليم )-                                               |
| 1.7      | قولمتعالى – ( والله عزيز <b>دو انتقام</b> )–                                           |
| 111      | قولەتعالى –( و أن الله بكل شىء عليم )–                                                 |
| 118      | قولەتىعالى -( و أن الله غفور رحيم )-                                                   |
| 117      | قولەتىعالى –( والله غفور حليم )–                                                       |
| 17-      | قولهتعالى -( إنك أنت علــُــم الغيوب )-                                                |
| 177      | قولەتىعالى –( إن <b>ك أنت علـّـٰم الـغيوب )</b> –                                      |
| 170      | قولەتىعالى -( <b> و أنت على كل شىء شهيد )-</b>                                         |
| 177      | قولهتعالى -( فإنك أنت العزيز الحكيم )-                                                 |
| 18.      | قولەتىعالى –( وھو على كل شى، قدير )–                                                   |
| 177      | سورة الأنعام                                                                           |
| 188      | قولهتعالى -( وهوالسميع العليم)-                                                        |
| ١٣٦      | قولەت <b>ع</b> الى -( <b>٠٠٠ فہو على كل شىء قدير )</b> -                               |
| ١٣٨      | قوله تعالى -( و هو الحكيم الخبير )-                                                    |
| 18.      | قولەتىعالى -( فأنه غفور رحيم )-                                                        |
| 128      | قوله تعالى -( و هو الحكيم الخبير )-                                                    |
| 127      | قولهتعالى( إن ربك حكيم عليم )-                                                         |
| 181      | قوله تعالى -(٠٠٠ ذلك تقدير العزيز العليم )-                                            |
| 101      | قولەتىغالى -( و ھوبكل شىء عليم )-                                                      |
| 107      | قولەتىغالى -( و ھو على كل شىء وكيل )-                                                  |
| 100      | قوله تعالى -( وهو اللطيف الخبير )-                                                     |
| 101      | قولهتعالى -( وهوالسميع العليم )-                                                       |
| 17.      | قولەتىغالى -( إن ر <b>بك حكيم عليم )-</b>                                              |
| ٣٢١      | قولهتعالى -( إنه حكيم عليم )-                                                          |
| 177      | قولهتعالى -( فإن ربك غفور رحيم )-                                                      |
| 179      | قوله تعالى -( إن ربك سريع العقاب وإنه لَغفور رحيم )-                                   |
| 171      | سورة الأعراف                                                                           |
| 177      | قوله تعالى - ( إن ربك من بعدها لَغفور رحيم )-                                          |
| 148      | قوله تعالى -( إن ربك سريع العقاب و إنه لَغفور رحيم )-                                  |
| 177      | قولەتىغالى -( <b>٠٠٠ رانە سمىغ علىم</b> )-                                             |
| 1.4.1    | سورة الأنفال                                                                           |
| 187      | قولهتعالى – (٠٠٠ إن الله عزيز حكيم ) –                                                 |
| 7.41     | قوله تعالى -( إن الله سميع عليم )-                                                     |
| 188      | قوله تعالى - ( فإن الله بما تعملون بصير )-                                             |
| - 124    | قوله تعالى - (٠٠٠ نعم المولى ونعم النصير ) -                                           |
| 19.      | قوله تعالى - (٠٠٠ و الله على كل شيء قدير ) -                                           |
| 198      | قولهتعالى - <b>(٠٠٠ و إن الله لَسميع عليم )</b> -                                      |
| 190      | قوله تعالى - (٠٠٠ إنه عليم بذات الصدور ) -<br>- ما |
| 197      | قوله تعالى - ( و الله بما يعملون محيط ) -                                              |

| المفحة | موضوع                                           | ال |
|--------|-------------------------------------------------|----|
| 199    | قوله تعالى - ( فإن الله عزيز حكيم )-            |    |
| 7 - 1  | قوله تعالى – ( إن الله قوي شديد العقاب ) –      |    |
| 7-4    | و<br>قوله تعالى - ( وأن الله سميع عليم )-       |    |
| 7.0    | قوله تعالى - ( إنه هو السميع العليم ) -         |    |
| 7.4    | قولهتعالى - ( <b>٠٠٠ إنه عزيز حكيم )</b> -      |    |
| ۲1٠    | قوله تعالى - ( و الله عزيز حكيم )-              |    |
| 717    | قوله تعالى - ( إن الله غفور رحيم ) -            |    |
| 110    | قوله تعالى - ( والله غفور رحيم )-               |    |
| 717    | قوله تعالى - ( و الله عليم حكيم ) -             |    |
| 719    | قوله تعالى - ( و الله بما تعملون بصير ) -       |    |
| 221    | قولەتىغالى-( إن الله بكل شىء عليم )-            |    |
| 777    | مورة التوبة                                     |    |
| 377    | قولهتعالى-( <b> إن الله غفور رحيم</b> )–        |    |
| 777    | قولهتعالى-( <b> و الله عليم حكيم )</b> -        |    |
| 779    | قوله تعالى - ( و الله خبير بما تعملون )-        |    |
| 771    | قوله تعالى - ( و الله غفور رحيم ) -             |    |
| ۲۳۳    | قولهتعالى - ( إن الله عليم حكيم )-              |    |
| 777    | قولهتعالى-( و الله على كل شيء قدير )-           |    |
| 749    | قولهتعالى-( <b> و الله عزيز حكيم )</b> - ب      |    |
| 727    | قوله تعالى - ( و الله عليم بالمتقين )-          |    |
| 722    | قوله تعالى - ( و الله عليم بالظــلمين )-        |    |
| 737    | قوله تعالى - ( و الله عليم حكيم )-              |    |
| 10.    | قوله تعالى - ( إن الله عزيز حكيم )-             |    |
| 707    | قولەتىعالى - ( و الله غفور رحيم )-              |    |
| 307    | قولهتعالى-( والله عليم حكيم )-                  |    |
| 707    | قولهتعالى-( والله سميع عليم )-                  |    |
| 701    | قولهتعالى-( إن الله غفور رحيم )-                |    |
| ۲٦٠    | قولهتعالى-( إن الله غفور رحيم )-                |    |
| 777    | قولهتعالى-( والله سميع عليم )-                  |    |
| 377    | قولهتعالى-( و أن الله هو التواب الرحيم )-       |    |
| 770    | قوله تعالى - ( والله عليم حكيم ) -              |    |
| Y7Y    | قوله تعالى - ( والله عليم حكيم ) -              |    |
| 779    | قوله تعالى - ( إن الله بكل شيء عليم )-          |    |
| 771    | قولەتىعالى-( إنه بہم رءوف رحيم )-               |    |
| 777    | قولهتعالى-( إن ال <b>له هو التواب الرحيم</b> )- |    |
| 777    | سورة يونس                                       |    |
| 777    | قولهتعالى-( إن الله عليم بما يفعلون )-          |    |
| 779    | قولهتعالى-( <b> هو السميع العليم</b> )-         |    |
| 7.11   | قولهتعالى-( <b> و هوالغفور الرحيم )-</b>        |    |

| الصفحة      | الموضوع                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 77.7        | سورة هود                                                |
| 347         | سوره مو۔<br>قولهتعالی-( و هو علی کل شیء قد یر )-        |
| 710         | قوله تعالى-( إنه عليم بنات الصدور )-                    |
| YAY         | تولمتعالى – ( والله علي كل شيء وكيل )–                  |
| PAY         | و<br>قولهتعالى - (٠٠٠ إن ربى غفور رحيم )-               |
| 197         | قولهتعالى - ( إن ربى على كل شىء حفيظ )-                 |
| 797         | قولهتعالى - (٠٠٠ إن ربى قريب مجيب )-                    |
| 790         | .        قوله تعالى – ( إن ربك هو القوى العزيز   ) –    |
| 797         | قولهتعالى-( <b> إنه حميد مجيد</b> )-                    |
| 799         | قولەتىغالى - <b>( إن ربى رحيم ودود )</b> -              |
| ٣٠١         | قوله تعالى - ( إن ربى بما تعملون محيط )-                |
| ٣٠٣         | قوله تعالى - ( إن <b>ربك فعال لما يريد</b> ) -          |
| ۳۰٥         | قوله تعالى - ( إنه بما يعملون خبير )-                   |
| ٣٠٦         | قوله تعالى - ( إنه بما تعملون بصير )-                   |
| ٣٠٧         | سورة يوسف                                               |
| ٣٠٨         | قولهتعالى-( <b> إن ربك عليم حكيم</b> )-                 |
| 71.         | قوله تعالى - ( و الله عليم بما يعملون )-                |
| 717         | قوله تعالى - ( إنه هو السميع العليم )-                  |
| 712         | قولهتعالى-( إن ربى بكيدهن عليم )-                       |
| 717         | قولەتعالى-( إن ربى غفور رحيم )-                         |
| 717         | قوله تعالى - ( إنه هو العليم الحكيم )-                  |
| ٣٢٠         | قولهتعالى-( إنه هو الغفور الرحيم )-                     |
| 777         | قوله تعالى - ( <sub>ب</sub> انه هو العليم الحكيم )-     |
| 770         | سورة الرعــد                                            |
| 777         | قولهتعالى-( عُـُـلم الغيب والشهـِ ُـدة الكبيرالمتعال )- |
| , 77A       | قولهتعالى-( <b> وهو الواحد القهار</b> )-                |
| 771         | سورة ابراهيم                                            |
| 777         | قوله تعالى - ( وهو العزيز الحكيم )-                     |
| 772         | قولهتعالى-( فإن الله لَغنى حميد )-                      |
| ምምን<br>ምምአ  | قوله تعالى - (٠٠٠ و من عصانى فإنك غفور رحيم ) -         |
| 72.         | قولهتعالى-( إن الله عزيز ذو انتقام )-                   |
| 721         | سورة الحجر                                              |
| 727         | قوله تعالى - (٠٠٠ إنه حكيم عليم ) -                     |
| 720         | قولهتعالى-(٠٠٠ إن ربك هو الخـلـــق العليم )-            |
| 727         | سورة النحل                                              |
| 729         | قوله تعالى - ( إن ربكم لَغفور رحيم ) -                  |
| 701         | قوله تعالى - ( إن الله لَغفور رحيم ) -                  |
| <b>707</b>  | قوله تعالى - ( إن الله عليم بما كنتم تعملون ) -         |
| 708         | قوله تعالى - (٠٠٠ فإن ربكم لَغفور رحيم ) -              |
| 707         | قوله تعالى - ( وهو العزيز الحكيم )                      |
| <b>TO</b> A | قوله تعالى - ( إن الله عليم قدير ) -                    |
| • •         | قوله تعالى - ( إن الله على كل شيء قد ير )-              |

| المفحة     |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 709        | لموضوع                                                                        |
| ۳۲۰        | قوله تعالى - ( إن ربك من بعدها لَغفور رحيم )-                                 |
| 771        | قوله تعالى - ( فإن الله غفور رحيم ) -                                         |
| 777        | قوله تعالى - ( إن ربك من بعدها لَغفور رحيم )-                                 |
| 777        | سورة الاسراء                                                                  |
| <b>777</b> | قوله تعالى – ( إنه هو السميع البصير ) –                                       |
| 779        | قوله تعالى - ( و كفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ) -                         |
| ۳۷٠        | قوله تعالى - ( فإنه كان للأو بين غفورا ) -                                    |
| 777        | قوله تعالى - ( إنه كان بعباده خبيرا بصيرا )-                                  |
| 445        | قوله تعالى - ( إنه كان حليما غفورا )-<br>تا بريار ( كفي بادركيلا )-           |
| 770        | قوله تعالى - ( وكفى بربك وكيلا ) -                                            |
| 777        | قولهتعالى-( إنه كان بكم رحيما )-<br>قولهتعالى-( إنه كان بعباده خبيرا بصيرا )- |
| <b>TYY</b> |                                                                               |
| ۳۷۸        | سورة الكهف<br>قولهتعالي-( وكان الله على كل شيء مقتديراً)-                     |
| ٣٨٠        |                                                                               |
| ٣٨١        | سورة مريم<br>قولهتعالي-( إنه كان بي حفيا )-                                   |
| 474        | قوله لغالی <b>- ۱۰۰۰ وله دان بی حب</b><br>سورة طـــه                          |
| 327        | سوره صبه<br>قولهتعالى-( إنك كنت بنا بصيرا )-                                  |
| 77.7       | ووده الأنبياء<br>سورة الأنبياء                                                |
| ۳۸۷        | سوره ۱۰ مبیا<br>قوله تعالی - ( وهو السمیع العلیم )-                           |
| 77.7       | حوصات فی ۱۰۰۰ وجود مسیح<br>سورة الحج                                          |
| P A 7      | سوره الحج<br>قوله تعالى - ( و أنه على كل شىء قدير )-                          |
| <b>79.</b> | قولەتغالى-( إن الله على كل شىء شهيد )-                                        |
| 797        | قولهتعالى-( وإن الله على نصرهم لقد ير )-                                      |
| 797        | قوله تعالى - ( إن الله لَقوى عزيز )-                                          |
| 897        | قوله تعالم - ( و الله عليم حكيم )-                                            |
| 444        | قولهتعالى-( وُأَلِن الله لَعليمحليم )-                                        |
| ٤٠١        | ر إن الله لَعفو غفور )-<br>قولهتعالى-( إن الله لَعفو غفور )-                  |
| ٤٠٣        | قولهتعالى-( وأن الله سميع بصير )-                                             |
| ٤٠٤        | قوله تعالى – ( وأن الله هوالعلى الكبير ) –                                    |
| ٤٠٥        | قولهتعالى-( إن الله لطيف خبير )-                                              |
| ٤٠٦        | قوله تعالى - ( و إن الله لَهو الغني الحميد )-                                 |
| ٤٠٧        | قوله تعالى - ( إن الله بالناس لَر ءوف رحيم ) -                                |
| ٤٠٩        | قولهتعالى - ( إن ا <b>لله لَقوى عزيز )</b> -                                  |
| ٤١٠        | قولهتعالي-( إن الله سميع بصير )-                                              |
| 217        | قوله تعالى - ( فنعم المولى ونعم النصير )-                                     |
| ٤١٥        | سورة المؤمنون                                                                 |
| 217        | قولەتعالى-( <b> إنى بما تعملون عليم )-</b>                                    |
| £14        | الخاتمة                                                                       |

| المفحة      | الموضوع                                      |
|-------------|----------------------------------------------|
| ٤1٩         | الفهارس                                      |
| 271         | فهرس الآيات القرآنية                         |
| 279         | فهرس الأحاديث النبوية                        |
| ٤٣٠         | بروي<br>فهرس الأعلام المترجّم لهم في الرسالة |
| 277         | برون<br>فهرس المصادر والمراجع                |
| <b>££</b> • | پرون<br>فہرس الموضوعات                       |